عتد الشركاكي رقم١٧

# الدين والصراع الاجتماعي في مصر (١٩٨٥ - ١٩٧٠)

د. عبد الله شلبي

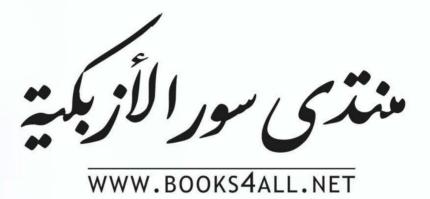

#### كتباب الأهبالي

### الدين والصرايح الاجتماعی فی مصر (۱۹۷۰ ـ ۱۹۷۰) ه. عبد الله شبی

سكرتير التحرير: عادل بكر

بوحدة أجهزة الماكينتوش بمؤسسة الأهالي / ١ شارع كريم السدولة - القاهرة / ت: ٧٩١٦٢٧ - ٧٩١٦٢٧ - ٧٩١٦٢٧

#### 

رئيس التحرير : أ**مينة شفيق** 

مدير التحرير : عادل الضوس

#### \*الآراء الواردة في كتب السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأى التجمع \*

يقبل كتاب الأهالى نشر جميع الكتب المؤلفة والمترجمة التى يرغب أصحابها فى نشرها مادام تخدم الهدف من إصداره ويقبل التبرعات والهبات التى يقدمها المهتمون بنشر الثقافة والراغبون فى تحمل جزء من نفقات إصداره بهدف تخفيض سعر بهمه للجماهير ويشير إلى ذلك إذا طلب صاحب الشأن.

كتاب الأهالي رقم ٦٧ / أغسطس ٢٠٠٠م رئينس الحيزب : خالد محيى الدين

رئيس مجلس الإدارة : د . وفعت السعيد

هیئة المستشارین: د. إبراهیم سعد الدین/ د.حامد عمار/ د.جوده عبدالخالق/ د. شبل بدران/ د.ماهر عسل/ أ.نبیل زكی/ د.یونان لبیب رزق

الإدارة والتحرير: ٣٣ شارع عبد الخالق ثروت شقة ١٨ القاهرة ج.م.ع ترسل جميع المراسلات باسم رئيس التحرير

الإعلانات: يتفق بشأنها مع الإدارة

الأعداد السابقة: توجد نسخ محدودة من الأعداد السابقة من السلسلة ترسل لمن يطلبها خارج القاهرة أو خارج جمهورية مصر العربية بالبريد المسجل ويحسب سعر الكتاب على أساس أن الجنيه يعادل (دولار) أمريكيا ويضاف جنيه مصرى داخل مصر على ثمن الكتاب نفقات البريد كما يضاف (دولار) واحد خارجها إلى الثمن وتحول أثمان الكتاب بحوالة بريدية باسم الأهالي.

كناب ال هالى سلسلة كتب فصلية تصدرها مؤسسة الأهالى-حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوى-مصر.

## الدين والصراع الاجتماعي في مصر (١٩٧٠ - ١٩٧٠)

د. عبدالله شلبي

#### هذا الكتاب

.. كثيرا ما تأملت قول سبينوزا « إذا وقعت واقعة عظيمة لا تضحك ولا تبك ولكن فكر»

وكثيرا ما إستخدمت هذا القول، لكنه أبدأ لم يتجسد أمامى ضوط قادراً على إشعال العقل وحثه على التفكير الفاعل إلا عندما منحنى الاخ الدكتور عبد الله شلبى متعه مطالعه مخطوطه، وشرف أن أقدمه إلى القارئ.

فالكتاب دعوة لإعمال العقل العاقل الذي لا يقيده من شئ سوى العقل ذاته، وهو فوق هذا إستخدام لهذا العقل في عليا العقل في تعليل وتحيص أساس وجذور وثمار التأسلم السياسي في مصر.

والكتاب الذي بين ابدينا دراسة جيدة وجادة تستهدف كشف النقاب عن محتوى جماعات الارهاب المتأسلم وعائها الاجتماعي، وغطاؤها الفكري، ومنطلقاتها وأدواتها.

وإختيار الموضوع « الدين والصراع الاجتماعي» إختيار واع لأنه يقتادنا في رحله إستكشاف لمجاهل إجتماعية وإقتصاديه وسياسيه لم تكن مرئيه خلال محاولاتنا لرؤية هذه الظاهرة، ولم تكن – فيما اعتقد – محل دراسة متأنيه كتلك التي بين إيدينا. اما الفترة «١٩٧٠ – ١٩٨٥» فهي الفترة الاكثر إلتهابا لأنها وبالدقة فتره التكوين، أو كما يسميها المتأسلمون «فترة التمكين».

وهكذا إختار الباحث ما نحتاج جميعا إلى بحثه. وعالج البحث معالجة أكاديمية مدققة تحاول ان تستجمع كل أطراف الحقيقة مستخدما كل ما هو ممكن من أدوات البحث عنها. فأتت الدراسة متكامله، أو كادت ، واستكمل ذلك بأناة وإمعان مدقق لكل فكرة أو رأى أو موقف أو خاطرة.

\* \* \*

ويكشف لنا د. عبد الله شلبى حقيقه المأساة التى يعانى منها العقل فى بلادنا.. اذ ينسحق درما بين شقى الرحى.. فالحكومات تحاول أن تبرر أو تمرر كل ما ترتكب من أفعال متسترة بغطاء دين، كى تضفى قداسة على ما لا يستحق من أعمال أو مواقف . وتسهم المؤسسات الدينيه والرسمية ، فى هذه المحاولة، فتخلق بذلك المناخ، وتهيئ التربه التى ينبت فيها «فيروس» التأسلم. وهى فوق هذا ترفض تحرير العقل أ منذ بدايه حكم هؤلاء الحكام تحدثوا كثيرا وطويلا عن تحرير الارض.. ونسوا أو بالدقه تناسوا تحرير العقل] ترفضه رفضاً حاسماً لأنه بعنى النظر الانتقادى، ويعنى حق التعبير قولا وفعلا، ويعنى الرؤيه الناقدة التى لا تستسلم أمام ما تفرزه أدرات الحكم من دعايات وأقوال وشعارات ومواقف، وهم لا يريدون شيئا من ذلك ، بل ولا يسمحون به، نفرة أدرات الحكم من دعايات وأقوال وشعارات ومواقف، وهم لا يريدون شيئا من ذلك ، بل ولا يسمحون به،

ويتولد من هذا المناخ المنكر للعقل وللحرية نبت التأسلم ليكون الشق الآخر للرحى. هو أيضا ينكر الآخر، ويرفضه، ويعتبره الكافر الذي يتعين الخلاص منه.

وهكذا بعيش العقل في بلادنا بين شقى رحى كل منها أشرس من الاخرى، فإن دارت الرحى إنسحق العقل، وان سكنت كُتمت أنفاسه. وهو في الحالين سلاح محرم إستخدامه [كأنه من اسلحه الدمار الشامل].

ومن موضوعية التأمل الفاحص لظاهرة شقى الرحى تتمدد واجباتنا، فنحن نسعى لخلاص كامل للعقل.

وليس خلاصه من أحد شقى الرحى فقط.

يتعين علينا إذن أن نقاوم الارهاب المتأسلم .. مدركين أنه يبدأ فكراً. وأن السكين أو الرشاش أسيان ا يتخلق عبر فكرة خاطئه تضفى أو تحاول قداسة زائفة علي موقف سياسى خاطئ، يهددنا كما يقول المؤلف بنازيه لا تعترف للآخر بأى حق فى فعل أو قول. وإن نقاوم فى ذات الوقت تسلط السلطه، ومحاصرتها للعقل بأسوار عاتبه من إعلام يزيف الحقيقه وتغيبب للوعى الذى هو محاصر دوما، إلى قوانين تصطف فى ترسانات متتاليه ان أفلت المفكر من إحداها لا بلبث أن يشتبك مع من يلبها إشتباكا غير مأمون العواقب.

إلا يذكرنا بقول ولى الدين يكن « مساكين هم أنصار الحريه، يذهبون ليفكوا عنها قيودها ، فيقعوا هم فى الأسر ويفقدون حريتهم» .. وهكذا يتآخى ظلم السلطة مع ظلام التأسلم [ أرأيتم المفارقة التى تقارب بين الظلم والظلامين] فى قهر العقل برغم ما يتبدى من صراع بينهما.

وهكذا يضع عبد الله شلبي واجباً مضاعفا على عاتقنا، هذا إن قررنا أو حاولنا ان نعمل العقل وأن نتخذه أداة وسلاحاً في معركة التنوير.

\* \* \*

ود. عبد الله سلبى ينبدى لنا بوضوحه الواضح وشعاعته في بسط أفكاره مثقفا تنويرياً وليس مجرد مثقف مستنبر.

هل الفارق واضع؟

المثقف المستنبر هو ذلك الذي يضيئ ذائه لذاته بأفكار ورؤى مستيقظة من سبات التخلف ، والتقليد، يستخدم العقل لا النقل .. ولكن أو أه من ولكن هذه المناخ المتأسلم ، والظلام المظلم يغرض عليه أن ينأى عن المواجهه، أو لعله هو يفرض عنى نفسه ذلك . فيأتى قوله باهتا، متحاشيا الصدام أو لولبيا أكما يقول استاذنا د. مراد وهبه وبذلك تتحدد محدودية أثره وتأثيره، ويكاد يهضي مرضيا عنه لأنه إرتضى لنفسه الصمت المتكادب ، فسكت عما بجب أن يُقال .. فهل من قيمة لقول لا يُقال أمنذ مطلع القرن الماضى اكد شبلي شميل: الحقيقة ان تقال لا أن تُعلم]

اما المثقف التنويرى فهو ذلك الذي يتحدى شقى الرحى معا. يمسك بعقله سلاحاً، يشهره في وجه التخلف والسائد والمألوف والتقليدي، ويعلو بالانتقاد والنظر الانتقادي الفاحص لكل قول وكل فعل فوق الاستسلام العاجز، أو العجز المستسلم سيان.

المثقف التنوبري مناضل بدخذ من الكلمات الناقدة، والرؤى المتحررة من قبد التقليد، سلاحاً في معركه مستمرة ومستديمة لا تعرف تهاونا ولا مهادنه.

والغارق كبير بين النوعين.

نشتان بين النضال والاستسلام ، بين الوضوح الواضع والضبابية المعتمة، بين الشجاعة والخوف، بين الاستقامه كسهم منطلق وبين اللولبيه في أقوال تدوو . وتدور وتتكاثر دون أن نفهمها أو حتى نفهم بعضا عا

تريد أن تقول . تتخفي بالفموض خوفا من المواجهة، فيلفها الغموض بجزيد من الغموض تحت وطأه المزيد من الضغط.

ألم نر أن التأسلم يزداد شراسة كلما تراجعنا أمامه؟

لكننا نجد أمامنا الأن مثقفا عقلانيا مستنيراً وتنويرياً يفتح بكتابه معارك فكريه تفسع مجالا للفكر الناقد والمتجدد.. وتتبح للعقل ان يتخلص من مرض نقص المناعه الذي يُفرض عليه فيدفعه الي التأكل والمزيد من التأكل.

\* \* \*

كتبت ذات يوم مؤكدا ان معركتنا للتنوير تمرق إن إستطاعت عبر ثقب إبره ، مجرد ثقب إبره، ولكننا في هذه الكتابة التي سنطالعها عبر الصفحات المقبلة نكتشف مفكراً يعمل العقل ويتحدى به الابرة وثقبها معا.. ويتحدى شقى الرحى معا.. فيقدم لنا كتابة متألقه بعطر الاستناره، وعبق شجاعة المواجهة.

ولتكن هذه الكلمات مجرد محاولة لتحية كاتب شجاع ومفكر أكاديمي يُعمل العقل ويحترم آلياته ومعطياته، ينطلق إلى آفاقه الرحبة بحيث لا يكون عليه من قيد سوى العقل ذاته،

فلنشرع عقلنا سلاحا.. ولنمتشق الكلمات المقبلة لنخوض معها وبها معركه التنوير.

ولنحاول ان نكون مثله.. أو على الأقل ان نقتدي به.

ها رقعت السميها

تعد ظاهرة انبعاث Resurgence الحركات السياسية الدينية إحد الظواهر الهامة التى شهدها الربع الأخير من القرن العشرين. وهذه الظاهرة لا تقتصر على دين دون غيره، فمنذ مطلع السبعينيات حتى لحظتنا الراهنة يمكن أن نلاحظ انبعاث هذه الحركات في المجتمعات المعاصرة، وإن تفاوتت وتباينت أسبابه ومظاهره ونتائجه، وذلك تبعاً لاختلاف درجة تطور المجتمعات الإنسانية، وتباين أنظمتها الاقتصادية، الاجتماعية، ووفقاً لتشكل الدين ذاته داخل كل مجتمع على حده.

ففى شرق آسيا، تشهد اليابان تجدداً لنشاط المنظمات البوذية السياسية والتى تسعى للحصول على الأغلبية فى البرلمان اليابانى تمكنها من تشغيل مشروعها ورؤيتها للتطور الاجتماعى والسياسى للمجمتع اليابانى. وفى شبه القارة الهندية ثمة انبعاث للهندوسية تجسده رابطة التطوع الوطنى بين الهندوس. وانبعاث السيخية أيضاً (١). وقد واكب هذا الانبعاث تفاقم الصراعات والنزاعات الدينية والطائفية فى المجتمع الهندى بين الهندوس والمسلمين، وبين الهندوس والسيخ بلغ ذروته بقيام أحد المتطرفين السيخ بقتل أنديرا غاندى.

وفي المنطقة الممتدة من الغرب العربي على شواطئ الأطلسي إلى جزر أندونيسيا في الجنوب الشرقي لآسيا، نجد انبعاثاً بارزاً وقوياً لما أصبح يعرف بالإسلام السياسي، يمكن تبينه بوضوح في غالبية المجتمعات الإسلامية أو التي توجد بها أقليات إسلامية (٢). وقدارتبطت هذه الظاهرة بشكل وثيق بمحاولة إعادة وبعث تجديد الدور السياسي للإسلام. وقد تجاوز هذا الانبعاث مجرد رفض الأطر الحياتية القائمة في المجتمعات التي تدين أغلبيتها بالإسلام، بزعم أنها وافدة ومستوردة من الغرب، إلى محاولة صياغة مشروعات ونماذج مغايرة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنهض على أساس محاولات الإبداع الذاتي للشعوب الإسلامية في إطار استلهام تراثها وأصولها الحضارية الإسلامية، لتجاوز وضعية التخلف والتبعية والاستبداد وغياب العدل. وقد واكب هذا الإنبعاث صعودا للحركات السياسية الإسلامية التي مثلت نوعاً من حركات الرفض والاحتجاج والتمرد، بل جاوزت هذا الحد إلى الشورة باسم الإسلام وإقامة حكومات إسلامية. وقد انطوت هذه الحركات على تيارات وجماعات متعددة تجمعها وحدة الهدف والغاية وهو إقامة الجتمع المسلم وتأسيس الدولة المسلمة، في حين تتباين وتتفاوت برامجها وأساليبها في النضال والعمل، وفي مواقفها من نظم الحكم القائمة في مجتمعاتها. وهي مواقف تتراوح ما بين قبول هذه النظم والعمل من خلالها، أو سلب هذه النظم مشروعية الوجود والاستمرار، والثورة عليها لتغييرها جذرياً.

وفى إسرائيل، حيث تعد الإيدولوجية الصهيونية خليطاً من الرؤى والأفكار السياسية والدينية، نجد أنبعاثاً جديد للتيارات اليهودية السياسية إلى الحد الذى أصبحت معه الأحزاب اليهودية تقوم بدور مؤثر وهام فى صياغة شكل الحياة السياسية ونظام الحكم داخل إسرائيل. فرجال الدين اليهودى يتدخلون بشكل متعمد فى الحياة المدنية للمجتمع الإسرائيلي، ولهم تمثيل دائم فى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فضلاً عن الدور الملحوظ لهم فى عمليات التنشئة الاجتماعية لتهويد الأجيال الجديدة بتدخلهم المتعمد فى صياغة المناهج الدراسية. كما أن المتدينين الذين ينتمون إلى الأحزاب الدينية هناك يشكلون الآن منظمات دينية متطرفة لعل أبرزها جماعة جوش أمونيم Gush هناك يشكلون الآن منظمات دينية متطرفة لعل أبرزها جماعة جوش أمونيم السالم من الإسرائيليين أنفسهم، وتقود أنشطة التوسع والاستيطان الإسرائيلي فى الأراضى العربية المختلة (٣).

وفى المسيحية، نجد ان الانبعاث قد اتخذ اشكالاً متباينة. فشمة انبعاث بالغ التقدم للمسيحية السياسية، فى أمريكا اللاتينية، ففى مواجهة أشكال الظلم الاجتماعى والاستبداد السياسى، أدركت بعض المنظمات الدينية المسيحية هناك حقيقة التناقض بين المبادئ والقيم المسيحية المرجهة والضابطة، وبين الوضع الفعلى لشعوب القارة، ونتيجة لرفض فكرة التعويض فى العالم الآخر، قام فريق من رجال الدين المسيحى بالتمرد على المؤسسة الدينية والدعوة إلى تحقيق العدل والحرية هنا على الأرض بالعمل على إعادة تشكيل النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نجتمعاتهم وتجلى ذلك فى ظهور ما عرف بلاهوت التحرير الذى اتخذ شكل حركات تناضل تحت راية الدين ضد الرأسمالية المحلية والعالمية، وتقوم بدور هام فى الحركات الثورية التى تشهدها بلدان القارة، وذلك بأنضمام أعداد من رجال الدين المسيحى إلى الجماعات الثورية اليسارية ومحاولتهم المستمرة لتقديم تأويل ثورى للعقائد المسيحية، ودعوتهم إلى إعادة بناء نظم ومؤسسات الدين المسيحى لتنفق ومصالح الكادحين فى مجتمعاتهم ( ع )

وخلافاً لهذا الانبعاث التحررى المسيحى، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انبعاثاً مغايراً نجد مؤشراته في تزايد الدور الملحوظ المحافظ بل والرجعى الذي تقوم به الجماعات الأصولية المسيحية، حيث قامت العناصر الدينية في هذه الجماعات كعوامل فاعلة في الحياة السياسية الامريكية، وتجلت هذه الفاعلية في صعود اليمين الأمريكي الجديد الذي

جاء برونالد ريجان إلى قمة السلطة لدورتين رئاسيتين متتاليتين منذ عام ١٩٨٠، وذلك باعتماد التنسيق المتبادل بين المنظمات السياسية التي يسيطر عليها الأصوليون البروتستانت والكاثوليك، واليمينيون في الحزب الجمهوري الأمريكي. وقد سعت هذه الجماعات الأصولية إلى تقرير وتأكيد البعد الديني للقضايا السياسية والاجتماعية للمجتمع الأمريكي بالتخصيص، والمجتمع الدولي بالاطلاق، فكان برنامج حرب النجوم لمواجهة الشيوعية أو امبراطورية الإلحاد والشر في العالم، وهو توصيف كان ينسحب على الاتحاد السوفيتي السابق وكل حركات التحرر الوطني والاجتماعي في العالم (٥).

وسعت الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة إلى تعديل التشريعات الخاصة بإباحة الاجهاض، وتدريس المقررات الدينية وإقامة واجب الصلاة العامة في المدارس، ووصل الأمر إلى حد حصول هذه الجماعات في ولاية كاليفورنيا عام ١٩٨١، على حكم قضائي يحظر ويمنع تدريس «أصل الأنواع» والاكتفاء بتدريس التطور كحقيقة فقط وليس كنظرية تفسر نشأة الحياة وتطورها بعيداً عن قصة الخلق التي جاءت في الكتاب المقدس، وذلك بالنظر إلى أن تدريس نظرية أصل الأنواع يعد، من وجهة نظر الجماعات الأصولية المسيحيين المهاعات الأصولية المسيحية انتهاكاً وتعدياً على الحقوق الدينية للمسيحيين المؤمنين (٦٠).

وفى العالم العربى نلمس انبعاثاً لما عرف بالمسيحية السياسية ندلل عليه بحدثين، الأول يتمثل فى الشروع فى تأسيس دولة مسيحية فى لبنان، والثانى نجده فى تزايد الدور الذى أصبحت تقوم به الكنيسة القبطية فى مصر منذ مطلع السبعينيات، وسعيها المستمر لأن تكون الوعاء الذى يجمع الأقباط المصريين ويجسد مطالبهم السياسية والاجتماعية فى مواجهة السلطة السياسية، والآخر الدينى داخل المجتمع المصرى، كما نلمس هذا الدور أيضاً فى تصاعد حركات التمرد داخل الكنيسة القبطية ذاتها (٧).

هذه الأمثلة التى ذكرتها، باختصار شديد، تشير بوضوح إلى عمومية ظاهرة انبعاث الحركات السياسية الدينية، الأمر الذى يصعب معه القول أنها تخص دينا محدداً أو أنها تقتصر على مجتمع دون غيره. فنحن إذن يصدد ظاهرة عالمة وعامة. وهى إن كانت قد زادت حدتها فى السنوات الأخيرة من هذا القرن، إلا أنها ليست ظاهرة آنية، وإنما هى ظاهرة تاريخية شائعة يتكرر حدوثها عبر الأديان والمجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل، وإن اختلفت أسبابها، وتباينت أشكالها ومستوياتها السياسية والاجتماعية.

إن تنامى الحركات الدينية السياسية قد أصبح يشكل منذ السبعينيات من القرن الحالى أحد الملامح الهامة للتغيير السياسي والاجتماعي في عدد من المجتمعات، فإلى جانب تصاعد الفعاليات السياسية باسم الدين، خاصة في المجتمعات التي تدين أغلبيتها بالإسلام يقوم الدين كعنصر فعال وأساسي في بنية أجهزة الدولة الأيدولوجية، وحيث نلاحظ استخداما مطردا للرموز والمقولات الدينية كأدوات أساسية في تبرير السياسات والممارسات، وإضفاء المشروعية عليهما؛ أقول بأنه إلى جانب ذلك تنامت الحركات الدينية السياسية السياسية بشكل ملحوظ، وتراوحت هذه الحركات ما بين اعتبزال واقع مجتمعاتها والانفصال عنه، سواء على المستوى الشعوري أو الانسحاب كلية من الواقع واعتزاله، وبين الثورة على هذا الواقع وقلبه وتغييسره، وما يترتب على هذه المواقف والممارسات من أشكال التحدي والمواجهة وتباين ردود الأفعال والاستجابات، خاصة إذا كانت الحركة المعنية تقف في موقع المعارضة السياسية لنظم الحكم القائمة في مجتمعها.

وبالرغم من شيوع ظاهرة انبعاث الحركات الدينية السياسية المعاصرة، وتوجه الباحثين في علوم السياسة والاجتماع والدين المقارن لبحثها، إلا أن انبعاث الحركات الإسلامية تفرد من بين أشكال الانبعاث الأخرى باستقطاب اهتمامات الباحثين المتخصصين وصانعي السياسة في الجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية والعلمية والسياسية في الغرب، وآية ذلك الاهتمام العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات والتحقيقات والمؤتمرات التي تصدت لبحث ظاهرة انبعاث الحركات الإسلامية السياسية تحليلاً وتفسيراً والتنبؤ بمساراتها المستقبلية، بحيث أنه كان من الطبيعي خلال عقدي السبعينيات والشمانينيات من هذا القرن، أن نجد كل شهر عدة كتب وأبحاث باللغات الأوروبية الختلفة تعالج هذه الظاهرة من نواحي اقتراب متباينة بحسب وجهات نظر كاتبيها ومواقفهم الفكرية والاجتماعية وتجدر الإشارة هنا إلى تشابك الأهداف, الاكاديمية العلمية، وتلك السياسة لدى حكومات الغرب ومؤسساته البحثية العلمية والاقتصادية بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي تفجرت فيها هذه الحركات، ففي الأغلب الأعم تقف أجهزة الأمن القومي والاستخبارات والشركات العملاقة خلف هذه المؤسسات والجهود البحثية وذلك لدعم اختراقها للمنجتمعات التي شهدت مثل هذه الحركات الإسلامية السياسية، والدفاع عن مصالحها في هذه المجتمعات، وضمان هذه المصالح.

ويرى كل من «نزيه الأيوبي» و «هلال دسوقي»، أن هذا الاهتمام من قبل الغرب

بالحركات الإسلامية السياسية- والذي أصبح ملحوظاً منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣ وهو ١ اهتمام يمثل إعادة اكتشاف الغرب للإسلام ويمكن تبريره بالنظر إلى عدة عوامل(٨) يأتي في مقدمتها أن المنطقة التي شهدت هذا الانبعاث هي منطقة تحوى في باطنها أكثر المواد الخام الاستراتيجية في العالم، فضلاً عن الأهمية الجيوبولتيكية للمنطقة، وما يعنيه هذا كله بالنسبة للغرب واهتماماته بأمن واستقرار هذه المنطقة حفاظا على مصالحه الحيوية والاستراتيجية، وثانياً، أن انبعاث الحركات الإسلامية السياسية كان مصحوباً باحتجاج عنيف وغاضب على الغرب، فلقد تزامن الانبعاث مع تصاعد وتائر التأثير والنفوذ الغربي بالإطلاق والأمريكي بالتخصص لأجل إعادة صياغة النظم الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية بصفة خاصة لإعادة إدماجها بالكامل في إطار النظام الرأسمالي العالمي، وما يعنيه هذا من ترسيخ التبعية شبه الكاملة للغرب الرأسمالي. وقد انسحب هذا الاحتجاج ليشمل عملاء الغرب ووكلاءه المحليين في العالمين الإسلامي والعربي، وثالثاً كان تفجر الثورة باسم الإسلام في إيران حيث استطاعات الزعامات الدينية قيادة حركة الثورة واسقاط نظام الشاه واقامة حكومة إسلامية ، والتأثيرات المحتملة للثورة الإيرانية على الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، بالإضافة إلى قدرة الثورة على تحريك قطاعات من السكان الشيعة في عدد من دول الخليج العربي، وما كان يعنيه هذا من إمكانات استلهام نموذج الثورة باسم الإسلام.

والعامل الأخير، وربما الأكثر أهمية في تبرير تصاعد اهتمام الغرب بانبعاث الحركات الإسلامية السياسية، هو أن هذه الظاهرة قد بدأت مع بداية انحسار المد القومي والتحرري الذي عرفه العالم العربي في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن، وهي الفترة التي شهدت محاولات لبناء الدول الوطنية المستقلة، والشروع في وضع وتنفيذ مخططات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد وطني مستقل، ومحاولات جادة للحد من التبعية الاقتصادية، وقد كان ذلك يعني دعم الصمود في مواجهة السيطرة والهيمنة السياسية للقوى الإمبريالية، ولكن تأتي هزيمة يونيو ١٩٦٧ لتعصف بالآمال ويبدأ عهد الانكسار والجذر، وهو العهد الذي شهد ضعف الدولة الوطنية واهتراء إرداتها في مواجهة القوى الخارجية، في الوقت الذي أصبحت فيه أكثر شراسة في قمع معارضيها في الداخل، وفشلت مخططات التنمية وأجهضت مساغيها لإقرار العدل وتحقيق الاستقلال، في حين وفشلت مخططات التحولات البنائية الغربية في إعادة ترتيب الأوضاع من جديد في المنطقة العربية، إن مجمل التحولات البنائية التي وقعت بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧، خلقت مناخأ

ملائماً لانبعاث الحركات الإسلامية السياسية والتي حاولت بتياراتها وجماعاتها أن تقدم وويتها الخاصة لما حدث، وتعرض ما عرف بالحل الإسلامي البديل.

وتهدف الدراسة الراهنة إلى تقديم فهم سوسيبولوجي لظاهرة إنبعاث الحركات السياسية الإسلامية في المجتمع من المجتمع المصري على صعيد الفكر والممارسة في علاقتها بما خبرة هذا المجتمع من تحولات بنائية على امتداد الربع الأخير من القرن الحالي إذ أننا نرى أنه لايمكن فهم العوامل المسئولة عن إنبعاث الحركة السياسية الإسلامية وتناميها أو انحسارها ، او فهم برامجها ومشرواعاتها ، وما أقدمت عليه من ممارسات ، إذا درس كل ذلك في عزلة عن الظروف الإقتصادة الإجتماعية والسياسية ، وإذا درست هذه الظروف في سياقها الحلي فحسب معزوله عن سياقها الإقليمي والعالمي فمن شأن هذا العسزل أن يؤدي إلى خلل في فسهم الظاهرة وخطأ في تشلخسيسصها. ولتحقيق هذا الهدف توزعت الدراسة (عمى على نطاق واسع يشمل تقصى الجذور القربية تاريخيا لنشأة الحركة السياسية الإسلامية المعاصرة وأنماط وجودها والشروط الموضوعية لهذا الرجود في السياق الإقليمي العربي وفي السياق المحلى المصري ، وبيان مجمل التيارات والجماعات التي تشكل هذه الحركة ، وما تحمله من مشروعات فكرية ، وما أقدمت عليه من ممارسات لتشغيل هذه المشروعات وجعلها حقيقية واقعة ولسوف يجد القاريء إلتزاماً واضحاً بهذا الهدف في فصول الكتاب . فلقد إختص الكتاب الفصل الأول بمناقشة العلاقة بين حركات الإصلاح والتجديد الإسلامي في مصر والتي بدأت في القرن الماضي ، وإنبعاث أولى الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة وأعنى بها جماعة الإخوان المسلمين والتي من يمينها ويسارها كانت الجماعات السياسية الإسلامية الجديدة . كما قمنا برصد وتحليل انماط الفاعليات الإسلامية المعاصرة في العالم العربي خلال الربع الأخير من القرن العشرين في علاقتها بالتحولات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدها العالم العربي خلال هذه الفترة ، وبيان القوي الإجتماعية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية الكامنة وراءتنا في الظاهرة .

أما الفيصل الثاني فيركز على رصد وتحليل التحولات البنائية التي حدثت في الجتمع ا

<sup>(</sup>عمر) تجد الإشارة هنا إلي أن هذه الدراسة تمثل جانباً من بحث بعنوان الحركات السياسية الإسلامية في المجتمع المصري ١٩٧٠ - ١٩٨٥ دراسة سوسيولوچية للفكر والممارسة وقد تم انجاز هذا البحث خلال الفتره من ١٩٨٧ - ١٩٩٣ للحصول على درجة الدكتوراه ق الآداب من قسم علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس بإشراف الأستاذ الدكتور مسمير نعيم أحمد.

المصري منذ مطلع السبعينيات وعلى إمتداد الشمانينيات وبيان أثر هذه التحولات وإنعكاساتها على تنامى الحركة السياسية الإسلامية وتحليل الدور الذي قام به نظام حكم الرئيس السادات في ذلك . أما الفصل الثالث فقد خصصناه لتناول التيارات والجماعات الفاعلة في الحركة السياسية الإسلامية المعاصرة في مصر وبيان ما تنطوي عليه خريطة القوي السياسية الإسلامية المصرية المعاصرة من تيارات وتنظيمات ، ثم عرضنا بالتفصيل لبنية وتنظيم الجماعات الإسلامية المسلحة وأساليبها في التجنيد وسمات العضوية ومصادرتمويلها . وفي الفصل الرابع تناولنا ما تعتمده هذه الجماعات المسلحة من إستراتيجيات لتغيير واقع المجتمع الراهن وبناء المجتمع والدولة الإسلامية ، والاطر المرجعية والمصادر الفكرية المعتمدة لديها ، وما استخدمته من مفاهيم لتشخيص الواقع والحكم عليه ، وتحديدها للمهام التي تنهض بها الحركة ، والغايات التي تنشدها ، وما لجأت إليه من أساليب ووسائل لإحداث التغيير المنشود. ثم إنتقلنا بعد ذلك إلى بيان المقتضيات الضرورية اللازمة لتشغيل مشروع الجتمع والدولة الذي تحمله الجماعات الإسلامية المسلحة وتوضح ملامحه السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وفي خاتمة الفصل والكتاب قدمنا نقداً لهذا المشروع وتحديداً لهويته الإجتماعية وذلك بالنظر إلى الدلالة الإجتماعية لمجمل التصورات التي يحملها وما أقدمت علية الجماعات من ممارسات ، وأيضاً بالنظر إلى إمكانيات الإستراشاد بما جاء في هذا المشروع في أمور حياتنا وفي تنظيم الجتمع والدولة ، وبيان إلى أي مدي يعكس هذا المشروع متطلبات التطور الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للمجتمع المصري الآن وفي العصور التالية منظوراً إليسه من مسصلحة الأغلبسيسة المنتسجسة لثسروات هذا الجستسمع. وفي ختام هذه المقدمة أجد نفسي مديناً لكل من درست عليهم وأسهموا في تكويني. العلمي والأكاديمي والذين رسخوا يقينا لدي بأن تجدد حياة البشر رهن بسيادة سلطان العقل ، وبجرأة الإنسان على استخدام عقله إلى حد الجسارق فلا شيء ، ولا فكرة تتأيد وتتعالى على النقد ، ولا عصمة إلا للحق والحقيقة وما عداهما بأطل فإليهم جميعاً أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير عرفاناً بفضلهم وعطائهم ، وإيماناً بدورهم الخلاق في نهضة الوطن ورفعته ، وبنضا لهم لدحر جيوش الظلام التي تتهيأ لتهدم ما في حياتنا من عقلانية وإسستنارة ولتكبلنا وتكرس تخلفنا بدعساوي وهمسيسة وباطلة .

الفصل الأول الإصلاح الإسلامي وإنبعاث الحركات الإسلامية المعاصرة في العالم العربي

الإصلاح الإسلامي والتحول ؛من التجديد إلى الأصولية.

مع البدايات الأولى لصعود البورجوازيات الأوروبية، وقت أن كانت طبقة ثورية داخلة لتوها مسرح التاريخ، اتجه قطاع عريض من مفكرى عصر النهضة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى نقد الدين والممارسات الدينية السائدة آنذاك واتخذوا منه منطلقاً لنقد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وكان ذلك النقد ضرورة ومطلباً لتلك اللحظة التاريخية للمجتمعات الأوروبية. فالدين منظوراً إليه كنسق من القيم والضوابط والمعايير الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، كان الركيزة الأساسية للنظام السياسي القائم آنذاك، وكان لابد من طرح أيدولوجية بديلة تدفع المجتمع إلى الإمام، وتفتح طريق التقدم أمام القوى الاجتماعية الجديدة الصاعدة، ومن ثم كان نقد الدين والممارسات الدينية مقدمة لتثوير المجتمع، حيث أدرك مفكرو عصر النهضة أن الثورة الاجتماعية في مجال قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج لن تأتي ثمارها دون انجاز ثورة في الفكر والثقافة من أجل تهيئة الظروف التي دونها يستحيل إنجاز التحرر المادي.

وارتأى مفكرو عصر النهضة الأوروبية، أن نظام الكنيسة التسلطى، وما يروج له من إيدولوچية دينية مهيمنة وحاكمة، إنما يتناقض مع ارتقاء البشر ونهضتهم. فهذا النظام يكرس التخلف والجمود والاسبتداد والاستقلال، ومن ثم تعرض النص الدينى المعتمد للمسيحية مختلف مذاهب النقد المسلح بمختلف مناهج المعرفة العلمية، ولم عيد الكتاب المقدس حكراً لقلة كهنوتية تدعى تفردها بامتلاك حقائقه وتفسيرها، ولم يعد الكتاب المقدس فوق مستوى النقد، وإنما صار مُباحاً لكل إنسان الحق في الشك استناداً إلى دعوة الإصلاح الديني بضرورة الفحص الحر للكتاب المقدس وتأويله تاريخياً اعتماداً على إعمال العقل في النص الديني ودون سند من علوم اللاهوت التي كانت وشائعة في ذلك الزمان، ومع الإصلاح الديني تحول نقد الدين وممارساته إلى علم مشروع، وكان تطور العلوم ومع الإصلاح الديني تحول نقد الدين وممارساته إلى علم مشروع، وكان تطور العلوم الطبيعية يُفسح المجال رحباً أمام العقل الناقد لامتحان المقولات الأساسية للكتاب المقدس، كشفاً عن جذور الأوهام والمحرمات الثقافية المسيطرة والضابطة للبشر والمكبلة لطاقاتهم وإبداعاتهم باسم دعاوى دينية زائفة (١٠).

وأفرز هذا المناخ الجديد منجهاً ورؤية جديدة تماماً تدعو إلى التفكير في أمور الطبيعة والمجتمع والإنسان من خلال ما هو نسبى وإنساني، وليس من خلال ما هو إلهي ومطلق،

وهذا هو جوهر العلمانية، إزاحة للقداسة وللتصورات الدينية للعالم فيصبح كل شئ معرض للنقد، فلا شيء يتأبد ويتعالى، وبحيث يتم إخراج الحياة الإنسانية وأغراضها وسبل ممارساتها في السياسة والاقتصاد والإدارة والحكم والثقافة من دائرة العناية الإلهية،

فيسود تصور آخر للعالم خال من كل ما هو مقدس، وتفقد الأفكار والممارسات الدينية أهميتها وفاعليتها على المستوى الشامل للحياة الاجتماعية، وفي عبارة موجزة فك الارتباط أو الانفصام بين المعتقد الديني ونظام الحياة الاجتماعية (٢٠).

ولقد كانت علمانية عصر النهضة الأوروبية هي العمود الفقري للتقدم الذي امتد إلى عصر التنوير في القرن الثامن عشر. وكان شعار التنوير في الغرب يتلخص في فكرة جوهرية واحدة هي، أن سيادة العقلانية وحدها كافية لفتح طريق التقدم والسعادة أمام قهر الطبيعة والمجتمع. فإذا كان ثمة قوانين موضوعية تحكم ظواهر الطبيعة، وأخرى تحكم حركة المجتمع وتنظم علاقاته، فإن الإنسان بوصفه مكتشف هذه القوانين، وبالعلم يمكنه أن يسيطر على الطبيعة والمجتمع وأن يُعيد تنظيمها بما يخدم أهداف التقدم ويحقق سعادة، الإنسان وذهب التنويريون إلى أن المدخل الأساسي الذي لابد منه لإنجاز تلك المهمة، هو إحداث قطيعة مع النظام اللاهوتي وانعكاساته الهرمية على أنساق الأفكار والقيم والسلطة والطبقات، بحيث يتم تقويض النظام القديم كلية من الجذور (٣).

والذى أود التأكيد عليه هنا من التذكير بمسار الإصلاح والنهضة والتنوير الأوربى، هو أن التنوير لم يهبط من السماء، ولم يكن مجرد تأملات عقلية، وإنما كان التنوير تاريخاً اجتماعياً متصل الحلقات، وفاعلية اجتماعية كفاحية. فكان ثمة كائنات اجتماعية فاعلة ذات هوية طبقية محددة تحمل المتنوير وتناضل من أجله وتحيله إلى قوة مادية قادرة على تحطيم كا ماتيبس وتكلس في أذهان الجماهير وأصبح أشبه بالدروع الصخرية التي تختفي وراءها كل الأوهام والحرمات الكابحة للتقدم والتي تقعدهم عن التغيير والثورة. ولذا استشهد من أجل التنوير موكب طويل من العلماء والمفكرين، أيضاً ارتبط التنوير الأوروبي بعوامل مادية موضوعية تمثلت في التحولات والثورات العلمية والصناعية الكبرى التي عرفها تاريخ الإنسانية لأول مرة، كما كانت تواكبه تحولات في بنية الطبقات الاجتماعية وعلاقات القوة داخل تلك كما كانت تواكبه تحولات المسابقة المعرفية ووجودية مع الماضي، ومرد ذلك إلى المعامية للميز لتطور نمط الإنتاج الراسمالي الذي سعت البورجوازيات الأوروبية إلى الطابع الميز لتطور نمط الإنتاج الراسمالي الذي سعت البورجوازيات الأوروبية إلى تأسيسه مع ضرورة القضاء على علاقات الإنتاج السابقة على الراسمالية، وما يحمله ذلك من ضرورة القضاء على مختلف الأيدولوجيات السابقة على الأسمالية، وما يحمله ذلك من ضرورة القضاء على مختلف الأيدولوجيات السابقة على الأسمالية على الأيدولوجية البورجوازية (ع)

وعلى غير ما حدث في أوروبا، مضت الأمور في العالم الغربي. فلم تنبلج أضواء النهضة في حياة العرب منذ حوالي قرنين من الزمان نتيجة الكشوف والخترعات وحركة. التناقضات الداخلية وما تُفضى إليه من تحولات نوعية، كما لم تكن نتيجة التصدي خرمات العرب الثقافية والفحص العقلى لمعتقداتهم الدينية، وإنما تولدت النهضة بفعل اصطدام المجتمعات العربية بتكويناتها الاجتماعية السابقة على الرأسمالية بالغرب الرأسمالي وفي لحظة تاريخية كان التخلف هو السمة الغالبة في أرجاء الوطن العربي نتيجة ظروف تاريخية معروفة، وليس هنا مجال التفصيل فيها (\*)، في حين كان الغرب الرأسمالي الآخذ في التوسع الاستعماري في أوج قوته الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوچية. ومن ثم وجدت المجتمعات العربية بأوضاعها، التي وصفت آنذاك بالتخلف والانحطاط، تقف أمام الحضارة الرأسمالية الصناعية المتقدمة. ووقف الفكر العربي بأسسه الغيبية أمام العلم الحديث والتكنولوچيا المتقدمة الوافدين من الغرب. وتيقن العرب أن الجنود الذين قدموا مع نابليون، في نهاية القرن الثامن عشر، إنما يختلفون جذرياً عن أسلافهم «الفرنجة» الذين اصطدموا بهم زمن الحروب الصليبية منذ أربعة قرون حضرت، وأدركوا أن الأوروبيين المحدثين قد جاوزوهم قوة، وبأنهم، أعنى العرب، قد صاروا على هامش الغرب وحضارته، ولذلك اخذوا يراجعون حساباتهم، ويحاولون اكتشاف سر تخلفهم لدى خصومهم.

لماذا التخلف والعجز لدى شعب يعرف كلام الله، بينما الكفار الأوروبيين الذى ظلوا صُما عن الاستماع للوحى والاستجابة له، قد حققوا ضروب تقدم رائعة فى ميادين الشقافة والحضارة، كان السؤال المطروح يُعرب عن قلق دينى، ويتطلب تأسيساً على مضمونه وصياغته المغلوطة، جواباً دينياً لدى عقول لم يكن بمقدورها أن تنصر إلى حل لغز العالم والتاريخ الذى وجدت نفسها فى مواجهته، والذى أصابها بالدهشة والذهول، إلا بلغة مثقلة بالأصداء المقدسة، ماذا؟ ألم يقل الله «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» إن كلام الله لا يمكن أن يكذبه التاريخ، ولا ريب أن المسلمين قد نسوا معناه (٥).

وأنطلاقاً من هذا الطرح جاء جواب الوهابيين مفسراً انحدار العرب والمسلمين ، بابتعادهم عن أصول الإسلام الأولى، واستلهام هذه الأصول كسبل للرقى والنهضة . وعلى امتداد القرن الثامن عشر وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، كانت كل من الوهابية والسنوسية والمهدية تكافح ، كحركات مقاومة أصولية ، لأجل أن كون التغيرات التى بدأت تشهدها المجتمعات العربية بفعل بداية اتصالها بالغرب وادماجها فى النظام الرأسمالي العالمي ، محكومة بالقيم وأنماط التفكير التي انحدرت إلينا من الأسلاف العدول ، وتصر على أسلمة المجتمع وعلى اعتبار الإسلام ديناً ودنيا ، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية (٢٠).

وما يؤخذ على تلك الحركات، أنها وبرغم رصيدها البطولي في النضال ضد المستعمرين الغزاة، أن الإحياء أو التجديد الذي نادت به ودعت إليه، كان يوصف بأنه

إحياء نكوصى انكفائى، إذا صح التعبير، فقد كان يسعى إلى توطيد العلاقة مع الماضى، متجاهلاً كل إنجازات الحضارة الرأسمالية الحديثة من علم وتكنولوجيا وتنظيم، بل واحتقارها في بعض الأحيان، فهى في رأيهم بدعة وضلالة (٧)، ومن ثم لم يكن بمقدور تلك الحركات، آنذاك، إدراك أن وراء ذلك الصعود الأوروبي الذي فضح العرب، انقطاع غربي مع القاعدة الدينية فتجليات القوة الحضارية الرأسمالية التي اصطدموا بها، إنما كانت تستند إلى موقف نقدى من الدين بلغ حد القطيعة مع القاعدة الدينية كما ذكرت الملفأ. ولذا أخفقت تلك الحركات في تحقيق أي قدر من التحديث يمكن المجتمعات العربية من استيعاب عناصر القوة لدى الغرب الرأسمالي، وبالتالي عجزت عن تحقيق أهدافها إذ تصورت أن ما صلح للمجتمع في القرن الأول للهجرة، يمكن أن يصلح له بعد مرور ثلاثة عشر قرنامن الزمان، وكان المجتمع ثابت لا يتغير، وكأن الزمن العربي زمن مرور ثلاثة عشر قرنامن الزمان، وكان المجتمع ثابت لا يتغير، وكأن الزمن العربي زمن الكديجب أن يعيشه الخلف كما عاشه الأسلاف في القرون المنقضية، ومن ثم كان سعى هذه الحركات إلى توطيد العلاقة بالماضي الأيدولوجي لا القطيعة معه.

وفى بداية القرن الماضى، كان ثمة عاملان قد أسهما فى تحديد المعالم الأساسية للحركة الفكرية الإسلامية الإصلاحية، المصرية على وجه الخصوص، والعربية بالإطلاق، وقاما بدور هام فى اتخاذ الحركة منحنى مغايراً للحركات الأصولية الجهادية سالفة الذكر، التى أسقطت اسقاطاً تاماً الاعتراف بما للحضارة الرأسمالية الغربية من منجزات.

كان قدوم الحملة الفرنسية على مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١) هو أول هذه العوامل، فالحملة من خلال علمائها كانت قد حملت معها الفكر السياسي - الاجتماعي الأوروبي الحديث، كما حاولت أن تقيم مؤسسات وتسن قوانين تستند إلى هذا الفكر. ولقد اعتبرت الحملة وما تلاها من اتصال مستمر بين العرب وأوروبا عاملاً فأصلاً في تكوين الأفكار السياسية والاجتماعية بالمعني الحديث في مصر خاصة والوطن العربي بوجه عام (٨٠٠ - ١٨٤٠) لبناء دولة على أسس حديثة، بما كان يعنيه ذلك من إعادة بناء الجيش وإقامة صناعات تعتمد على التكنولوچيا الحديثة، وتشجيع إرسال البعثات المصرية إلى أوروبا لتحصيل المعارف والخبرات الإنسانية الحديثة (٢٠٠ . وقد كان لهذين الحدثين أمر هام في إحداث تغيير والخبرات الإنسانية الحديثة (٢٠٠ . وقد كان لهذين الحدثين أمر هام في إحداث تغيير المختوى الثقافي الذي كانت تقوم عليه، وتكمن الأهمية التاريخية للحدثين أيضاً، فيما المختوى الثقافي الذي كانت المهر عنه من انفتاح على الحضارة الغربية وعلومها الحديثة، وبداية الجدل حول التقليدية أسفر عنه من انفتاح على الحضارة الغربية وعلومها الحديثة، وبداية الجدل حول التقليدية والحداثة في المجتمع، وهو ما ساهم في النهاية في ميلاد حركة الإصلاح الفكرى الديني السياسي.

ولقد كان الهاجس الأهم الذى سيطر على تفكير المصلحين المسلمين الأوائل أمثال رفاعة الطهطاوى ( ١٨٠١ – ١٨٧٩)، ثم أعلام ورموز ما عُرف بتيار الجامعة الإسلامية أمستسال جسمسال الدين الأفيغسانى، ( ١٨٣٩ – ١٨٩٩)، وخسيسر الدين التسونسى أمستسال جسمسال الدين الأفيغسانى، ( ١٨٣٩ – ١٨٩٠)، وجبد الرحمن الكواكبى ( ١٨٥٥ – ١٩٠٠) وعبد الحرمين الكواكبى ( ١٨٥٥ – ١٩٠٠) ورشيبد رضا ( ١٩٠٥ – ١٩٠٥)، ورشيبد رضا ( ١٩٠٥ – ١٩٠٥)، وغيرهم من تأثروا بهم وتابعوا رسالتهم أقول كان الهاجس المسيطر على أولئك المفكرين، هو تكييف الإسلام مع الواقع الجديد ووفقاً لحاجات العصر، فضلاً عن دعوتهم للعودة إلى منابع الإسلام الأصلية ( ١٨٠٠). ولا يتسع المجال هنا لعرض أفكار أولئك المفكرين، ونكتفى بالإشارة إلى بعض أعلام التيار الإصلاحى الديني السياسي خاصة ما يتعلق بموقفهم الإصلاحي ودعوتهم لإقامة مجتمع متصل بالعالم الحديث استناداً إلى الحركة لدفع عملية التطور الاجتماعي في مشروعهم الإصلاحي، ثم نتقدم خطوة أخرى النبيين ما انتهى إليه التيار الإصلاحي وبيان نواحي قصوره، والدور الذي قام به في بعث الأصولية الإسلامية المعاصرة، وأخيراً نقدم تعليلاً لأزمة تيار الإصلاح الديني السياسي في العالم العربي.

تكشف مراجعة أعمال الطهطاوى الفكرية وجهرده العملية (\*)، عن دعوة صريحة إلى استخدام المنهج العقلى في قراءة التراث الإسلامي، وتأمل الحضارة الأوروبية فقد طالب رفاعة بإعادة تفسير الشريعة الإسلامية، في اتجاه التطابق مع احتياجات العصر، ودعا إلى فتح باب الاجتهاد وتجديد النظرة إلى علماء الدين بحيث لا يقتصر دورهم على مجرد حراسة تراث ثابت، وإنما عليهم دور أهم وأخطر، وهو إعادة تفسير الشريعة في ضوء الاحتياجات الحديثة، ودراسة العلوم التي جاء بها العقل الإنساني. وتعد الإسهامات الفكرية التي قدمها رفاعة في النصف الأول من القرن التاسع عشر، أول محاولة للرد على التحدى الحضارى الآتي من الغرب، كما أنها كانت تنطوى على دعوة العرب والمسلمين للنهرض والأخذ بأسباب الحضارة الحديثة وعلومها (١١).

ويأتى الأفغانى ليعبر بدوره عن مرحلة تحول الدولة العثمانية وتفسخها واقتسامها على يد الدول الأوروبية، فيصبح التحدى الغربي الرأسمالي تحدياً حضارياً واستعمارياً في آن واحد. فلم تعد أوروبا هي الشعاع الفكرى لعصر النهضة كما كانت لدى الطهطاوى وحسب، وإنما أصبحت هي أيضاً المختل العسكرى والسياسي الذى يقهر المسلمين وينهب ثرواتهم. وأمام هذه الحدث التاريخي وقف الأفغاني بين وجهى أوروبا الجميل والقبيح، فجمع بين الإصلاح الديني والسياسي، وكانت مهمته هي الرد على عاصفة

الاستعمارالغربى التى اجتاحت المنطقة العربية من خلال تقديم نموذج إسلامى حضارى يقى البلدان الإسلامية مخاطرالتدهور والانسحاق أمام المتل الأوروبى المتقدم عليها، وحاول الأفغاني إحياء العقائد في قلوب المسلمين وتثوير دينهم، ودفعهم إلى نبذ القضاء والقدر وراء ظهورهم ودعا إلى التوفيق بين العلم والدين والتدقيق في النصوص الدينية، واستخلاص الصحيح منها. ورأى أن الطريق إلى التمدن الحقيقي لابد وأن يتم عبر واستخلاص العيني، وكان جوهر الإصلاح لديه يتمثل في خلع ما رسخ في عقول العوام والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي (١٤٠).

والهدف النهائي كان تطهير الإسلام وإعادة القوة والفاعلية للعرب والمسلمين في مواجهة الغرب.

أما محمد عبده، فقد كانت الفكرة المحورية في منهجه التجديدي هي ربط الثقافة التقليدية بالعلم الحديث عن طريق إيجاد مركب ثقافي يجمع بين العلم والدين، وصياغة مشروع حضارى لنهضة الأمة يحتوى على لحظات من الثقافة القديمة المنحدرة من الأسلاف العدول، وينفتح في الوقت ذاته على الثقافة العلمية الحديثة الوافدة، وتوكز دفاع الشيخ الإمام على إزالة وصمة مناقضة تعاليم الإسلام للحضارة وتطابقها مع حاجات الجنس البشرى في كل زمان ومكان. وارتأى الشيخ محمد عبده أن ثمة شبها قوياً بين الإسلام الحق كما يتضح في قيم السلف. وبين القيم الغربية الحديثة، ومن ثم دعا إلى استخدام العقل لتخليص الدين من الأدران التي علقت به وشوهته في صورة التقاليد الزائفة والخرافات البالية (١٤)

وبالرغم من دعوة الشيخ محمد عبده لاستخدام العقل والانفتاح على العلم الحديث فإن الإيمان الديني لديه يظل مصدراً لكل حقيقة، وليس العلم أو العقل باعتبارهما نشاطين تأملين مستقلين عن كلام الله. ويرى أنور عبد الملك (١٤٠)، أن النتيجة التي ترتبت على دور محمد عبده هي حظر أو إعاقة أو ممارسة أية فلسفة وأى فكر يريد أن يستقل عن إطار الدين. ذلك أن سعى محمد عبده الحقيقي كان إقامة وبعث جماعة وطنية عن طريق الدين المتكيف مع الحياة الجديدة، وليس عن طريق النقد التاريخي العلمي للدين، على غرار ما حدث في الغرب وإنما بالرجوع إلى أصول الإسلام ومصادره الأولى، فهو وحده القادر على توحيد الأمة، وتجسيد الوعي بالوطن، وتعبئة الجماهير وتنظيمها وتحريكها، فضلاً عن التضامن بين مختلف عناصر المجتمع، وتأسيساً على هذه الإصلاحات العقائدية يصبح الدين الأيدولوجية الوطنية الجامعة للأمة، ويبقى أننا بالنظر إلى هذا التجديد الأصولي يمكننا أن نعد محمد عبده باعثاً للأصولية الإسلامية وزعيمها في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

وتكاد تتطابق آراء رشيد رضا، صاحب المنار، مع آراء أستاذه محمد عبده، وإن اختلف معه بقصد الرجوع إلى عصر النبى وخلفائه الأربعة من بعده، وإسقاط ما دون ذلك. فهو يرجع ضعف المسلمين وتأخرهم إلى ابتعادهم عن دينهم، وعليهم إن هم أزادوا النهوض للعودة إلى الإسلام الحقيقي في بساطته الأولى التي كان عليها زمن النبى وخلفائه، وارتأى رضا أن الإسلام بشموليته يمكنه أن يواجه التعقيدات المتزايدة للحياة الجديدة إذا ما سعى المسلمون إلى اكتشاف الإمكانات التطورية الكامنة في الدين الإسلامي

وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى ازداد الإحساس بالخطر الغربى الرأسمالى وبتهديده المباشر للمجتمعات الإسلامية، كما ألغيت الخلافة وطُويت صفحتها تماماً فى ١٧ مارس ١٩٢٤ ابإعلان علمنة تركيا على يد كمال أتاتورك وترتب على ذلك ضياع وفقدان الرمز والشكل الذى كان قد بقى لتيار الجامعة الإسلامية (١٩٠). وتشكل تيار ليبرالى يعارض تعاليم محمد عبده، وكان أكثر راديكالية فى تأويل القيم الإسلامية، وتزعم هذا التيار أحمد لطفى السيد، وعلى عبد الرازق، وطه حسين فى بداية حياته (١٧٠).

وفى أبريل ١٩٢٥ نشر الشيخ على عبد الرازق كتاباً بعنوان والإسلام وأصول الحكم، ينظر فيه ويشرع لإلغاء الخلافة، وذهب الشيخ فى كتابه إلى القول بأن مؤسسة الخلافة ليس لها أى سند أو أساس فقهى من الأصول والمصادر المعتمدة للدين عند المسلمين من كتاب وسنة واجماع. ومن ثم يجب نزع واسقاط اية صفة قداسة كانت تنسب إلى الخلافة. وبالتالى يُصبح لكل أمة إسلامية الحق والحرية في اختيار نوع الحكم الملائم لها، وفي اختيار من تريده حاكماً عليها، وفي خلعه أيضاً (١٨٨). إن مضمون دعوة الشيخ على عبد الرازق هو أن الإسلام دين لا دولة، ومن ثم يجب الفصل بينهما، واعتماد العقد الاجتماعي والديمقراطية أساس للحكم.

أما طه حسين فقد نشر في ١٩٢٦ كتابه وفي الشعر الجاهلي، والذي طبق فيه المنهج الديكارتي على النقد الأدبى، وقادة هذا المنهج إلى التساؤل عما إذا كان الشعر الجاهلي قد كتب فعلاً في العصر الجاهلي. وكان طه حسين بتساؤله هذا قد أسال دماء كثيرة، لأن منهجه في الشك الديكارتي لو طبق على النصوص القرآنية لأمكن أن يسبب شكوكاً خطيرة فيما يتصل بصدقها (أأ) إذ أن العقلانية كما طرحها طه حسين وقتئذ كانت، تقتضى إباحة حق الشك بدلاً من النصية والحرفية والتسليم بما هو منقول، وفي تقديري أن محاوله طه حسين لإدخال الروح العلمية الحرة في تأويل نصوص القرآن على أسس عقلانية، كانت عملاً جسوراً لأن من شأنه وضع قداسة السلف في مكانها الصحيح،

حيث لم يعد ما وصلنا منهم منزهاً عن إعادة النظر والتمحيص العقلى، وإنما يمكن امتحانه وبيان صدقه بالأدلة العقلية، ولقد أثارت تلك الكتابات حفيظة الأزهر، (لمؤسسة الدينية الرسمية في مصر) فأتهم على عبد الرزاق، وطه حسين بالزيغ والإلحاد، ثم كانت محاكمتهما ومصادرة كتابيهما.

ولقد ركز رشيد رضا اهتماماته وجهوده لمواجهة تلك التحولات السياسية والتيارات الفكرية الليبرالية. فعلى صفحات المنار، دافع رضا عن الجامع أو الرابطة الإسلامية، وعن شرعية الخلافة والإمامة ووجوبها، وبين كيفية خلقها والحفاظ عليها. وكانت حجته في ذلك أن الإسلام يتوقف عن الحياة والوجود ما لم تؤسس الدولة والحكومة الإسلامية العالمية التي تشتمل على الأمة الإسلامية برمتها تحت حكم الخليفة أو سلطان المسلمين. ومن ثم كان من الطبيعي أن يؤيد الشيخ رضا الأحكام الي أصدرتها لجنة علماء الأزهر فاكمة الشيخ على عبد الرازق والتي قضت بعدم أهليته وجردته من مناصبه. وزاد رشيد رضا على ذلك باتهام على عبد الرازق على صفحات المتار بالإلحاد والزندقة لأن كتابه خروج عن الإسلام وهدم للشرائع وحيدٌ عن سبيل الله وإباحة لما حرمه الله، على حد تعبير رضا نفسه (شهرة).

وبدءاً من رشيد رضا، يلحظ المتتبع لحركة تيار الإصلاح الديني أن الإصلاح أخذ منذ نهاية العشرينيات من القرن الحالي، يخطو في حركته إلى الخلف ولا يتقدم إلى الأمام، وأن منحني التجديد والإصلاح آخذ في التراجع والهبوط درجة بعد أخرى (٢١) فقد ارتأى رشيد رضا، الذي كان تلميذاً للإمام محمد عبده، أن أستاذه قد قدم تنازلات غير ضرورية لصالح المدينة والتطور الحديث. وفي الوقت ذاته نجد أن المفكرين الليبراليين الذي قادوا حملة ضد الدوجماطبقية الدينية Religious Dogmatism، قد تنازلوا واستسلموا للتيار الأصولي الصاعد والآخذ في التشكيل. فالشيخ عبد الرازق جُرد من مناصبه وأنزوى في بيته، وطه حسين أعلن توبته وسحب كتابه إزاء الهجوم الضارى الذي واجهه، وكتب خطابا مفتوحاً يدافع فيه عن نفسه كمسلم ومؤمن، وكتب ثلاثة أجزاء عن حياة النبي بعنوان دعلي هامش السيرة) (٢٢).

ومع نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات من القرن الحالى، تتبلور الحمية الدينية فمن جبة الشيخ رشيد رضا تبرز أقوى الجماعات الأصولية الإسلامية في التاريخ العربي المعاصر ومن يمينها ويسارها خرجت تيارات وجماعات أصولية عديدة. وتأخذ الجماعة على عاتقها مهمة قطع كل محاولة للتصالح أو التوفيق مع الحضارة الحديثة، ومن ثم تنهار المعادلة التوفيقية، التي حاول كل من الأفغاني ومحمد عبده صياغتها، على يد هذه الجماعة، والتي رأت في أولئك المصلحين وأشياعهم شبهاً قوياً بدعاة التغريب.

إذ هم لم يطعنوا في قيم الغرب، وإنما انتحلوها للإسلام، ولم يقدموا لامتهم بديلا حقيقياً. وذهب الإخوان إلى أن المهمة المطروحة ليست صياغة حركة احتجاج إسلامية تفتح باب الاجتهاد الإسلامي لسد الفجوة التي أحدثتها قرون التخلف الطويلة، على نحو ما ارتأى الأفغاني ومحمد عبده، وإنما أصبحت المهمة مع حسن البنا (٢٠٩١-١٩٤٩)، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين هي بعث الإسلام الأصولي لا الاجتهاد فيه، وقطع كل محاولة للتصالح أو التوفيق مع الحضارة الغربية الحديثة، ورفض كل مظاهر التقدم فيها، فهي دحضارة مادية مريضة ملوثة بالإلحاد والإباحية والأنانية والرباء. على حد تعبير البنا نفسه، وأن وإسلامنا وحده بشموليته وتفرده قادر على التصدى لكل تفاصيل حياة الفرد والمجتمع دون حاجة إلى أي اقتباس أو استعارة من حضارات وأنظمة أجنبية (٢٣).

ويأتى سيد قطب (١٩٠٦- ١٩٠٩) المنظر الرئيسى المعتمد للأصولية الإسلامية المعاصرة، وبتأثيرات قوية من فكر أبو الأعلى المودودى (١٩٠٣- ١٩٧٩)، مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان لينكر أن هناك ضرورة للاجتهاد؛ فنحن جميعاً جاهليون، ولم نصبح مسلمين يعد. وعلينا أولاً الإقرار بأن الحاكمية لله وحده. وهي تتمثل في شريعة الله والتي تعنى كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية في أصول الاعتقاد والحكم والأخلاق والسلوك والمعرفة. وعلى ذلك فليس من حق بشر أن يشرع لسشر، وليس بستساغ الخروج على شرع الله أو الحاكمية بدعوى التعارض بين الشرع وبين مصلحة البشر متضمنة في شرع الله. وإذا ما بدا للناس ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرعه الله لهم، فهم أولاً واهمون، وهم ثانياً كافرون (٢٤).

وفى رأى قطب، أن عصور الإحياء والتنوير والنهضة الصناعية قد صرفت أوروبا لا عن تصورات الكنيسة فحسب، وإنما صرفتها كلية عن منهج الله، فتم الإنفصال بين التصور الاعتقادى الإلهى، ونظام الحياة الاجتماعية. ومن ثم حدث ما أسماه قطب «بالفصام النكد، حيث انفصمت حياة الخاليق عن منهج الخالق، وكان لهذا الفصام آثاره المدمرة في أوروبا، ثم في الأرض كلها. فكانت الجاهلية، ويعني بها عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس للناس. وتصبح المهمة، في رأيه، هي إعادة تعبيد الناس لربهم بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم ونظم حياتهم برمتها. فيتم بذلك التحرر من عبودية العبيد، والإسلام وحده كفيل بذلك. وهو لا يقبل أنصاف الحلول: إما حكم الله، وإما حكم الجاهلية (٢٥).

ويخلص سيد قطب، إلى أن الإسلام جاء كإعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد، بإعلان ألوهية الله وحده رب للعالمين. وكان هذا إعلاناً حركياً واقعياً إيجابياً. والذي يدرك طبيعة الإسلام، يدرك معها حتمية الإنطلاق الحركي له في صورة

الجهاد بالسيف للانقلاب على الجتمعات الجاهلية وتحطيمها ( ٢٩). ومن ثم فالحرب ضرورية للقضاء على الجتمعات الجاهلية المعاصرة. أو ، إن شئنا الدقة قُلنا: للقضاء على حضارة العصر ، هذه الحضارة التي أخطأت طريقها يوم جعلت الملابسات النكدة التي صاحبت التنوير والنهضة الصناعية ، تصرف الناس والجتمعات عن منهج الله ، وتوقع الفصام النكد في حياتهم بين شريعة خالقهم ونظام حياتهم الاجتماعية .

وفى الربع الأخير من القرن الحالى، ظهرت جماعات أصولية إسلامية جديدة، أخذت على عاتقها ضهمة تجسيد التصور القطبى وجعله حقيقة واقعة. فدعت إلى الحاكمية، وأقرت بجاهلية المجتمعات والبشر ووسمتهم بالكفر، وذهب بعضها إلى حد الانسلاخ عن المجتمع الكافر وهجره، وتكوين جيتو Getto من الأتباع والمهاجرين من الزمان، المخاصمين للعصر كله والرافضين التفاعل مع ما حولهم، منتظرين يوم الانقلاب والعودة لتعبيد الناس لربهم. وفي حين اتجهت جماعات أصولية إسلامية إلى انتقاء قضايا محددة للغاية لإثبات تميز الإسلام وتفرده واختلافه عن المفاهيم والقيم الغربية، كضرورة عودة النساء إلى الحجاب، وتأسيس بنوك إسلامية غير ربوية، وضرورة إقامة حدود الشريعة، والتفرقة في المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى داخل المجتمعات الإسلامية، فإننا نجد جماعات أخرى قد ارتأت أن الإسلام انتصر بالمجاهدين لا المقمعات والدعاة، وبالسيوف لا بعلوم الكلام، ومن ثم تحول الدعاة والمصلحون إلى مجاهدين حملة أسلحة بيضاء وسوداء، وألوان أخرى عديدة، يهاجمون الحداثة ويكفرون أهل الفكر والإبداع بدءاً من الطهطاوى وانتهاء بنجيب محفوظ، يبطشون بمن خالفهم أهل الفكر والإبداع بدءاً من الوصاية على المجتمع الجاهلي الكافر ويسعون إلى قلبه (\*\*).

وعلى يد الكثير من هذه الجماعات، أنقلبت وعود العرب والمسلمين مع المستقبل، إلى سباقات نحو الماضى لاستعادة ما خلفه الأسلاف العدول. وفي تقديرى، وعلى نحو ما سنبين في الفصول التالية، أن الدعوات التي تُشبعها وتُروج لها الجماعات الإسلامية تنطوى على إعلان بإقالة العقل العربي من مهماته الترشيدية بدعوى الحاكمية وعجز البشر وقصورهم عن التشريع لأمور دنياهم. وبحيث تكون المحصلة استقالة الإنسان العربي وعجزه عن القيام بدور بناء في بناء مجتمع عصرى، وانسحابه، أو ابعاده، عن ساحات الصراع الأساسية من أجل العقلانية والحداثة والاستقلال والحرية والعدل، ثم دفعه إلى تبنى الخرافة والجهل، وإغراقه في معارك وهمية حامية الوطيس خارج الزمان والمكان مع أشباح لمشكلات مهترئة أحياناً، ومنقضية فيما وراء الحياة والتاريخ.

مضمون الإصلاح الديني: التوفيق والعودة إلى الأصول.

فى تقديرى أن هذه النهاية الدرامية والمأساوية لجهود الإصلاح والتجديد الدينى فى العالم العربى، وإنما يكشف عن خلل هيكلى فى صمصيم منهج وفكر الإصلاح الدينى. فهذا الفكر ولد مأزوماً ومعيباً بحيث كانت أطروحاته لمعالجة الانحدار وتأسيس النهضة، مبتسرة يشوبها عدم الحسم، كانت فى مجملها تتجه إلى الماضى بدلاً من المستقبل يحدوها الأمل فى أستعادة العصور الذهبية الأولى للإسلام، بصرف النظر عن التباينات والتحولات التى أحدثتها سنة التطور فى السياقات الاجتماعية عبر القرون العديدة المنقصية وهذا الوصف الذى ذهبنا إليه لا يحول بيننا وبين إقرار أن بعض أطروحات الإصلاح الدينى فى العالم العربى كانت تمثل وقتها جسارة فكرية فى ظل مجتمع تقليدى كان يمر بحرحلة انتقال تاريخى من جراء إدماجه فى النظام الرأسمالى العالمي، وسنحاول فيما يلى تبين أوجه الخلل والقصور فى فكر الإصلاح الدينى. ثم نقدم تأويلا يكشف علة الخلل والقصور.

لقد رأينا، في مستهل حديثنا في هذا الفصل، أن جوهر الإصلاح الديني في الغرب، كان الدعوة لإعادة فحص وتقييم الكتاب المقدس، وتأويله تاريخياً اعتماداً على إعمال العقل في النص الديني، ودون سند من أي سلطان سوى سلطان العقل ذاته، والهدف هو كشف جذور الأوهام والمحرمات الثقافية المسيطرة والضابطة للبشر والتي تحول دون التقدم الإنساني. فكان إنكار الحق الإلهي للملوك، ثم تأسيس حكومات مدنية، وشيوع العلمانية كمعتقد وأسلوب حياة، جوهره التفكير في أمور المعاش الإنساني من خلال ما هو نسبى، وليس من خلال ما هو مطلق، وتُوجت العلمانية بالتنوير الذي أعلن أن تقدم البشر وسعادتهم رهينة بسيادة العقلانية. وهي بدورها تعني ضرورة القطيعة الحاسمة مع المعرفة والوجودية، لتقويض النظام القديم كلية من الجذور، وكان المدخل لإحداث هذه القطيعة هوالقطيعة مع النظام الديني وانعكاساته على أنساق الأفكار والقيم والسلطة والطبقات الاجتماعية.

وعلى نحو مغاير للإصلاح والتنوير الأوروبي الذي سعى لإسقاط العالم القديم بأسسه الأيدولوجية الدينية، نجد أن تيار الإصلاح الديني، في التاريخ الحديث المعاصر للعالم العربي، قد أعلن منذ ولادته وبوضوح تام، معارضته لكل محاولة تَحُط من قيمة الدين، وتنال من قدره، فقد أسس رواد الإصلاح الديني، على نحو ما رأينا سلفاً. نظرياتهم الإصلاحية على مقدمات تتعارض جذرياً مع تلك التي قام عليها الإصلاح الديني وتأسس عليها التنوير في الغرب. فدعاة الإصلاح والنهضة عندنا ارتأوا أنه ينبغي الذهاب

أكثر في اتجاه الدين، وليس العكس. وأن تقويض الدين يعنى المضى في اتجاه معاكس للحضارة. وعليه فانحطاط العرب وتخلفهم وعجزهم ليس ناجماً عن مرض داخلي عضال وإنما بفعل الاعتداءات الخارجية، وطغيان الحكام، ثم التأويلات الخرافية والوهمية للدين، وعلينا إن أردنا النهضة العودة إلى الأصول النقية للدين نحتمي بها، ونناضل تحت راياتها ولذلك غابت مسألة نقد الأصول والجذور، فهي مقدسة لا تمس، في حين أن نقدها كان مطلباً لتجاوز الماضي والحاضر معا إلى المستقبل، وانتفت الجرأة والجسارة على اقتحام المحرمات الثقافية وانتهاك قدسيتها المزعومة والتي كانت، ولاتزال، واحدة من بين عوامل أخرى عديدة، تحول بيننا وبين استيعاب وتمثل ما قامت عليه الحضارة الحديثة من استنارة وعقلانية ونقد صارم لكل ما هو موجود.

كانت المهمة الأساسية لرواد الإصلاح الديني هي العمل على رد القيم والمنجزات, الغربية الحديثة إلى جذور إسلامية. وهم وإن كانوا قد انتقوا من الغرب كل ما بدا ظاهراً وباهراً من أوجه حضارته في كافة مناحي الحياة المادية والفكرية، إلا أنهم لم ينفذوا إلى ما وراء ذلك من غايات ومنطلقات ومن نظرة كونية مادية علمية جديدة للطبيعة والمجتمع والإنسان مباينة للنظرات الأخرى غير العلمية التي سبقتها، ومن ثم لم يشهد تاريخ الإصلاح الديني في العالم العربي منذ القرن الماضي مواجهة صادقة للظاهرة الدينية وانعكاساتها السلبية على مناحي الحياة الأخرى، كما لم يشهد صراعاً حاداً من أجل العقلانية. ولذلك بقيت القوة الدينية بما تحويه من أفكار وتصورات ومعتقدات وغايات وعادات وما تفرزه من إنتاج فكرى، ومزاعم وتفسيرات للظواهر والأحداث، في موقع مقدس لا تمس، بعيدة عن المراجعة العقلانية.

واستناداً إلى هذه الرؤية التى قدمتها يصبح القول بأن العرب قد تأثروا بالتنوير الأوروبى، وبأنهم شهدوا عصر تنوير، قولاً مشكوكاً فى صحته، فالصحيح فى رأى، هو غياب التنوير لغياب العقل الناقد القادر على كشف جذور الأوهام وانحرمات التى يُزعم بأنها ذات أساس دينى، والتى تتضافر مع عوامل أخرى عديدة فى تكريس التخلف، وفى إعادة انتاجه. وشاهد على ما ذهبنا إليه من أن دعاة التنوير فى العالم العربى منذ على عبد الرازق وطه حسين، مروراً بلطفى السيد وسلامة موسى وشبلى شميل وفرح أنطون وصولا إلى لويس عوض ونجيب محفوظ، وغيرهم، صودرت كتبهم وتعرضوا للمحاكمات والفصل من أعمالهم، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بإقامة حد الردة عليهم وقتلهم بدعوى كفرهم (\*)، فوأدت أعمالهم وهى لم تزل فى المهد وفضلاً عن أن دعوى التنوير لم تتجاوز أصحابها لتصبح تياراً فاعلا فى المجتمع بأسره.

ويكشف الفحص الدقيق للإسهامات الفكرية لرواد الإصلاح الديني عن أنهم قدموا أيدولوجية إصلاحية تنهض على الانتقاء والتوفيق بغرض التصالح مع الحضارة الحديثة الغازية والمنافسة للهوية الإسلامية. وكان هذا الانتقاء مشوباً بنزعة برجماتية ، عملية حذرة ، مبدأها النظرى الأساسي هو أن الإسلام يتقبل كل ما هو صحيح وجوهرى وضرورى في الحضارة الحديثة ، وقد فرض هذا المسلك على دعاة الإصلاح الديني السعى الدائب لتنقيح هذه الإيدولوجية لكى يبرروا كل جديد ، وليقيموا الأسس الدينية لكل ما هو عقلى وعلمي واجتماعي وسياسي ، ولإثبات كل ما جاء به العلم الحديث ، وما تقدمه الإنسانية من تطورها الدائم موجود بين دفتي القرآن الذي يشتمل على كل شئ من الأزل إلى الأبد ومن الألف إلى الياء ، وليس للغرب ، والحضارة الحديثة برمتها ، من فضل ، فكل ما هو حسن في الحضارة الغربية أتى به الإسلام قبلها بقرون عديدة فضلاً عن أنه يتفوق على هذه الحضارة المادية بالروحانيات ضامنا السعادة في الدنيا والآخرة وأن ما جاء به العرب لا يزيد عن كونه «بضاعتنا وقد ردت إلينا» على حد تعبير واحد من علماء الدين المصريين حال انبهارهم بالمكتشفات العلمية الحديثة التي أطلعهم عليها العلماء الذين قدموا مع الحملة الفرنسية . وفيما يلى نقدم شواهد ندلل بها على ما ذهبنا إليه بشأن إيدولوجيا الإصلاح .

فالطهطاوى، وهو ينقل ثقافة أوروبا فى القرن الشامن عشر، لم يتبين الطابع الفلسفى العقلانى الذى يشكل جوهر ولب المعتقد السياسى، فمفاهيم الحكم المدنى، والعقد الاجتماعى، والديمقراطية... لم تتأسس فى الغرب إلا من خلال إزاحة تركة الحق الإلهى فى الحكم ومفاهيم العصور الوسطى التى ربطت لزمن طويل مصير الأرض بمشيئة السماء كما سبق أن بينا، ومن ثم كان من الطبيعى أن تتحول تلك الفلسفات العقلانية التى تأسس عليها التنوير، إلى حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية، وعلى من أراد الخوض فيها أن يتمكن من الكتاب والسنة. وإلا ضاع يقينه على حد تعبير رفاعة نفسه (۲۷). يعنى هذا، أن رفاعة وهو ينقل ثقافة أوروبا الحديثة، كان يدعو فى نفس الوقت إلى عدم تمثل هذه الثقافة وإنما إلى أسس مدنية عقلانية، ولأن المجتمع فى عُرف هذه الثقافة من صنع البشر وحدهم، وليس من صنع الإله. ولهذا تحول مفهوم التقدم العقلانى لدى الظهطاوى إلى حشوات ضلالية، وصار التقدم لديه سعياً ليستمد أصوله من الماضى.

ونلحظ أيضاً، لدى الأفغاني ومحمد عبده، التأكيد على ضرورة المحافظة على الثقافة الإسلامية التقليدية لمواجهة التحدى الغربي، ومن ثم دخلت مسألة إحياء الهوية الإسلامية في المشروع الإصلاحي والنهضوى الذى قدماه في نهاية القرن الماضي ومطلع هذا القرن. وترتب على إقحام مسألة الهوية أمرين: الأول، أن نزعة الاقتداء بالغرب

أصبحت مع الزمن تبدو وكأنها خضوع أعمى لقيم الغرب الرأسمالي المسيطر والمستعمر، وليس لقيم العقلانية والاستنارة، والأمر الثاني، أن التقدم العربي في المشروع الإصلاحي أصبح مرهوناً بدعوة دينية أساسها العودة للأصول وما خلفه السلف الصالح في العهد الأول للرسالة.

وشاهد على ما ذهبنا إليه، أن الأفغاني برغم إيمانه بأهمية بعث حضارة جديدة للمسلمين والعرب، إلا أنه لم يكن مستعداً للذهاب في دعوته للتجديد إلى درجة تجعله يأخذ بالفكر العلمي الحديث برمته. وهذا ما يمكن أن نلحظه في كتابه «الرد على الدهريين» أو الطبيعيين Naturalists. ففي هذا الكتاب يحارب الأفغاني الفكر المادي العلمي العقلاني... ويرفض الحداثة الأوروبية لأنها دهرية، ويؤكد على أن الدين أساس للمدنية، والإلحاد فساد للعمران. ومن ثم أصبح الإطلاع على الفكر الحديث والأخذ به رهينه بقبول ما يتفق منه والشريعة الإسلامية. ولذلك رفض الأفغاني الفلسفة المادية العقلانية وما جاء في فكر فوليتر وروسر ونظريات دارون، فالنهضة عنده إنما المادية العقلانية وما جاء أي فكر فوليتر وروسر ونظريات دارون، فالنهضة عنده إنما عنه فهو الانحطاط بعينه، أيضاً جاء رد الشيخ محمد عبده عنيفاً على فرح أنطون عندما دعا في كتابه «ابن رشد وفلسفته» إلى العقل العلماني، وشرح الأسباب الضرورية لعدم مزج الدين بالدنيا والفصل بين السلطة السياسية والدين. حيث ذهب محمد عبده إلى أن الدين هو أساس الحياة السياسية، بل هو أساس متين لها، وأن فصل الدين عن الدولة ليس فقط أمرا غير مرغوب فيه؛ بل هو أساس متين لها، وأن فصل الدين عن الدولة ليس فقط أمرا غير مرغوب فيه؛ بل هو أساس متين لها، وأن فصل الدين عن الدولة ليس فقط أمرا غير مرغوب فيه؛ بل هو أمر محال

نخلص مما سبق إلى تقرير سمتين أساسيتين أيدولوجيا الإصلاح الدينى: الأولى، النزعة العلمية الإجرائية، فحركة الإصلاح الدينى كانت تبحث عن علاج لمشكلة ضعف المسلمين في مواجهة التحدى الأوروبى. فالهدف كان ذا طابع إصلاحى، ولذا كان هم الفعل مقدماً على حساب عمق الفكر. فلم تهتم ببحث الجذور، وكان مسعاها الوصول إلى حلول وسطى تجمع بين القديم والجديد معاً، بدلاً من القطيعة مع القديم أو تجاوزه. والسمة الثانية، نلمسها في الطابع الانتقائي التوفيقي وليس التأليفي أو التركيبي الإبداعي، فهذه الإيدولوچيا بحكم همها البراجماتي لم تقم منذ البداية بنقد صارم للأوليات والجذور وإنما سلمت منذ البادية بصحتها وسلامتها واكتفت بنقد الممارسات الخاطئة التي شاعت منذ عهود الظلام التركي، ولذا صاغت خطابا Discourse يقوم على تمجيد الماضى، وإضفاء هالة من القداسة عليه، كما اعتمدت نظرة رومانسية لتاريخ على تمجيد الماضى، وإضفاء هالة من القداسة عليه، كما اعتمدت نظرة رومانسية لتاريخ يفضلون أن تكون الأحداث في الماضي قد تَمت عليها.

# المظاهر العامة للعودة للأصول ودعاوى الأسلمة في العالم العربي

كان بإمكان المراقب لتطور ظاهرة تنامى الأصولية الإسلامية فى العالم العربى منذ نهاية الستينيات من هذا القرن، أن يدرك بسهولة، البدايات الأولى لموجة عارمة من التدين تشير إلى أن ثمة تحولا قد بدأ فى الحدوث فى ما يمكن أن نسميه المزاج الدينى للجماهير فى كثير من البلدان العربية. فثمة مظاهر واضحة للعودة إلى أنحاط من الحياة والممارسات اليومية توصف بأنها إسلامية، وأصبحت بشكل متزايد نمطاً سلوكياً منتشراً. فقد بدأ كثير من الناس يظهرون وكانهم أصبحوا أكثر إيماناً وولاء وإخلاصاً للأوامر الدينية التى يمليها عليهم دينهم، وبأنهم أصبحوا أكثر تطابقاً مع القيم والعادات والسلوكيات الإسلامية التى أنحدرت إلينا من الأسلاف فى العهود الأولى للإسلام.

وتشير المسوح الاجتماعية Cocial Survey التى أجريت بخصوص الكشف عن التوجهات الدينية الشخصية Presonal Religious Orientations إلى حدوث زيادة ملحوظة في هذه التوجهات. فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج مسحين أجريا في تونس عامي ١٩٦٧، ١٩٧٣ (\*) إلى أن من ذكروا أنهم يمارسون الطقوس الدينية بانتظام زادت نسبتهم من ١٨٪ إلى ٢١٪، والذين يعتقدون أن المسلمين عليهم التقيد بحظر وتحريم الكحوليات تزايدت نسبتهم من ٤١٪ إلى ٧٣٪. كما بدأت تظهر عدة تغييرات أخرى في السلوك الفردى والاجتماعي تشير إلى أن ثمة سعياً حقيقياً للعودة إلى أنماط من الرموز والطقوس والشعائر الدينية، والإصرار الشديد عليها، والحماس البالغ الصريح لها من قبل قطاعات واسعة من السكان على اختلاف أنتماءاتهم الاجتماعية.

فبشكل متزايد، بدأ كثير من الرجال، الشباب منهم على وجه الخصوص يطلقون اللحية، ويرتدون الجلباب وغطاء الرأس بدافع التأسى بالتقليد النبوى، وبطريقة توصف بأنها شرعية، كما بدأ يظهر، وبشكل أخاذ ولافت للنظر، فى الشوارع وفى وسائل المواصلات العامة والجامعات وبعض أماكن العمل، نساء صغيرات السن فى الغالب ومتعلمات، يرتدين زياً لم يكن شائعاً فى السنوات المنقضية. فقد أصبحن يرتدين ملابس طويلة حتى تكاد تلامس الأرض وتغطى أجسادهن، ولا تترك سوى الوجه واليدين بدون غطاء، وهو ما عرف بالحجاب ثم ظهر من النساء من يرتدين النقاب ويحجبن أنفسهن غطاء، وهو ما عرف بالحجاب ثم ظهر من النساء من يرتدين النقاب ويحجبن أنفسهن تماماً، فلا الوجه ولا اليدين التزاماً واعتقاداً بأن كل ما يظهر من جسد المرأة عورة يجب سترها وحجبها، فضلاً عما يتيحه هذا الزى من إحساس بالهوية الإسلامية المفتقدة على حد تعبير النساء المحجبات اللائي تم استبارهن من خلال البحوث التى أجريت حول ظاهرة الحجاب المحباب ال

وانتشرت دعوى الفصل بين الجنسين، وعدم الاختلاط في الأماكن العامة وقاعات الدروس والبحث في المدارس والجامعات. وتم تبرير الدعوة لهذا الفصل بأنه اتقاء للرذيلة وللشرور والاثام التي تنجم عن اختلاط الذكور والإناث، ونشبت معارك، حامية الوطيس، حول مسائل الحجاب والنقاب، وخروج المرأة واشتغالها وصوت المرأة هل هو عورة أم لا؟ والموسيقي وغيرها من الفنون أحلال هي أم حرام؟ وأصبح من المواقف المألوفة في المجتمع المصرى على سبيل المثال، في ندوة أو محاضرة تعقد عن الشعر أو الرواية أو المسرح، أو في حفل غنائي، أن يقوم طالب أو أحد الحضور ليتعرض على هذه الفنون بدعوى أنها ضد الإسلام، وأنها نتاج لثقافة غريبة وغربية، تطرح مفاهيم وأفكاراً وقيماً بعيدة عن النموذج الإسلامي الأصولي.

· واتخذت الممارسات العبادية طابعاً مظهرياً لم يكن معروفاً من قبل. فالآذان للصلوات الخمس يتم بمكبرات الصوت، وكذا أداء الصلاة. والصلاة تقام داخل الكليات وأماكن العمل حيث يتم إيقاف الأعمال الجارية، أو انسحاب الطلبة والطالبات من قاعات الدرس لأداء الفرائض واضطلعت قطاعات بعينها من الجماهير ببعض الأعمال ذات الصبغة الدينية، حيث كثر بناء المساجد الأهلية (٢٩)، وتضاعفت الإنفاقات الشخصية لاحياء الكتاتيب التي تُقدم تعليماً دينياً تقليدياً، ونظمت جمعيات لتحفيظ القرآن، وظهر اهتمام واضح بمقامات الأولياء والأضرحة. وتزايد الإقبال على الطرق الصوفية، ففي المجتمع المصرى تضاعفت أعداد المنضمين للطرق الصوفية أربعة أمثال على الأقل خلال عقدى السبعينيات والشمانينيات ١٩٧٠ - ١٩٩٠، وزاد النشاط الأسبوعي والموسنمي لهذه الطرق زيادة ملموسة خاصة في المدن الكبرى، بل لقد أصبح لبعض هذه الطرق مؤسساتها المالية والاقتصادية والعقارية المزدهرة (٣٠). أيضاً، تضاعفت أعداد الجمعيات الدينية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد الجمعيات الدينية في مصر قد بلغ · · ٤,٥٠ جمعية دينية حتى نهاية يونيه عام ( ١٩٨٠ وقد تعددت وتشعبت الأنشطة التي تمارسها هذه الجمعيات بحيث جاوزت المهام الدينية لتقدم من خلال المساجد العديد من أشكال الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية، وفي إطارات جديدة ذات صبغة دينية ومتميزة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأخرى المعنية بهذه القطاعات.

ونلحظ آيات حضور الظاهرة على المستوى الفكرى في نمو الكتابات الدينية ، وإعادة وطبع وطرح كتابات إسلامية معينة ، ثم رواج هذه الكتابات واتساع سوقها وجمهورها ، كما عقدت مؤتمرات أقامها المسلمون في أنحاء العالم الإسلامي حول قضايا الأصالة والعودة إلى الذات ، والصحوة والإحياء الإسلامي . . . ، وصدرت العديد من الكتب ،

والمجلات (٣٢)، والمقالات التى تؤكد على مشروعية الإسلام والقيم الإسلامية كنسق حضارى متميز. وجاء ذلك ضمن خطاب أيدولوچى يتم الترويج له، وينهض على تحجيد الماضى، ويضفى عليه هالة من القداسة. ولا مانع بالطبع من هجاء الغرب والدعوة إلى نبذ حضارته المادية الملحدة الوافدة والآخذة فى الأفول فى مقابل إشراق شمس الإسلام مرة ثانية، ودعوة العرب المسلمين، خير أم الأرض، الذين كانوا سادة العالم فى وقت من الأوقات عندما كانوا متمسكين بدينهم، للعودة إلى دينهم لأجل عودتهم إلى سيادة العالم وقيادته من جديد كما كانوا فى وقت من الزمن المنقتضى (٣٣).

وظهرت اتجاهات قوية في الأوساط العلمية لأسلمة العلوم الإنسانية فكثر الحديث ' عن علم الاجتماع الإسلامي، والنظرية الاجتماعية في الفكر الإسلامي(\*)، وعلم النفس الإسلامي، والإحصاء الإسلامي، وعلم الاقتصاد الإسلامي والأدب الإسلامي ونقده، ونظرية الأدب الإسلامي، والمسرح الإسلامي. وشاعت دعاوى في الأوساط الأكاديمية بأن تلك الأنواع المبتكرة والجديدة من العلوم نابعة من بيئتنا الإسلامية المتميزة وتتفق مع طبيعتنا، مدعين أن العلم الوافد هو غزو ثقافي غربي، وامتدت ظاهرة الأسلمة -Islam ization لتتناول العلوم الطبيعية أيضاً ، فعقدت مؤ قرات عن الإعجاز العلمي في القرآن، والإعجاز الطبي في القرآن، والطب النبوي والطب الإسلامي، وكثر الحديث عن العلاقة القائمة بين الدين والعلم ومحاولات استخراج الحقائق العلمية ووسائل علاج الأمراض وقوانين الفلك من القرآن، ومحاولة تأكيد صحة الدين بالأدلة العلمية، كما ظهر فريق من الساحشين المسلمين يشكل القطاع الأعظم منهم طائفة نفعية من الأكاديميين، أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والوافدين للعمل في بلاد النفط وكانت مهمتهم إيجاد الأسانيد الشرعية من قرآن وسنة لتسويق شرعية الأفكار والعلوم والمكتشفات والمخترعات الحديثة وإيجاد غطاء إسلامي يبرر تداولها واستخدام تطبيقاتها لدى المسلمين، إرضاء لبيئة الثقافة الاتباعية في بلاط النفط التي وفدوا إليها بدعوى الحفاظ على الإسلام وفي الوقت نفسه يحافظون على مكاسبهم الدولارية منها.

وعلى المستوى القانونى والتشريعي، ارتفعت الأصوات مطالبة بإلغاء كل تشريع يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتدعو إلى تطبيق الشريعة والالتزام بها والاستعاضة بها عما عداها من القوانين الوضعية، ووجهت انتقادات بلغت حد الإدانة لبعض الحكومات العربية لتهادنها وتراخيها في تطبيق الشريعة. وارتفعت المطالبات التي تدعو الحكومات لا تخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع وحظر انتاج الخمور وبيعها، ومنع الافطار العلني في شهر رمضان ومعاقبة من يجاهرون بإفطارهم، ومواجهة الأفكار الملحدة في الكتب والمجلات والدوريات، ومطالبة الحكومات بإصدار تشريعات لمعاقبة الكتاب والمفكرين

الذين يتعرضون للإسلام أو للعقائد الدينية بسوء. ويلاحظ أن دعاوى تطبيق الشريعة قد تمحورت حول قضيتين أساسيتين: الأولى هي مسألة تطبيق الحدود، والثانية تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية (٣٤).

نأتى أخيراً إلى التجليات الاقتصادية المواكبة لصعود الأصولية الإسلامية. إن تأمل ، هذه التجليات يكشف لنا عن أنها قامت على أساس تحويل القدرة والطاقة الدينية والإيمانية الى اشتدت حميتها في العقدين الماضيين ، إلى ارتباط مصلحي ومؤسسي للمؤمنين . فالنظم الاقتصادية يتم تصنيفها على أساس ديني . فشمة اقتصاد إسلامي ، واقتصاديات أخرى غير إسلامية ، وإن شئنا الدقة اقتصاديات ملحدة . وأدى بزوغ الأصولية الإسلامية إلى حدوث تحويرات وتحولات في النظم الاقتصادية خاصة النظم المصرفية والمالية ، لجعلها مطابقة لمبادئ وتعاليم الإسلام . ولقد تأسست العديد من البنوك الإسلامية (٣٦) ، وظهرت شركات توظيف الأموال الإسلامية (٣٦) وادعت هذه المؤسسات المالية أن معاملاتها الاقتصادية تجرى وفقاً لتعاليم الإسلام ولا تشوبها شبهة الربا المؤثم دينياً . أيضاً تأسست شركات ومحال تجارية ومستشفيات علاجية تحمل أسماء دينية ، أو أضيفت كلمة إسلامية لنوع النشاط الذي تمارسه (\*) . أيضاً يلاحظ ارتفاع وتزايد المطالبات في عدد من المجتمعات العربية بضرورة تبنى الدولة لعملية تنظيم الزكاة والملاءمة بينها وبين الضرائب الوضعية .

ب - الدين والدولة: الشرعية والتبرير.

نعرض هنا لشكل من الإحياء الأصولى الإسلامي الرسمى، أو ما أطلقنا عليه في سياق البحث الإسلام الرسمى. وأعنى به إسلام أولى الأمر أو إسلام الحاكمين. وذلك بالنظر إلى ما ذهبنا إليه من أن الإسلام كدين يتعدد بتعدد تأويلاته والتي هي أشكال تعبير ديني عن تعدد القوى الاجتماعية واختلاف مواقعها الطبقية، ومن ثم يتباين الإسلام باختلاف معتنقيه، وباختلاف وضعهم الاجتماعي، وموقعهم من علاقات الإنتاج، وتناقض مصالحهم. وهو يختلف أيضاً باختلاف الشكل الذي فيه يدركون علاقتهم بهذا الدين (\*).

ويكشف تأمل الشروط المادية الخاصة بحركة الصراع الاجتماعي للجماعات، التاريخية والمعاصرة، في العالم العربي، أن الإسلام الرسمي أو دين الدولة، كان ولايزال عنصراً بارزاً وفعالاً في البنية الأيدولوجية للتكوينات الاجتماعية العربية. فالطبقات الحاكمة تستخدم الإسلام كأداة أيدولوجية لإقرار السيطرة وإضفاء الشرعية على وضعيتها، ولتبرير السياسات والممارسات، وللتعبئة السياسية والفكرية، وفي خلق التأييد، ثم في تشويه ودحض الخصوم والمعارضين والخارجين على النظام القائم. فهذه

الطبقات، فضلاً عن الأجهزة القمعية التي تقمع احتجاجات الحكومين وتمردهم، تحتاج إلى المؤسسات الدينية التي تواسى الحكومين، وتقييم المسالحة بينهم وبين النظام الاجتماعي والسياسي القائم، حيث يتم تأميم الإسلام واحتكاره على نحو قسرى، وحيث تتبنى المؤسسات الدينية الرسمية أيدولوچيا النظام الحاكم وممارساته، وتصوغ منطلقاً ومنطقاً روحياً وأخلاقياً لقيم ومعايير وممارسات النظام، ومن ثم تقوم بصياغة الرعى الديني بشكل يستجيب ومصالح الطبقات الحاكمة ويكون انعكاساً لهذه المصالح.

والمتتبع للتطورات التي شهدتها المجتمعات العربية في مجموعها منذ نهاية العقد السادس من القرن الحالى، وبالتحديد بعد هزيمة يونية ١٩٦٧، كان بإمكانه أن يرصد اتجاها قوياً لدى عديد من الحكومات العربية نحو التركيز على اعتماد المقولات الإسلامية كأسس لنظم الحكم في مجتمعاتها، تبرر بها وجودها، وتبنى عليها مشروعيتها وتتخذ منها خطابا وسطيا بينها وبين خصومها، وبين الجماهير العربية في عمومها بل إننا يمكن ألا نستثنى نظاماً عربيا واحداً من بين الأنظمة العربية، رجعية كانت أم تقدمية، على حد التصنيفات التي كانت شائعة ومتداولة في ساحة السياسة العربية في عقد الستينات من هذا القرن، لم يلجأ إلى الإسلام ويستخدمه كسلاح نظرى في إدارة صراعاته الداخلية والخارجية \*).

ففضلاً عن الأنظمة العربية قديمة العبهد بالهوية الإسلامية كالعربية السعودية والمغرب، كان ثمة أنظمة عربية وصفت في الستينيات بأنها أنظمة تقدمية، قد اتخذت من الإسلام خاصة، والدين بعامة، عكازاً تتكئ عليه في تهدئة الجماهير العربية، وفي تغطية العجز والفشل الذي فضحته هزيمة يونية ١٩٦٧. وذلك بإشاعة التفسيرات الدينية والروحانية لانتصار إسرائيل وهزيمة العرب، ومن ثم تعزية الجماهير وتسكينها فيما يتعلق بنتائج الهزيمة وأبعادها وإمكانيات تجاوزها. بل لقد وصل الأمر إلى حد الاحتضان الرسمي من قبل هذه النظم لموجات من الهوس الديني، وقيامها عبر مؤسساتها الإيدولوجية بتزيين الخرافات وإظهارها بمظهر الحقائق العلمية، تزييفاً للواقع وسلباً لوعي الجماهير، وتزويراً لوعيها بحقائقه، ثم تزويدها بوعي زائف يضمن الاستسلام ودوام السيطرة (\*\*)

ونُقدم فيما يلى عدداً من الشواهد التى تؤكد فى مجوعها أن نظم الحكم العربية المعاصرة، على تباينها، قد أخذت بشكل متزايد تعتمد الإسلام كأساس لبناء شرعيتها، كما أنها سعت لإضفاء طابع دينى على قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع، كما أنها استخدمت الإسلام لمواجهة الخصوم وقهر المعارضين وحتى قتلهم. وهي أمور مهدت لها

وواكبتها إشاعة لدعاوى العودة إلى الأصول النقية للإسلام والتمسك بها، ودعاوى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والزعم بالمواء مة والربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأسس نظم الحكم، وبين الأسس الإسلامية.

ففيما يتعلق بقضية الشرعية، فشمة نظم حكم عربية قد أقامت شرعيتها على الانتساب إلى النبي، أو على حساية الإسلام ورعباية مقدساته (٣٧) ففي العربية السعودية ، حيث يتخلل الإسلام كافة مظاهر وأشكال الحياة العامة . وتمارس الشريعة الإسلامية نفوذاً وتاثيراً على مجمل حياة السكان أكثر من أي مكان آخر في العالم، وفي المجتمع السعودي تستخدم سلطة الدولة لفرض أوامر وتعاليم الإسلام بالقوة. ويمكن لزائر العربية السعودية أن يلاحظ وجود المُطوع أو المراقب الأخلاقي أو أفراد هيئة الأمر بالمعروف، وهم يمارسون نفوذهم بالقوة على السكان من أجل الالتزام بإقامة الصلوات اليومية، والالتزام بارتداء النساء للزي الإسلامي. وتستخدم الأسرة السعودية الحاكمة الإسلام الوهابي بدرجات متفاوتة على أنه أيدولوجيتها الرسمية، وأداتها لضمان الشرعية لنفسها، وعلى أنه دين الدولة حامية الحرمين. وهي شرعية دينية يعززها تأييد قبلي والاثنان معا يعملان على توطيد حكم الأسرة السعودية ويمنحاها شرعية السلطة (٣٨). وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاحتكار الرسمى للإسلام من قبل السلطات لم يكن حائلاً دون ظهور حركات أصولية إسلامية ، سنية وشيعية ، معارضة ومناهضة للأسرة الحاكمة، وذلك في عقر مقدسات الإسلام في الحرم المكي، وفي شرق المملكة، تطالب بالعودة إلى الإسلام الخالص النقى وإسقاط الحكام السعوديين. وقد تم قمع هذه الحركات بحسم وقسوة شديدة من قبل السلطات والتي وصفت تلك الحركات بأنهم عُصبة من المنحرفين والعملاء أساءت فهم الإسلام وتفسيره وبأن أعضاءها مصابون بهوس . (٢٩).

وتكاد تقترب كل من المغرب، والأردن، وعُمان، ودويلات الخليج العربي من هذه الوضعية التي تستمد شرعيتها من رموز دينية وقبلية، فالملك الحسن يحكم المغرب استناداً إلى الشرعية الإسلامية باعتباره أمير المؤمنين، وتستخدم الدولة المغربية الرموز الإسلامية لتبرير سياساتها وأهدافها (\* عُ). ويحكم قابوس بن سعيد، سُلطان عُمان، باسم الشرعية الإسلامية على المذهب الاباضي ( ( الم عُ). وفي الأردن تزعم الأسرة الهاشمية الحاكمة أنها من نسل النبي، وهذا مهم للشرعية ( الم عُ).

وفى عقدى السبعينيات والثمانينيات من القرن الحالى تصاعدت دعاوى نظم الحكم العربية بضرورة إعادة النظر فى الأنساق القانونية الحاكمة والضابطة فى مجتمعاتها، والتى وصفت على المستوى الرسمى بأنها مستوردة ووافدة، بغرض إعادة الالتزام

بالقوانين الإسلامية أو الشريعة، والتقيد بها كإطار قانوني منظم وضابط لإيقاع الحياة وسلوك البشر،

وقد بدأت في أبو ظبي عمليات الجلد بالسياط للمجرمين، كما بدأت عمليات بتر الأعضاء وفقاً للشريعة في ليبيا وموريتانيا، وكانت تلك واحدة من أكثر الظواهر إثارة في ما يتعلق بتطبيق الحدود (٢٠٥) وفي عام ١٩٧٨ تشكلت في السودان لجنة من أجل أسلمة Islamization الدستور. وفي خريف ١٩٨٨، كان قرار الرئيس نميسري، متطبيق الشريعة الإسلامية في أنحاء البلاد. وقام حسن الترابي، وهو في منصب المدعى العام، بدور هام في التطبيق العملي للشريعة الإسلامية في كل الميادين، وقررت تعديل وتغيير التشريع القائم الموسوم بأنه غربي ووافد، وكانت أهم الأسباب التي قدمها نظام الحكم لهذا التحول تتلخص في العودة إلى الهوية الإسلامية الأصيلة (٤٤).

أما في مصر، فقد كانت أهم الملامع الرئيسية لنظام حكم السادات هي استعادة الرموز الدينية. فمنذ أن قدم السادات إلى السلطة. أخذ يؤكد على اسم «محمد» كاسم أول له، واصفاً نفسه بالرئيس المؤمن، منهياً خُطبه بآيات من القرآن، وفي عام ١٩٧٨ صدرت وثيقة ايدولوچية للنظام عن الاشتراكية الديمقراطية، تؤكد بشدة على الإسلام كمصدر أساسي للتشريع، وتم تعيين شيخ الأزهر على نفس بروتوكول رئيس الوزرا. وقام رئيس مجلس الشعب المصرى آنذاك، صوفي أبو طالب، بتشجيع عملية تقنين الشريعة الإسلامية وإعداد مسودة لتعديل الدستور المصرى تجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وليس فقط أحد مصادره، المادة الثانية من دستور ١٩٧١، وقبل هذا التاريخ بثلاث سنوات المصدت وزارة العدل المصرية إصدار تشريعات تحدد عقاب الردة بالموت. وجنع الربا، وقطع يد السارق ورجم الزاني والزانية بالحجارة حتى الموت. وكان مجلس الشعب المصرى قد قبل تلك الاقتراحات، وبعدها بعام واحد أقر قانوناً يُجرم تعاطى المسلم للخمور، ويحظر بيعها في الأماكن العامة باستثناء تلك الأماكن الخصصة للسياحة (٥٤).

وشهدت البلدان العربية الأخرى تطوراً مماثلاً. ففي عام 1970 تأسس في اليمن مكتب الإرشاد والتوجيه الإسلامي لحماية الوطن من الأيدولوجيات الملحدة الوافدة والتي تتعارض مع الأصول الإسلامية. وفي أواخر عام 197۸ فرضت الكويت قيبوداً على عروض الرقص في الفنادق والنوادي الليلية. وكان التفسير الرسمي الذي قدمته الحكومة آنذاك هو أن الفرق الفنية التي تُقدم هذه العروض قد أساءت استخدام الفن، حيث قدمت عروضاً تتعارض والطابع الإسلامي الأصيل للكويت (٤٦).

وعلى مستوى الخطاب السياسي الرسمي لنظم الحكم العربية، حدث تغيير ملحوظ في اللغة السياسية المتداولة خلال الربع الأخير من القرن الحالى، وكان أهم ما يميزه هو الاستخدام المتزايد للرموز الإسلامية. فالسياسيون العرب أصبحوا أكثر حرصاً على بيان أن أفكارهم وبرامجهم لا تتعارض مع الإسلام، ولا تتناقض مع مبادئه. ومن ثم بدأوا يظهرون اهتماماً أكبر بالرموز الإسلامية وبالشريعة الإسلامية.

ففى مصر دعمت القيادة السياسية الجماعات الإسلامية لإحداث توازن مع جماعات المعارضة اليسارية، وكثيراً ما كان يشار إلى الرئيس السادات على أنه الرئيس المؤمن «محمد أنور السادات»، وكان عادة ما يختتم خطبه بمقتطفات دينية، وأصبح الإلحاد هو السمة الرئيسية التي كان يستخدمها لوصف معارضيه السياسيين.

أما جعفر نميرى، فقد خطب في جماهير السودان في آخر أيامه، مُدعياً أن أحد أولياء الصوفية قد جاءه في المنام وطوف به السودان صائحاً: العدالة... العدالة، مُعطياً بذلك المحاكم الشرعية التي أقامها لتطبيق الحدود وحالة الطوارئ التي أعلنها لقهر خصوم النظام ومعارضيه، جلالاً صوفياً وقداسة لا يستحقها، مُظهراً نفسه بمظهر المُريد الصوفى، مُدعياً أن نظامه يدعمه أهل الله (٤٧).

وفى تونس، كان الرئيس بورقيبة، الذى اعتبر منذ عام ١٩٥٦ أكثر قادة العرب علمانية، قد أخذ يمارس سياسة استرضاء المشاعر الإسلامية المتصاعدة، وما تمخض عنها من حركات أصولية وجد فيها النظام الحاكم خير حليف لمواجهة المعارضة اليسارية. وانطلاقاً من هذا الموقف، عملت السلطة على دعم الحركة الإسلامية، وغضت الطرف عن نشاطها غير القانونى، وحتى عن الخطب التى كان يلقيها بعض رموز الحركة فى المساجد. وأغمضت عينيها عن تسرب أعضائها إلى منظمات الشباب ودور الثقافة، كما تغاضت عن تداول عناصر الحركة لكتب المودودى وقطب وأدبيات الإخوان المسلمين، وذلك فى الوقت الذى كانت تطارد فيه بلا هوادة حركات اليسار وتصادر الكتب الماركسية وتحاكم حائزيها بالسجن لسنوات طويلة. بل لقد ذهب بورقيبة إلى حد المطالبة بمراجعة برامج التعليم وشحنها بالمواد الدينية، وتطهيرها من الأفكار الوافدة، كما أمر بزيادة المقررات التعليم فى مناهج التعليم. وفي أحيان أخرى كان بورقيبة يقدم خُطباً في المناسبات الدينية من فوق المساجد الشهيرة في تونس كالزيتونه والقيروان. وبعد عام ١٩٨٠ بدا واضحاً من الخطب الحكومية والقرارات الصادرة عن نظام الحكم في تونس، أن ثمة محاولات من الخطب الحكومية والقرارات الصادرة عن نظام الحكم في تونس، أن ثمة محاولات جادة من قبل النظام للنكوص والارتداد عن معايير التحديث، والانسحاب من مسار العلمنة التى اختارها نظام بورقيبة منذ عشرين عاماً (٤٨).

وفي الجزائر ، اتخذ نظام الحكم لنفسه أيدولوجية هي مزيج من الإسلام الإصلاحي

والاشتراكية لتكون العقيدة الرسمية للنظام وأساساً لشرعيته. وكانت ثمة محاولات جادة من قبل النظام لتعزيز التوجه الإسلامي ودعمه لمواجهة حركات الرفض والاحتجاج الجماهيرية في الجزائر. فالمساجد الرسمية كانت تدعو، باسم النظام، إلى قيم التضامن الإسلامي، وتندد بأحداث الشغب والتمرد، وتُرجعها إلى قلة الوازع الديني، وتدعو إلى تحكيم العقل والحكمة باعتبارهما ميراث المسلم الصالح للقضاء على الفتن التي تهدد استقرار الأمة وإصلاح أحوالها وتحث المسلمين الجزائريين على الامتثال لأوامر أولى الأمر، فالطاعة والالتزام من شأن المسلم الصالح، أما المساس برموز الدولة أو النظام فهو فساد للدين والدنيا معا (٩٩٤).

أما في ليبيا، وبعد محاولات لإحياء الشريعة الإسلامية في السنوات الأولى من عقد السبعينيات من القرن الحالى، تقدم الرئيس القذافي بتأويلاته الخاصة للإسلام، ليختزل الشريعة في القضايا الدينية والسلوك الأخلاقي، وفي هذه التأويلات رفض السنة النبوية والتراث الهائل من دراسات علماء المسلمين واكتفى بالقرآن وحده. وفي تطور لاحق حذف الشريعة واستبدلها بالكتاب الأخضر الذي ضمنه ما أسماه بالنظرية العالمية الثالثة، والتي انطوت على تأويلات للقرآن يصعب أن تجد قبولاً لدى جمهور المسلمين (٥٠٠).

يبقى أن نشير إلى تزايد اهتمام الحكومات العربية بالتعليم الدينى. ففى عام ١٩٧٧ ، عقد فى العربية السعودية مؤتمراً للتعليم الإسلامى، حضره ممثلون لأربعين دولة إسلامية وعربية، وكانت أهم توصيات المؤتمر ضرورة تبنى سياسة تعليمية تنهض على أساس الرؤية الإسلامية التى تشتق مبادئها من المصادر الإسلامية المتحيزة عن الأيدولوجيات الوضعية، كما أكد المؤتمر على ضرورة إعادة النظر فى مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها بغرض إزالة الفجوة المصطنعة، فى رأى المؤتمرين، بين الدين والعلم، والتى اعتبروها بدعة وافدة من تراث الغرب، وقد قامت العديد من الحكومات العربية بإحداث تحويرات وتغييرات أساسية فى المناهج الدراسية بهدف زيادة المحتوى الدينى فى هذه المناهج.

رابعا

نحو تأويل مأزق الإصلاح الديني في العالم العربي.

للنظر الآن على أى نحو يمكننا تأويل ما شاب أيدولوجيا الإصلاح الدينى من نزعات برجماتية وانتقائية وتوفيقية وماضوية أو انكفائية ، انتهت بتيارالإصلاح الدينى لأن يخطو فى حركته إلى الخلف ولا يتقدم إلى الأمام، وجعلت من منحنى التجديد الدينى

منحنى هابطاً آخذاً في التراجع، ثم التصلب في النهاية على يد الإخوان المسلمين، وما خرج من يمينها ويسارها من جماعات أصولية جديدة.

نُسلم، بداية، بأن التيارات والاهتمامات الفكرية في عصر ما، إنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الاجتماعي- الاقتصادي الذي تظهر فيه، ومن ثم فنحن نؤكد هنا على الطبيعة الفكرية- الاجتماعية لتيار الإصلاح الديني. فالقضية هي قضية اجتماعية بالأساس، وعلى هذا يجب التوجه مباشرة إلى التفكير في الشروط الماية التي في ظلها كانت الدعوة للإصلاح والتجديد، ولماذاجاءت على النحو الذي رأيناه.

فى البدء كان التغلغل الإمبريالي فى حركة التطورات للتكوينات الاجتماعية غير الأوروبية، العربية منها وغير العربية، وقد أحدث ذلك التغلغل انعطافاً جذرياً فى تطور هذه التكوينات، تولدت بفعله فيها علاقات إنتاج جديدة، ومن الصعب القول بأنها كانت تحققاً لضرورة تاريخية هى ضرورة المنطق الداخلي لتطور هذه التكوينات السابقة على التغلغل الإمبريالي. فلقد أتت تلك العلاقات الجديدة كنتيجة تاريخية لما أحدثه التغلغل من تفكيك لعلاقات الإنتاج السابقة على الرأسمالية، ولذا يعد التطور الإمبريالي هو القوة المحركة لتاريخ العرب الحديث والمعاصر، وهو التاريخ الذى لم ينتقل إليه العرب بفعل حركة التناقضات الداخلية في التكوينات الاجتماعية العربية، وإنما بفعل سيطرة الإمبريالية عليها وربطها التبعي لها، ومن بدء هذه السيطرة، وبدء الخضوع والتبعية البنيوية للبنية الرأسمالية الأم يبدأ التاريخ المعاصر للعالم العربي.

ويرى مهدى عامل ، أنه فى إطار هذه العلاقة من السيطرة الإمبريالية جرى فى العالم العربى، كما فى مناطق أخرى كثيرة من العالم، وبأشكال مختلفة ومتفاوتة، تحويل معين للبنية الاجتماعية السابقة، تفككت فيه علاقات الإنتاج السابقة على الرأسمالية، فتولدت بهذا علاقات إنتاج جديدة، هى شكل تاريخى محدد من علاقات الإنتاج الرأسمالية التابعة، وهذه بدورها حددت شكلاً خاصاً من تطورالقوى المنتجة فى إطار تلك العلاقات من التبعية لنمراكز الرأسمالية الأم، وبينما كان الطابع الرئيسي الميز لنمط الإنتاج الرأسمالي، هو أنه فى تطوره المتوسع كان يميل نحو ضرورة القضاء على علاقات الإنتاج السابقة عليه، نجد خلافاً لذلك، أن نمط الإنتاج الرأسمالي التابع يعجز نسبياً عن القضاء على هذه العلاقات السابقة والتي تظل متعايشة معه فى سياق البنية الاجتماعية التابعة، بل ويميل بالعكس فى تطوره هذا إلى السماح لها بالتجدد، وكأن الشكل الذى فيها يعاد إنتاجها نسبياً، إن العجز البنيوى فيه يسيطر عليها هو نفسه الشكل الذى فيها يعاد إنتاجها نسبياً، إن العجز البنيوى والهيكلى ولد بدوره العجز عن إحداث قطيعة نوعية مع الماضى ومع ما هو رَثٌ من تراثنا وصارت مجتمعاتنا وكأنها مشدودة إليه بحبل سُرى لم تقطعه، إذ لم تشهد هذه وصارت مجتمعاتنا وكأنها مشدودة إليه بحبل سُرى لم تقطعه، إذ لم تشهد هذه

المجتمعات ثورة صناعية تُطيح بالبنى العنيقة، أو ثورة ثقافية تخضع تراثها للنقد الصارم الذي يحجب كل ما هو رَثُ ويؤكد ويدعم عناصر العقلانية والاستنارة في هذا التراث.

وترتب على هذه الوضعية أمران: الأول، أن الفكر العربي السابق لبداية التغلغل الأمبريالي والإدماج في النظام الإمبريالي العالمي، انتقل إلى فكر البرجوازية التابعة، مع انتقال هذه الطبقة من وجودها المسيطر في بنية علاقات الإنتاج السابقة على الرأسمالية إلى وجودها المسيطر/ التابع في بنية علاقات الإنتاج التابعة، وبمعنى آخر، فإن هذه الطبقة حملت ذلك الفكر السابق معها بتحول عناصرها من عناصر ارستقراطية أو إقطاعية إلى عناصر مكونة للبرجوازية التابعة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الطبقة لم تتكون من خلال صراع طبقى حاد بين طبقتين كل منهما نقيض للآخر، وإنما تكونت ، بفعل تكيف داخلي للطبقة المسيطرة نفسها، وبشكل تحولت فيه هذه الطبقة بعناصرها الأساسية، إلى برجوزاية تابعة، فكان بالتالي على الفكر السابق أن يتكيف مع هذا التكيف الطبقي. أي كان عليه أن ينهض بذاته دون أن يكون في نهضته هذه ضرورة إحداث قطيعة مع جذوره الأصلية ، أي ضرورة ولادة جديدة ينبت فيها من جذور جديدة (\* ). وعلى أرض هذا التكيف الأيدولوجي نَبَتَ مفهوم الأصالة، وعلى هذه الأرض أيضاً نبت مفهوم الإصلاح من حيث هو حركة تجدد الأصل، والتي يستمر فيها الأصل بإصلاح ذاته، وهو إصلاح ليس فيه قطع أو قضاء عليه. وهذا التحليل يفسر لنا لماذا لم يدرس العرب ظاهرة الحداثة عبر لغة القطع مع الماضي، وإنما درسوها، خلافاً للغرب، بلغة توطيب العبلاقية مع الماضي. ومن ثبج كبانت دعباوي العبودة إلى الأصبول وبعث تراث الأسلاف.

والأمر الثانى، الذى ترتب على عملية الإخضاع والتبعية البنيوية للمراكز الرأسمالية الأم، هو عملية غرس بنيات النموذج الغربى الرأسمالي فى المجتمعات التابعة، كالتنظيم العقلاني لشئون الاقتصاد وأجهزة الدولة، واعتماد العلم والصناعة، والتبشير بقيم جديدة، بحيث وجدت شعوب هذه المجتمعات، والعرب من بينهم، نفسها أمام عملية تحديث استعمارى لبعض القطاعات فى المجتمع. وهى تلك القطاعات التى تهم المستعمر أكثر من غيرها. عملية تحديث لم تُستنبت أسسها في الداخل، بل نُقلت إليه من الخارج جاهزة، وغُرست غرساً بالإغراء حيناً، وبالقوة حيناً آخر. فهم الغرب كان تدعيم سيطرته ونهب الثروات، وتحديث الأطراف المُخلة بما يتلاءم وتلك السيطرة وذلك رائهب، وإلى جانب هذه البنيات الحديثة المنقولة من الغرب، والمغروسة غرساً فى قطاعات معينة من حياة المجتمعات التابعة، بقيت بنيات قديمة موروثة من ماضينا تحتفظ بوجودها وأحيانا بكل قوتها وصلابتها فى قطاعات أخرى، أو داخل القطاع الواحد، مما أصبح

يطلق عليه في بعض البلدان العربية على الأقل، اسم القطاع التقليدي. والنتيجة، أن مجتمعاتنا العربية، ولربما كل أقطار الثالثيين، تعانى من ازدواجية واضحة على مختلف المستويات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية. ازدواجية تتمثل في وجود قطاعين أو نمطين من الحياة الفكرية والمادية، منفصلين ولكنهما متعايشين معا داخل المجتمع الواحد، أولهما عصرى مستنسخ عن النموذج الغربي ومرتبط به ارتباطاً تبعياً، ويوسم بأنه وافد، والثاني، تقليدي أو أصيل، وهو استمرار لما كان قائماً من قبل التغلغل الإمبريالي يتم الدفاع عنه بدعوى الأصالة والحفاظ على تراث الأسلاف (١٥).

# هوامش الفصل الأول

١ - ما أسماه دانيال بل بالانتهاك العظيم خرمة المقدسات والمتغيرات الأساسية التي نسجت هذا الانتهاك وشكفته في تلك
 الفت ة.

Danial Bell, The Return to The Sacred? The Argument on The Future of Religion, op. Cit, P.326.

### وانظر أيضاً :

- سمير أمين، الاجتهاد والإبداع في الثقافة العربية أمام تحديات العصر، مصدر سابق، ص ٥.
- غالى شكرى، النهسفة والمستقوط في الفكر المصرى الحديث، الدار العربية للكتاب، د.ن ، ١٩٨٣، من ص ١٣٨- ١ ١٩٩.
- هشام جعيط، أثر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العالم العربي الإسلامي، الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٧، ديسمبر ١٩٨٥- يناير ١٩٨٦ مركز الأنماء القومي، بيروت ١٩٨٦، ص ص ٢٥- ٧٧.

#### ٢ - انظر :

Bassam Tibi, Islam and Secularization, op. cit. pp. 65-79.

Karel Pobbelaere, Secularization. Amulti- Dimensional Concept, Current Sociology, The Journal of the International Sociological Association, Vol 29, No. 2, Summer, 1981, pp.3-95.

#### ٣ - انظر :

- مراد وهبة، إشكاليه التنوير والثقافة، مصدر سابق، ص ص١-٨.
- ديفيد مارتن، التنوير: الحوار والصراع مع الإشارة إلى الدين، مصدر سابق، ص ص ٣٣-٠٥.
- قسطنطين رزيق، النهج العصرى: محتواه وهويته- ايجابياته وسليباته، في: الأصالة والمعاصرة، مصدر سابق، ص ص ٢٦٥- ٣٨٣. ص ص ٣٦٦- ٣٦٩.

#### ۽ - انظر :

- مهدى عامل، أزمة الحضارة العربية، مصدر سابق، ص ص١٨٧- ١٨٩.
- غالى شكرى، النهضة والسقوط في الفكر المصرى الحديث، مصدر سابق، ص ص ١٣٠- ١٣٥.
- بخصوص عدم تطور الأوضاع الاقتصادية العربية في القرون الرسطى إلى نظام راسمالي رغم ما عرفته تلك الأوضاع من المستصدد سلمي واسع ومتطور على غرار ما حدث في أوروبا ، راجع بخصوص بحث المسألة على الأصبعدة الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية:
  - سمير أمين، الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الإمبريالية، ترجمة هنريت عيودي، دار الطليعة، بيروت ١٩٨٠.
    - سمير أمين، أزمة المحتمع العربي، مصدر سابق، ص ص ١٠٩ ١١٢، ص ص ١٢٣- ١٢٨.
- محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، نقد العقل العربي ٩ ، دار الطليعة، بيروت الطبعة الثانية، ١٩٨٥.
- فوزى منصور، خروج العرب من التاريخ، ترجمة: طريف عبد الله وكسمال السيد، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩١ خاصة الفصل الثاني ص ص٥٦- ١١٣.
  - رؤف عباس، قدوم الغرب... بداية للنهضة أم اجهاض لها، المنار، العدد ٣١ يوليو ١٩٨٧، ص ص ٥٥- ٧٠.
- ه محمد أركون، الفكر العربي، ترجمة عاد العوا، منشورات عويدات، بيروت- باريس، الطبعة الأولى ١٩٨٧، ص ص ١٤٨- ١٤٩.
  - ٦ انظر عرضا للحركات الاحيائية الإسلاميات الثلاث: الوهابية والسنوسية والمهدية، في المصادر التالية:
    - محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص ص ٢٥٣ ٢٨٢.
    - محمد عمارة، الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري، مصدر سابق، ص ص ١٨- ٢٤.
  - رؤف عباس، والجذور التاريخية للحركة الإسلامية، المنار، العدد ١٨ يونيو ١٩٨٦، ص ص ٧٤- ٣٥.
- ٧ لَطُفَى الحَتَولَى، وتساؤُلاتُ حول الفكر العُربي المعاصرة، ابداع، العدّد الثّاني فبسرايرٌ ٩٩٩٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٩٩٩٢. ص ص ٣٣- ٤٧.
- ٨ -- راجع بخصوص التأثيرات التي خلفتها الحملة الفرنسية إلى عصر إسماعيل الخلفية التاريخية- الفكر السياسي
   والاجتماعي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٧.

- ٩ حول تجربة محمد على : تطورها ومصيرها وآثارها في التاريخ المصرى الحديث والمعاصر انظر :
  - البرت حورني: الفكر العربي في عصر النهضة ١٧٩٨ ١٩٣٩، دار النهارو ١٩٧٧.
    - أنور عبد الملك، نهضة مصر، مصدر سابق.
- طاهر عبد الحكيم، الشخصية الوطنية المصرية. قراءة جديدة لتاريخ مصر، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيم، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٦، ص ص ١٥٥- ١٢٢.
  - عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد على، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٨٧.
    - ١٠ راجع بخصوص حركة التجديد الإسلامي بوجه عام:
- أحمد عبد الرحيم مصطفى، حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة
  - محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص ص٣٨٥- ٣٤٠.
  - بسام طيبي، الثقافة العربية في مفترق الطرق، مصدر سابق، ص ص ١٨ ٥٥.
- على منحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عنصير النهنضة ١٧٩٨ ١٩١٤، الاتجاهات الدينينة والسيناسية والاجتماعية والعمية، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت ١٩٧٥.
- \* راجع الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي، والتي قام محمد عمارة بتحقيقها فضلاً عن تقديمها بدراسة وافيه لفكر الطهطاوي وحياته وإسهاماته، انظر: رفاعة رافع الطهطاوي، الأعمال الكاملة، دراسة وتحقيق: محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٣.
  - ١١- انظر: هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصر، مصدر سابق، ص ص ٧٧- ٣٦.
  - ملف الطليعة، رفاعة الطهطاوي رائد الفكر المصرى الحديث، عدد يوليو ١٩٦٧ ص ص ١٥٧- ١٨٦.
    - البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مصدر سابق، ص ص ٣٠- ٤٤.
    - غالى شكرى، النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، مصدر سابق، ص ص ١٤٦- ١٦٣.
- ١٢- راجع بخصوص الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني مع دراسة عن حياته وآثاره والتي قام بتحقيقها محمد عمارة: جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة مع دراسة عن الأفغاني الحقيقة الكاملة، بتحقيق ودراسة محمد عمارة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٦٨. وانظر أيضاً:
  - بسام طيبي، الثقافة العربية المعاصرة في مفترق الطرق، مصدر سابق، ص ص ٥٣ ٥٤.
    - حسن حنفي، قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر، مصدر سابق، ص ص ٩١ ١١٠ .
  - غالي شكري، النهضة والسقوط في الفكر المصرى الحديث، مصدر سابق، ص ص ١٦٥- ١٦٨.
    - ١٣- راجع الأعمال الكاملة للامام محمد عبده التي قام بتحقيقها محمد عمارة وانظر أيضاً:
      - محمد عمارة، تيارات القكر الإسلامي، مصدر سابق، ص ص ٢٨٥ ٣٤٠.
        - هالة مصطفى، الإسلام السياسي، مصدر سابق، ص ص ٤٥- ٥٤.
  - 18~ أنور عبد الملك، نهضة مصر، تكون الفكر والأيديولوجية... مصدر سابق. ص ص ٣٩٨- ٣٩١.
    - ١٥ انظر: هالة مصطفى، الإسلام السياسي، مصدر سابق، ص ص ٥٥ ٥٨
      - البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مصدر سابق، ص 470.
- Nazih N. M. Ayubi, The Political Revival of Islam, Op. Cit. pp. 10-11.
  - ١٧- حول التاريخ الاجتماعي والسياسي والفكري لفترة ما بين الحربين انظر :
- عفاف لطفي السيد، تجربة مصر الليبرالية ١٩٣٢- ١٩٣٦، ترجمة. عبد الحليم سليم، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، ١٩٨٠.
  - عبد العظيم رمضان، الفكر الثوري في مصر قبل ثورة ٣٣ يوليو، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨١.
  - 10- انظر: محمد الحق، جذور الأصولية الإسلامية في مصر، المنار، 19، يناير 909، ص ص 50- 19.
    - البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مصدر سابق، ص ص ٣٣١ ٣٣٢.
- رفعت السعيد، حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين متي... كيف... ولماذا، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، الطبعة الخامسة، ۱۹۸٤، ص ص ۲۶ 88.
- ١٩ صلاح عيسي، مثقفون وعسكر، مراجعات وتجارب وشهادات عن حالة المثقفين في ظل حكم عبد الناصر والسادات، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٦، ص ص ١٣٨٠ - ٦٣٩.

- ٢ راجع بخصوص المعارك الفكرية لكل من طه حسين وعلى عبد الرازق وارتباطها بالصراع الاجتماعي والفكري في مصر
   في العشرينات من القرن الحالي:
  - غالى شكرى، النهضة والسقوط في الفكر المصرى الحديث، مصدر سابق، ص ص ٧٣٥- ٢٥٨.
    - خيري شلبي، حاكمة طه حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ١٩٧٢.
      - ٧١- حول نشأة جماعة الاخوان المسلمين وتطورها وفكرها راجع:
- ريتشارد ميتشل، أيديولوچية جماعة الاخوان المسلمين، الجزء الثاني التنظيم والأيديولوچيا، توجمة: مني أنيس وعبد السلام رضوان، مكتبة مدبولي، القاهرة، بدون تاريخ. خاصة الفصلين الثامن والتاسع.
- زكريا سليمان بيومى، الاخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية (١٩٢٨ ١٩٤٨)، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، مارس ١٩٧٩.
- عبد العظيم رمضان، دراسات في تاريخ مصبر المعاصر، المبركز العسريسي للبحسث والنشسر، القاهسرة، ١٩٨١، ص ص ٢٦١- ٢٠٩.
- راجع أيضاً دفاع طارق البشرى عن الحركة الأصولية الإسلامية استناداً إلى المنظور الداخلي الذي يحكم الحركة وفكر مؤسسها، في ضوء الظروف المحلية والعالمية التي كانت تعيشها مصر والعالم العربي في نهاية العشرينات وطوال الثلاثينات والأربعينات من القرن الحالي:
- طبارق البشسرى، الحبركية السياسية في مصر ١٩٤٥ ١٩٥٧ (مراجعة وتقديم جديد). دار الشسروق، القاهرة، 1٩٨٠ ، ص ص ٢٠-٢٩ من ص ٢٠- ٢٠٠
- ٣٢- سيند قطب ، متعالم في الطريق ، دار الشيروق ، القناهرة ، ١٩٨٠ ، ص ص ٣١-٢٦ ص ص ٣٣- ٥٥ ، ص ص ١٠١- -١٠٠٧ .
- ٣٧- سيد قطب، المستقبل لهذا الدين، دار الشروق، القاهرة، الطبيعة الشرعية الثبامنة، ١٩٨٨، ص ١٠، ص ٣٣، ص ص ٢٤- ٢٦. وانظر أيضاً: .
  - جيلز كيبل، النبي والفرعون، مصدر سابق، ص ص١٩- ٥٤.
  - محمد حافظ دياب، سيد قطب. الخطاب والأيديولوچيا، مصدر سابق.
    - ٢٤ سيد قطب، المستقبل لهذا الدين، مصر سابق، ص ص ٨٧ ٩٦.
- \* ) لا عنعنا هذا بالطبع من الإشارة إلى وجود تيار مستنير في إطار الحركة الإسلامية السياسية في العالم العربي، وأن كان لا يتمتع بذات القرة والفاعلية التي تتمتع بها هذه الحركات التي أشرنا إليها. راجع ما ذكرناه بشأن أصحاب المشروعات الفكرية للنهضة ذات الهوية الإسلامية في الفصلين الشالث والخامس من البحث ص ص ١٠٠ ١٧٣ ص ص ٢٤٠ \* على التوالى...
- \*) عندما أصدر الأام اخومينى فتواه بإقامة حد الردة والمطالبة بإهدار دم سلمان رشدى بسبب روايته آيات شيطانية قال الشيخ عمر عبد الوحمن أنه لو كان قد أقيم الحد على نجيب معفوظ بسبب روايته أولاد حارتنا لما تجرأ آخر على النهل من الإسلام، أيضاً نشير إلى أن مقتل فرج فؤدة الذى كان واحدا من الرموز الداعية للعلمانية فى مصر فضلا عن العهديدات التى يتعرض لها أمثاله، وفى العربية السعودية كان يروج شريط كاسيت يكفر كل المبدعين العرب ويعرض قائمة سوداء بأسماء الكفرة والملحدين من أهل الحداثة والفكر والإبداع وهى قائمة طويلة تكاد تكون ثباتا حصرياً لكل الكتاب والمبدعين العرب على أختلاف أنتمائتهم واتجاهاتهم الفكرية والفنية، تبدأ من رفاعة الطهطاوى وتنتهى إلى نجيب والمبدعين العرب كافرون، مجلة أدب ونقد، ظلام يعد العدة. شريط كاسيت سعودى: كل المبدعين العرب كافرون، مجلة أدب ونقد، العرب عام 190.
  - **۲**۵- راجع :
  - هشام جعيط، أثر فلسفة التنوير على تطوير الفكر في العالم العربي الإسلامي، مصدر سابق، ص ص ٣٠ ٧٧.
- مطاع صفدى؛ «تنوير المنير»، الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٧، ديسمبر ١٩٨٥ يناير ١٩٨٦، مركز الأتماء القومي، بيروت، ص ص ٤ - ١٩.
- رفاعة الطهطاوى، تخليص الابريز في وصف باريز، في : الأعمال الكاملة لوفاعة الطهطاوى، دراسة وتحقيق محمد عمارة، مصدر ساب، ص ص ١٥٧- ١٥٣، ص ص ١٨٧- ١٨٨.
  - ٢٦- جمال الدين الافغاني، الأعمال الكاملة، تحقيق ودراسة محمد عمارة، مصدر سابق، ص ص٢٦١ ١٥٣ وانظر أيضا:
- طبيب تيزيني، اشكالية الأصالة والمعاصرة في الوطن العربي، في : التراث وتحديات العصر في الوطن العوبي (الأصالة والمعاصرة)، مصدر سابق، ص ص ٨٥-٩٨.

- حسن حنفي، قضايا معاصرة (1) في فكرنا المعاصر، مصدر سابق ص ص 11-11.
- عبد العظيم رمضان ، الفك الثوري في مصر قبل ثورة ٢٣ يوليو ، مصدر سابق ص ص ١٥- ١٦ .

Hassan Hanufi, The Origin of Modern Conservatism and Islamic Fundamentalism, op. 100-102.

- ٧٧ نشر الامام محمد عبده تعقيباته وردوده على فرح انطون فى ستة مقالات متتالية فى المنار وبدأ نشر المقال الأول فى الجزء العاشر من المجلد الخامس الصادر يوم الأربعاء الموافق ٧ أغسطس ١٩٠٧ ، وكان بعنوان والفيلسوف الوليد بن رشد، وهو الرد الأول على مجلة «الجامعة الفراء» التى كان يصدرها فرح انطون ، ونشر المقال السادس والأخير فى الجزء الخامس عشر من المجلد نفسه وقد صدر فى أول نوفمبر ١٩٠٧ ، وقد قام فرح انطون بنشر هذا الحوار ضمن كتابه ابن رشد وفلسفته واحتل الحوار ما يقرب من ثلثي صفحات الكتاب انظر:
  - فرح انطون، ابن رشد وفلسفته، وانظر أيضاً:
- منى أو سنة، وأورشلهم الجديدة؛ الطريق إلى التسمامح، في : مسراد وهبسه (الخسر)، أبحسات المؤتمر الاقليسمي الأول للمجموعة الأوربية العربية للبحوث الاجتماعية، مصدر سابق، ص ٧٧٠- ٨٥.
- ٣٨ أنتهت البحوث التي أجريت حول ظاهرة الحجاب في المجتمع المصري إلى أن الأسباب التي دفعت الإناث إلى أرتداء الحجاب حسب أهميتها وترتيبها على النحو التالى: ١ أننى امرأة مسلمة وهذا الزي هو ما يأمرنا به الشرع الإسلامي، ( ٧ ) أن هذا الزي يقربنا من الله، ( ٣ ) إن الدافع لارتداء الحجاب هو الخوف من عذاب الآخرة، ( ٤ ) إن القراءات الدينية المتعمقة التي أتيحت لنا أنتهت بنا إلى الاقتناع بضرورة ارتداء الحجاب. ( ٥ ) إن ارتداء الحجاب يسمع لنا بمواجهة ظواهر الانحلال والفساد الذي استشرى في المجتمع. راجع بهذا الخصوص كل من:
- زينب رضوان، ظاهرة الحجاب بين الجامعيات ، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٨١ . ص ٨٦.

John Alden Williams, Veiling in Egypt as a Political and Social Phenomenon. in John L. Esposito (ed), Islam and Development. Religian and Sociopolitical Change, Syracuse University, New york, 1990 pp. 71-85.

- ٣٩ تشير الإحصاءات الرسمية في مصر إلى أنه خلال الفترة ١٩٧٠ ١٩٨٢، كان يتم بناء ثلاث مساجد أهلية يوميا. ففي عام ١٩٦٤ كان عدد المساجد الأهلية ١٤٢١ مسجداً أهلياً، وصل عددها في عام ١٩٨١ / ١٩٨٨ إلى ٢٦٠٠١ مسجداً. وصل عددها في عام ١٩٨١ / ١٩٨٨ إلى ١٠٠١ مسجداً. وتحدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة كانت مرتبطة في جانب منها بحجم الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها أصحاب العمارات إذا ما قاموا بيناء مسجد أسفل عماراتهم انظر:
- محمد أحمد خلف الله (إشراف)، مجلد الأنشطة الدينية، المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ١٩٥٧- ١٩٨٠، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٨٥. ص ص ١٠٢- ١٠٣.
  - ٣ = سعد الدين إبراهيم، مصر تراجع نفسها، دار المستقبل العربي، القاهرة الطبعة الأولى، ١٩٨٣. ص ص ٣٣- ٣٤.
- ٣٦ وزارة الشئون الاجتماعية. مصر . الإدارة العامة للاحصاءات والمعلومات ، المؤشرات الإحصالية في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية ١٩٨٠ - ١٩٨١ .
- ٣٧ نذكرها هنا على سبيل المثال أن مجلة الدعوة الناطقة بامسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر ، كان يوزع مسها قبل قمع الجماعة عام ١٩٥٦ حوالي ٢٠،٠٠٠ نسخة. وبعد أن استأنفت الجماعة طبعها في يوليو ١٩٧٦ ، أي بعد عشرن عاما من التوقف والحظر أصبح يوزع منها حوالي ٢٥٠،٠٠٠ نسخة. راجع :
- Ali E. H. Dessouk, The Islamic Resurgence, Op. Cit. pp. 19-20.
- ٣٣ راجع تحليل المضمون الذى قام به جيلز كيبل لإعداد من مجلة الدعوة ضمن كتابه عن الجماعات الأصولية الإسلامية انظر:
  - جيلز كيبل، النبي والفرعون، مصدر سابق، ص ص٩٥- ١٧٤.
- عقد في القاهرة من ٣-٤ مارس من عام ١٩٩١ بجامعة الازهر ندوة لبحث موضوع علم الاجتماع في مصر إلى أين؟
   وفيها خصصت جلسة كاملة لمناقشة ما سمى بالمنظور «أسلمة العلوم»، التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع إلى أين «»
   محاولة منهجية لتحديد طبيعة وموقع علم الاجتماع الإسلامي». انظر أيضاً:
  - زينب رضوان، النظرية الاجتماعية في الفكر الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، ٩٨٢ (. .
  - عبد العظيم أنيس، وهل يمكن أسلمة العلوم،، قضايا فكرية، مصدر سابق، ص ص ١٨٣ ١٨٦ .
- Ali E. H. Dessouki of Social Pollitical and EconomicStudies, Vol. 11 No. 317-325. #4

- ٣٥ راجع بخصوص شركات توظيف الأموال الإسلامية في مصر ودورها في تعبئة الفوائض المالية لصغار ومتوسطى المدخرين، ثم دورها في بزوغ ما عرف بظاهرة المواطن المتربع، أي الذين يعيشون على الربع الذي يحصل عليه مقابل إيداع- توظيف- أمواله لدى هذه الشركات، ثم دورها في تعميق وترسيخ قيم الطفيلية في اغتمع المصرى، وأخيراً نهب أمال المصريين تحت راية الاقتصاد الإسلامي وباسم الاسلام:
- عصام رفعت وآخرون، شركات توظيف الأموال، الاصطورة. الانهيار- المستقبل كتاب الاهرام الاقتصادى، الكتاب الرابع، الأهرام، القاهرة، الطبعة الثانية، يونيه ١٩٨٨.
- محمود عبنه الفضيل، الخديمة المالية الكبرى، الاقتصاد السياسي لشركات توظيف الأموال، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩.
  - بدر عقل، توظيف الفساد، الدار العربية للطباعة والنشر القاهرة، ١٩٨٨.
- قرج قودة، الملعوب، قصة شركات توظيف الأموال، مصر الجديدة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، نوفمبر. 1988 .
- بإمكان المشاهد أن يلاحظ في القاهرة، على سبيل المثال، بأنه لا يكاد يخلو شارع، خاصة في مناطق الأطراف، من مدارس ومحال تجارية ومستشفيات تحمل التوحيد، موبيليات الحق، نور الإسلام للأدوات الكهربائية، الإسلامية للدواجن، سوبر ماركت الصفا والمروة، ميني ماركت الجهاد، مكتبة نور الإسلام، شركة سنتر النور والتوحيد للمدابس الرياضية، الاسراء لمواد البناء، الهدى النبوى للتجارة والعقارات، الهدى لملابس المجبات...
  - ) راجع الفصل الأول، ص ص ١ ٧٠.
- ه ) لعل المثل الواضح هنا هو الدور الذى يقوم به علماء الدين الرسميين في مصر، فبعد زيارة الرئيس السادات للقدس في عام ١٩٧٧ باركوا الصلح مع العدو الإسرائيلي باصم الإسلام، وكانوا من قبل يدعوننا للجهاد والتضحية باصم الإسلام وافتوا بأن الصلح مع إسرائيل غير جائز شرعياً، والعدو هو العدو لم يتغير ولم يكف عدوانه على أرواح العرب وأرضهم، وهم ذاتهم الذين عقدوا المؤتمرات ودبجوا الخطب والمقالات وألفوا الكتب لاثبات أن الإسلام دين الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، وهم ذاتهم الذين عادوا في عصر الأنفتاح ليؤكدوا أن الله جعل بعضنا فوق بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضاً سخرية، ولا يجدون للدرجات تأويلات سوى التفاوت والتمايز الاقتصادى والاجتماعي، وهم ذاتهم الذين كانوا قد دافعوا عن قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الشروة والتأميم، ثم عادوامع رفع الحراسات وإعادة توزيع النظر في القوانين المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية ليؤكدوا لنا أن تلك القوانين، التي صبق وأن دافعوا عنها، أنما تتعارض مع الشريعة وتبنافي مع طبائع البشر.
- ب نشير هنا إلى حالة اليمن الديمقراطية الشعبية (عدن)، فعلى الرغم من الترجه الماركسي المعلن، فإن دستورها كان يعلن
  أن الإسلام دين الدولة، كما كانت الشخصيات القيادية المعروفة بترجيهها الماركسي تقوم بإمامة المسلمين في الصلاة
  التشريعات الإسلامية ويؤكد أن الإسلام والماركسية منسجمان وليس ثمة تضاد بينهما. انظر: ريتشارد كمجيان،
  الأصولية في العالم العربي، مصدر سابق، ص ص ١١٤ ١١٥.
- \*\*) لعل أبرز مثال يمكن أن ندلل به هنا ما ذهب إليه الرئيس عبد الناصر في تفسيره لهزيمة ١٩٦٧ بادعائه أنها قدر وتحقيق لإرادة الله، وامتجان من الله، وعلينا قبول هذا الأمتحان الإلهي... إلى غير ذك من المترادفات التي تروج للإدراك القدرى للهزيمة. وأيضاً تبني أجهزة الدولة المصرية بصحافتها وكافة وسائل إعلامها ووزراتها لقصة ظهور السيدة العذراء في إحدى كنائس حي الزيتون بالقاهرة، والكفاحية. الأمر الذي كان من شأنه إشاعة موجة مجموعة من الهوس الديني في المجتمع المصرى آنذاك. راجع:
  - صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٩، ص ص ١٧٥ ١٨٦.
    - رباب الحسيني، موقع الدين في ايديولوچيات العالم الثالث، مصدر سابق، ص ص ١٧٤ ١٨٥ . .
- برهان غليون، اغتيال العقل. محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٧، ص ص ٧-٩.
- ٣٦ سعد الدين إبراهيم، ومصادر الشريعة في أنظمة الحكم العربية؛، المستقبل العربي السنة السادسة، العدد ٦٢، إبريل ١٩٨٤ ، ص ص ٩٣ - ١١٨.
- ٣٧ انظر: أيمن الياسيني، الإسلام والعريش. الدين والدولة في السعودية، ترجمة: سيد زهران، كتاب الأهالي رقم ٢٦.
   ٣٧ ١٠١ ص ص ١٠٦ ١٠١ ص ص ١٠٢ ١٠٤ ص ص ١٠١ ١٠٤ ص ص ١٠٢ ١٠٤ ص ص ص ١٠٢ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٤ -

Marvin Zanis, How Useful is Islam as an Explantion of Politics of the Middle East? Op. Cit. pp. 198-199.

٣٨- حول حادث اقتحام الحرم الملكي واحتلاله من قبل جماعة جهميان العتيبي انظر:

- رفعت سيد أحمد،

William B. Quandt, Soudi in The 1980' 5: Foreign Policy, Cecurity and Oil,

Washington, D. C. Booking Institution, 1981 pp. 93-96.

Jean C. Laude Vatin, Revival in the Maghreb: Islam as an alternativePolitical-re Language, Op. cit. pp 222-224.

٥٠- ريتشارد هريرد كمجيان، الأصولية في العالم العربي، مصدر سابق، ص ١١٠.

11 - ريتشارد هريرد كمجيان، المصدر السابق، ص ص ١٠ - ١١.

Ali E. H. Dessouki, The Islamic Resurgence, Op. Cit. pp. 10-11 - 4 v

٤٣ - انظر : محمد سعيد العشمارى، الإسلام السياسى، ص ص ٦٣ - ٦٥.

- حيدر إبراهيم على، أزمة الإسلام السياسي. الجبهة الإسلامية القومية في السودان تموذجاً، مركز الدراسات السودانية، الكتاب الأول، مركز البحوث والدراسات العربية، الطبعة الأولى، ١٩٩١، ص ص ١٠٠- ١١٥.

Ali E. H. Dessouki, The Islamic Resurgence, Op. Cit. pp. 10-11.

2 2 - انظر :

li E. H. Dessouki, The Islamic Resurgence, Op. Cit. pp. 9 - 10.

Nazih N.M. Ayubi, The Political Revival of Islam: The Cas of Egypt, Op. Cit. pp. 487-488.

117 - انظر ريتشارد هريرد كمجيان، الأصولية في العالم العربي، مصدر سابق، ص ص ١١٠ - ١١٢. Ali E. H. Dessouki, The Islamic Resurgence, Op. Cit. pp. 10- 11.

21 - الحاج وراق، صناعة الوهم: الأسباب الأجتماعية لظاهرة الهوس الديني في السودان، قضايا فكرية، مصدر سابق، ص ص ٢١٢- ٢١٨.

27 - انظر:

Jean Claude Vatin, Revival in The Maghreb, Op. Cit., pp. 238-242.

- مصطفى التواتي، الحركة الإسلامية في تونس، قضايا فكرية، مصدر سابق، ص ص ٢٠١٠.

44 -- انظر :

Jean Claude Vatin, Revival in The Maghreb, Op. Cit., pp. 232-238.

Ali E. H. Dessouki, The Islamic Resurgence, Op. Cit. pp. 11 - 12.

٥٠ - المصدر السابق، ص ص ١٨٩ - ١٩٠.

٥١ - انظر: مهدى عامل، أزمة الحضارة العربية...، مصدر سابق، ص ص ١٩٠ - ١٩٣.

الفصل الثانى المنائب تحريف الصراع الإجتماعي وصعود الأصولية الإسلامية في مصر

## تمهيد

نحن معنيون هنا ببيان الشروط المادية الموضوعية التي أنتجت ظاهرة المد الأصولي. في الجسمع المصرى على امتداد الربع الأخير من القرن العشرين، وأيضاً الكشف عن القوى الاجتماعية والسياسية المحلية والإقليمية والعالمية الكامنة وراء تنامي الأصولية في مصر ونحاول أن نوضح هنا أن الظاهرة في مجملها تعد أحد نواتج أزمة التحول والانتقال التي خبرها المجتمع المصري منذ نهاية الستينيات وطوال السبعينيات والثمانينيات، وهي أزمة كانت تشير إلى أن ثمة جهوداً ومحاولات تبذل من قبل قوى وأطراف محلية وإقليمية ودولية لإحداث تحولات في بنية التكوين الاجتماعي المصرى وفي استراتيجية تطوره، وذلك للإنتقال به من شكل وطور استراتيجيات للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كانت قائمة منذ منتصف الخمسينيات حتى هزيمة يونيو ١٩٦٧ ، إلى شكل وطور واستراتيجيات أخرى مغايرة ومتباينة. ولم يكن لهذا الانتقال أن يتم بشكل آلى وتلقائي، وانما كما ذكرت قبلا، من خلال جهود ومحاولات القوى الاجتماعية والسياسية في الداخل والخارج والمعنية بإحداث الانتقال والتحول، لأنه يتفق ومصالحها ونمو هذه المصالح ودوامها ومن ثم كان يتعين على هذه القوى أن تخوض صراعات طبقية وسياسية وعسكرية ضد القوى الأخرى التي ربما تريد الابقاء على الوضع الراهن، أو تلك التي تبغي أن تنتهج منحني آخر للتطور، واسعراتيجيات أخرى، غير تلك التي تبغيها القوى الراغبة في إحداث التحول والإنتقال.

وبديهى أن الانتقال والتحول يتم من خلال الصراع الطبقى بأشكاله ومستوياته المتعددة، وكل صراع طبقى هو بالأساس صراع سياسى. وفي مسار الصراع، يعد الصراع الأيدولوجي آلية هامة لإتمام تحويل النظام الاقتصادي الاجتماعي، ولإعادة بناء علاقات السيطرة والهيمنة داخل المجتمع، فالقوى المتصارعة تلجأ إلى مختلف الأيدولوجيات المتاحة والمكنة في الفضاء الاجتماعي لأجل تأسيس وتعبئة وحشد القواعد الاجتماعية المؤيدة والمناصرة لها، وللتعبير عن مصالحها والدفاع عن هذه المصالح.

ويلمح المراقب لحركة المجتمع المصرى منذ مطلع السبعينيات أن كُلاً من الطبقة الحاكمة بشرائحها المتعددة، المسيطرة اقتصادياً والسائدة سياسياً، وأيضاً عناصر عديدة من المحكومين الذين ينتسمون إلى الطبيقيات الدنيا والوسطى، قد أداروا صراعاتهم الأيدولوجية داخل الإطار الديني، فالفرقاء جميعهم، حكاماً ومحكومين، خاضوا حروبهم الطبقية السياسية تحت رايات الإسلام، وبوحى من مبادئه وكما تتراءى لكل فريق.

فالدولة والتحالف الطبقي الحاكم الجديد الذي تشكل في السبعينات، استخدما كل ما هو متاح في ترسانة أجهزة الدولة الأيدولوچية، المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية

والإعلامية... لتهيئة المناخ العام وتذليل الأرض وتمهيدها أمام التحولات المرتقبة، وما يقتضيه ذلك من إعادة تكييف المزاج الجماهيرى العام، وحفر قنوات وعى جديدة فى اذهان الجماهير تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعصر الجديد الآتى: تضليلاً وتزييفاً للوعى بخلق وإحياء وترسيخ هويات وانتماءات دينية وطائفية بديلة للهوية والانتماء الوطنى والقومى والاجتماعي، واتخذ ذلك شكل بعث وإحياء القيم التقليدية المتخلفة فى بنية المجتمع وجهاز الدولة، كما اتخذ شكل تكثيف وإذكاء المساعر الدينية وزيادة حدتها بإثارة الأوهام حول المخاطر التى تتهدد دين الإسلام والمسلمين مؤامرات الشيوعيين والأقباط واليهود والعالم الصليبي، وذلك لتحويل الأنظار عن التحولات الاقتصادية والسياسية التى تقوم بإحداثها فى الواقع، كما استخدم التحلف الحاكم سلاح التكفير والإلحاد لمواجهة قوى المعارضة اليسارية والناصرية، بحيث يتم تحويل أنظار بقية أعضاء المجتمع عن وجهات نظر هذه القوى بزعم أنها قرى ملحدة وكافرة، أيضاً اتجه نظام الحكم إلى التلويح بتطبيق الشريعة الإسلامية من أجل التسلح بوسائل ضبط وقهر قانونية وشرعية جديدة لاحكام الضبط والسيطرة على المجتمع بأسره،

إن تبنى نظام الحكم فى مصر، منذ السبعينيات، لأيدولوچية ذات شكل دينى، والطرق التى انتهجها النظام لوضع هذه الأيدولوجية موضع التنفيذ كان من شأنه على الجانب الآخر أن يخلق حالة من التوتر والنزاع الدينى بين المسلمين والمسيحيين من أجل مصر، ومن ثم كانت صدأماتهم المسلحة والتى قامت بالأساس على الاستراتيجية التى أخذ التكتل الحاكم الجديد على عاتقه مهمة فرضها على المجتمع المصرى لأجل ترسيخ سيطرته وإنجاز تحولاته الاقتصادية.

وتكشف مراجعة فترات انفجار النزاع الدينى والطائفى بين المسلمين والأقباط من المصريين فى السبعينيات، عن أنها كانت مشروطة بالعوامل المحركة لاحتمالات تفجر الصراع الطبقى الحقيقى خلال فترات تفكيك التركيبة الناصرية، والتحول إلى سياسة إعادة إدماج المجتمع المصرى فى النظام الرأسمالى العالمى، فكلما كانت تتصاعد المقاومة من قبل الجماهير الشعبية التى كانت مصالحها تضار من جراء هذاالتحول، كان البديل المطروح أمام نظام الرئيس السادات هو تكثيف وتعزيز الأيدولوجية الإسلامية، وزيادة حدة المشاعر الدينية لدى عموم المصريين، ثما يُفضى بدوره إلى خلق صدامات بين المسلمين والمسيحيين منهم، الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى تحريف وجرف الصراع الاجتماعي عن مساره الحقيقي وتلك كانت آليات النظام لتمرير تحولاته وترسيخها، ولتحريف الصراع الاجتماعي الاجتماعي المحتمل تفجره بفعل هذه التحولات وانعكاساتها.

وعلى الجانب الآخر، فإن قطاعاً كبيراً من الطبقات الدنيا والوسطى التي أضيرت مصالحها بفعل التحولات، ونتيجية لسياسات النظام، ولاعتبارات أخرى عديدة تحت

مناقشتها قبلاً (\*)، قد لجأ هو الآخر إلى الإسلام لصياغة مطالبه فى العدل والحرية والمشاركة، وللتعبير عن احتجاجه ورفضه للتحولات، فكان دمغ النظام الحاكم، بل والمجتمع جميعه بالجاهلية، ووصمه بالكفر والفساد والانحلال، ثم إقامة المسوغ الشرعى الدينى للخروج على نظام الحكم، وتبرير استخدام العنف لقتل الحاكم الكافر الذى لا يلتزم بشرع الله وبمصالح جمهور المسلمين، ثم الدعوة إلى تصفيه النظام ورموزه وتدميره وإقامة نظام إسلامي بديل.

ولقد أدى بزوغ المعارضة السياسية ذات الشكل الإسلامي، من ناحية أخرى، إلى زيادة حدة عمليات التعبئة السياسية باسم الإسلام ومن أخطر ما ترتب على ذلك هو ترسيخ المنطق الديني والطائفي الذي يتجاوز حقائق الحياة الاجتماعية ويتعالى عليها وفي مقدمتها وجود الطبقات والصراع الطبقى، إذ يتم الترويج لمقياس عقيدى ديني للتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وتقسيمهم ليس إلى مسلمين وأقباط فحسب، وإنما تقسيم المسلمين أنفسهم على أساس من الدين ما بين مسلم صحيح، وآخر غير صحيح، أو ما بين مؤمن وكافر وهي مقاييس من شأنها أن تهمش الصراع الاجتماعي، وتدفع المجتمع للانحدار إلى هاوية الفتنة الدينية والطائفية، وفي اتجاه يهدد الوطن المصرى بالتفسخ والانحلال والتشرذم.

وبإمكاننا أن نشرع الآن في بيان التعبيرات والدلالات الواقعية لما ذهبنا إليه على أننا، ولأغراض البحث، سوف نرصد أربعة فترات مميزة لتطور التكوين الاجتماعي المصرى وتحوله خلال العقدين الماضيين (١٩٧٠ - ١٩٩٠)، الفترة الأولى التي امتدت من عام ( ١٩٧٠) إلى عام (١٩٧٣) وهي الفترة التي شهدت تأسيس وصياغة تحالف جديد للحكم وبداية تفكيك التركيبة الناصرية اقتصاديا وسياسيا وأيدولوجيا. والفترة الثانية امتدت من عام ( ١٩٧٤) إلى عام ( ١٩٧٧) وهي الفترة التي شهدت التحولات المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد المصرى لإعادة إدماجه في سياق النظام الرأسمالي العالمي والفترة الثالثة امتدت من عام (١٩٧٧) إلى عام (١٩٨١)، وهي فترة تتسم بتفاقم الأزمة المجتمعية وتفجر الصراع داخل الكتلة الحاكمة، ثم تفجر الصراع بينها وبين المجتمع من ناحية أخرى أما الفترة الأخيرة فهي فترة انتقالية تبدأ بتولى الرئيس مبارك سلطة الحكم وتنتهي في عام ( ١٩٨٤ ) وهو العام الذي شهد دخول الإخوان المسلمين إلى مجلس الشعب لأول مرة في تاريخهم منذ الثلاثينيات كجماعة سياسية. وسوف نلتزم في عرضنا ببيان أهم التحولات الحادثة وآثارها، وحركة الجماهير الشعبية، وصور صراعها مع الكتلة الحاكمة، والآليات التي لجأ إليها النظام الحاكم لجرف حركة الجماهير. وتحريف الصراع الاجتماعي، والتمويه لإخفاء التغييرات العميقة التي كان يحدثها في بنية المجتمع. أولاً: إنقلاب ١٥ مايو ١٩٧١ وصياغة تحالف جديد للحكم.

منذ هزيمة يونيو ١٩٦٧، بدأ المجتمع المصرى مرحلة تاريخية فريدة ذات ملامع جديدة، فمنذ ذلك الحين أصبح العامل الرئيسي في الموقف السياسي هو الاحتلال الإسرائيلي المدعوم بالإمبريالية العالمية لقسم واسع من الأراضي العربية، ثم موقف الطبقات الاجتماعية المختلفة من هذا الاحتلال.

وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي، والهجوم الامبريالي، تبنى الشعب المصرى خطأ نضاليا واضحاً استند إلى عنصرين أساسيين: الأول، هو انتهاج موقف الصمود السياسي والعسكرى باتباع وسائل منها زيادة ودعم التحالف مع قوى الاشتراكية التى كانت قائمة آنذاك، وإعادة بناء القوات المسلحة وتدعيم العمل الفدائي، وحشد وتعبئة الجماهير وتنظيم قواها في المقاومة الشعبية والدعوة إلى تسليحها وتدريبها على القتال والعنصر الثانى، تتمثل في ضرورة إعادة بناء الجبهة الداخلية بما يكفل تأمينها وتدعيمها وتطويرها المواجهة أعباء المرحلة الجديدة، وذلك من خلال وسائل عديدة منها: المراجعة الحاسمة لأوضاع التنظيم السياسي- الاتحاد الاشتراكي العربي- والعمل على تأصيل الروح الديمقراطية بمفهومها الشعبي، وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة، وتدعيم القطاع النام، ورفع الظلم والقهر الواقع على عاتق الطبقات الكادحة، وإعادة توزيع أعباء الصمود العسكري والبناء الاقتصادي توزيعاً عادلاً على سائر الطبقات والفئات الاجتماعية الكبري ووضع حداً النشال في الحياة الثقافية بهدف تدعيم خط النشال فاصلاً للتخلف والتدهور الآخذ في التنامي في الحياة الثقافية بهدف تدعيم خط النشال والصمود، والعمل على إرساء القيم الوطنية والتقدمية العقلانية (١٠).

ولقد كان خط الصمود والنصال هو المحتوى والمعنى الحقيقى للتحرك الشعبى في يومى التاسع والعاشر من يونيو ١٩٦٧. وكان هذا الخط يتضمن برنامجاً كاملاً للعمل الوطنى السياسي والعسكرى والاقتصادى والاجتماعي، وعلى الأصعدة المحلية والعربية والعالمية، لم تكن حركة التاسع والعاشر من يونيو ١٩٦٧ ثورة عاطفية، نحو شخص عبد الناصر أو عبادة له كما صورها البعض، وإنما كانت إحدى اللمحات العبقرية للشعب المصرى الذى أدرك بحسه وقت الخطر أنه يجب أن يقف مترابصاً بعد الهزيمة العسكرية ليمنع أنهيار الموقف برمته، وأدرك أن السبيل إلى ذلك هو أن يتحد مع أكثر الزعماء تقدماً على مسرح السياسة وأكثرهم قرباً إلى أهدافه الثورية وإلى استمرار ثورته في مجراها الأصيل ولهذا كانت حركة التاسع والعاشر من يونيو ١٩٦٧، في تقديري، تأييداً مع الاحتجاج والاستنكار لكل التناقضات التي انطوت عليها الناصرية في تطورها منذ الخمسينيات، ولكل العوامل التي أدت إلى الهزيمة. كانت تأييداً مع العودة للاعتماد على الشعب في إزالة كل العوائق التي تقف أمامه، ولقد كانت هزيمة الجيش في صحراء على الشعب في إزالة كل العوائق التي تقف أمامه، ولقد كانت هزيمة الجيش في صحراء

سيناء هي هزيمة لقياداته المتعفنه بالدرجة الأولى، وبإزالتها من الميدان السياسي أصبحت الفرصة متاحة أمام ناصر وكل القوى التقدمية لإجراء تصحيح جذرى في الموقف برمته (٢).

وإلى جانب الخط الثورى للصمود والنصال الذى تبنته الجماهير الشعبية في مصر والبلاد العربية، كان قد ظهر خط آخر ذو نزعة استسلامية وانهزامية ويستمد جذوره من مواقع ومواقف طبقية وفكرية محددة. فالطبقات التي أضيرت من التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية للناصرية، والقوى الرجعية واليمنية الموالية للإمبريالية، كانت تأمل في أن تؤدى الهزيمة العسكرية إلى سقوط النظام ومن ثم تفكيك التركيبة الناصرية وإحداث ردة لصالحها. وأخذت هذه القوى تستخدم الاحتلال الإسرائيلي كعنصر ضاغط، وتصور الولايات المتحدة الأمريكية على أنها وحدها قادرة على إحلال السلام، وأنه لاسبيل إلى تجريرالأرض إلا بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد حركة التاسع والعاشر من يونيو ١٩٦٧ ، كانت الجماهير الشعبية في مصر تأمل أن يستطيع نظام عبد الناصر، وبعد كل الدروس المستفادة من الهزيمة أن يواجه تناقضاته ويتخلص من عيوبه وسلبياته، ويسير قدما في طريق الصمود والنضال بكل ما يعنيه ذلك من تغييرات جذرية على كافة الأصعدة، ومن تحول جذرى نحو السلطة الشعبية.

ولكن لوحظ أنه في حين سارت عملية بناء الجيش قدما، تراخت وتعشرت عملية التغيير الداخلي كانت ضرورة ملحة وشرطاً جوهرياً لدعم سياسة الصمود والنضال. وبحضي الأيام أدرك الشعب المصرى أن قيادة عبد الناصر مشدودة بقوى أكبر من أن تتخطاها. فقام الشعب بعدد من الهبات والانتفاضات الجماهيرية التلقائية في عامي تتخطاها. وقام الشعب بعدد من الهبات والانتفاضات الجماهيرية التلقائية في عامي الهبات والانتفاضات بالشمول على نطاق البلاد كلها، وبوحدة الشعارات والمطالب، رغم عدم وجود قيادة أو توجيه مركزى لها (٣)، ويجدر التنبيه هنا إلى أن التيار الأصولي الإسلامي لم يكن فاعلاً مؤثراً في هذه الأحداث فالمظاهرات التي خرجت لتثني عبد الناصر عن قراره بالتنحي لم تكن مصبوغة بأية صبغة دينية، ومظاهرات الطلاب والعمال في فبراير ١٩٦٨ كانت احتجاجاً على الأحكام الخفيفة التي صدرت بحق القادة العسكريين المسئولين عن هزيمة يونيو ١٩٦٧، وكانت تحركات الطلاب والعمال العسكريين المسئولين عن هزيمة يونيو ١٩٦٧، وكانت تحركات الطلاب والعمال علاقة بالإخوان المسلمين وإنحا تحت قيادة تحالف من الاتجاه الوطني القومي والبسار، وفي علاقة بالإخوان المسلمين وإنحا تحت قيادة تحالف من الاتجاه الوطني القومي والبسار، وفي طل هذه الظروف صدر بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨، الوثيقة الأيدولوجية الثالثة للناصرية، مردداً الوعود بالإصلاحات الداخلية التي نادى بها الشعب (\*\*).

إلا أن تطور الاحداث في أعقاب بيان ٣٠ مارس جاء على نحو غير الذي حدده البيان ففي الوقت الذي تقدمت فيه عملية إعادة بناء القوات المسلحة تراخت عملية التغيير الداخلي وأيقنت الجماهير أن البيان لم يكن سوى تصريحات لفظية أو مجرد مسكنات لتهدئة الموقف، وتأجيل الصراع الذي بدأت بوادر احتدامه تظهر بين صفوف القوى الطبقية المتحالفة حول حقيقة وشروط ذلك التحالف، وظهر الاستقطاب في قمة السلطة بين جناحين: جناح يسارى يتأهب لمعركة التغيير الحاسم، جناح يميني يسعى لعرقلة هذا التغيير واحتدم الصراع داخل المجتمع والسلطة في الوقت الذي احتدمت فيه معارك الاستنزاف مع الاحتلال الإسرائيلي على ضفاف القناة (3).

وبدا واضحاً آنذاك أن الأزمة في جوهرها كانت أزمة طبقات. فالشرائح العليا من الطبقة الوسطى الحاكمة فقدت مقومات قيادتها للتحالف الشعبى، وفقدت قيادتها القدرة على التطور، وعلى السماح لغيرها من الطبقات أن تتطور وأن تأخذ مكانها الطبيعي في القيادة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. فلقد استأثرت الشرائح العليا من الطبقة الوسطى بالسلطة خلال مرحلة الثورة الوطنية وبداية الثورة الإجتماعية وذلك تحت شعار تحالف قوى الشعب العاملة، ولكن هذا التحالف كان تحالفاً شكلياً، جوهره انفراد هذه الشرائح العليا بالسلطة وهيمنتها وسيطرتها على المجتمع (٥)، كما استأثرت بمعظم مكاسب وثمار التغييرات التي أنجزتها ثورة يوليو باستيلائها على جانب كبير من الفائض الاقتصادي للمجمتع (٦)، وقد دفعها هذا في النهاية إلى موقف الجمود والرغبة في الإبقاء على الأوضاع كما هي بأقل قدر ممكن من التغيير حفاظاً على مصالحه، فاتخذت موقفاً محافظاً دفعها إلى معارضة التطور الاجتماعي والسياسي والثوري في الداخل سعت لإعادة إدماج مصر في السوق الرأسمالي العالمي. ومن ثم كانت دعوتها إلى المساواة والتهاون مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

إن تفاقم التناقضات الداخلية التي انطوت عليها التركيبة الناصرية، فيضلاً عن تراكم الضغوط الخارجية والتي جسدتها هزيمة يونيو ١٩٦٧ بكل أبعادها السياسية والعسكرية والطبقية، قد شكلا معاً الأرضية السياسية للتحولات الهيكلية التي حدثت في السبعينيات فعناصر الرأسمالية التقليدية عمن خضعوا للإصلاح الزراعي وإجراءات التأمين والحراسة. والقيادات البيروقراطية والتكنوقراطية في الحكومة والقطاع العام والذين كونوا ثرواتهم بطرق مشروعة وغير مشروعة، وكبار الرأسماليين في قطاع المقاولات وتجارة الجملة، ومن أضر بهم ناصر سياسياً وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين وقادة أحزاب ما قبل الثورة، هذه الفتات جميعها رأت في تفجر التناقضات وفي هزيمة يونيو ١٩٦٧، فرصتها الذهبية للتشكيك في استراتيجية النمو الاقتصادي المستقلة نسبياً عن النظام الرأسمالي العالمي، وفي جدوى التحول الاشتراكي، وفي أسلوب

التخطيط المركزى القومي والشامل (٧)، وبدأت هذه العناصرتنادى علناً بمسرورة إعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمحلى، وإزالة كافة القيود التي تعوق حركته، وتصفيه الدور القيادى للقطاع الخاص المحلى، وإزالة كافة القيود التي تعوق حركته، وتصفية الدور القيادى للقطاع العام في عمليات التنمية، وفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وارتأت هذه الأطراف أن دفع النمو الاقتصادى لا يمكن أن يعتمد طويلاً على التراكم الداخلي لرأس المال الوطني وعلى عمليات التصنيع المستقل، وإنما من خلال الاعتماد التام والكامل على رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية (٨).

وكانت هذه الاستراتيبجية البديلة في التطور تقتيضي ضرورة تفكيك مركزة الاقتصادي المصرى بإنهاء سيطرة الدولة المركزية على موارد الشروة الوطنية وقوى الإنتاج. والقطاع المصرفي، والحد من تدخلها كطرف أساسي في العلاقات الإنتاجية وفي تحقيق التراكم الرأسمالي وتعبئة الفائض الاقتصادي، وفي الاشراف على التوزيع العادل للدخل القومي، وتخلى الدولة عن وظائفها الاجتماعية، والارتداد إلى طريق التطور الرأسمالي والاندماج في النظام الرأسمالي العالمي.

وفى تقديرى أن تجسيد هذه الاستراتيجية البديلة وتشغيلها كان يتطلب فى الواقع بناء سياسياً واجتماعياً وثقافياً محددا يقوم بمساعدة وتحالف بين العناصر والأطراف السابق الإشارة إليها، والتى ترتبط مصالحها بالخارج وبالنظام الدولى، وبحيث يتم فى النهاية تحوير النظام الاقتصادى الاجتماعى الداخلى ليتلاءم مع متطلبات ومقتضيات النظام الرأسمالى العالمى، وتلك كانت مهمة النظام الجديد الذى جاء بعد رحيل عبد الناصر.

كانت القيادة التي خلفها عبد الناصر منقسمة ، وكما ذكرت قبلاً ، إلى تيارين رئيسيين ، تيار يميني وكان يمثلة أنور السادات ، ، وتيار يسارى وكان يمثله على صبرى والجموعة التي أطلق عليها النظام فيما بعد ما عرف بمراكز القوى (٩) . وظهرت بوادر الصراع على السلطة بين جناحيها اليميني واليسارى غداة رحيل ناصر مباشرة ، وكان المرقف من مشروع الوحدة الثلاثية مع سوريا وليبيا قد اتخذ ستاراً للصراع على السلطة في مايو ١٩٧١ .

وتحرك الجناح اليمينى لإقصاء الجناح اليسارى من السلطة بعد صعود السادات إلى قمة السلطة كرئيس للدولة في الخامس عشر من أكتوبر عام ١٩٧٠، وتشكيل تكتل جديد للحكم له تحالفاته الجديدة داخليا وعربياً ودولياً، وقادر على تنفيذ استراتيجيات النظام الجديد (١٠٠).

وبدأت عمليات إغادة تجميع الشرائح الختلفة للطبقة الحاكمة الجديدة مبكراً في

ديسمبر ١٩٧٠، أى بعد حوالى شهر تقريباً من تولى السادات سلطة الحكم. وجاءت البشارة الأولى من قبل النظام الحاكم، إذ قام السادات بتكليف رئيس مجلس الأمة ووزير شغون الرئاسة وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي العربي بوضع قانون لرفع الحراسة عن بعض كبار الملاك الذين كانت أملاكهم قد فرضت عليهما الحراسة خلال حكم عبد الناصر، وفي يونيو عام ١٩٧١ صدر القانون رقم ٣٤ ثم تبعته مجموعة القرارات المكملة والتي قضت باستعادة كبار الملاك الذين كانوا خاضعين للحراسة لأطيانهم الزراعية بعد إخلائها من الفلاحين الذين كانوا يحوزونها بالإيجار أو التمليك من الحراسة (١٦)، وبهذا العمل أعاد السادات البورجوازية القديمة الزراعية، وقد حمل ذلك دلالة واضحة لملاك الأراضي الذين لن يترددوا بعد ذلك في تأييد السادات في صراعه مع خصومه السياسيين. كما كان لهذا الفعل الذ أقدم عليه النظام الجديد دلالة بالغة على بروز نمط جديد من التوجهات والأفيضليات لنظام الحكم، هذا على الرغم من أن الناصريين واليساريين كانوا لايزالون في السلطة، كان الجناح اليميني يخوض صراعاً شرساً من أجل فتح الطريق أمام الرأسمال الخاص.

وجاء انقلاب مايو ١٩٧١ بسرعة وبدون إراقة دماء ، تمكنت عناصر الجناح اليمينى من الإطاحة بمعارضيهم ومنافسيهم داخل السلطة ، واستتب الأمر للسادات وتخلص من معاونى ناصر وانفرد بالقرار السياسى . ووضع معاونيه الذين وقفوا بجانبه فى المناصب التنفيذية ويرى عادل غنيم (١٩٧١) ، أن السهولة التى تم بها حسم قضية السلطة فى انقلاب مايو ١٩٧١ كانت تعبيراً واضحاً عن التغيير الذى طرأ على علاقات القوى داخل السلطة السياسية ذاتها بل وعلى مجمل القوى الطبقية فى المجتمع المصرى كله منذ منتصف الستينيات ومع هزيمة يونيو ١٩٦٧ .

وبعد مرور وقت قصير، تحرك نظام السادات لبناء تحالفه مع الجماعات الإسلامية المحافظة وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين (١٣). وذلك بإقدامه على خطوتين هامتين: الأولى، هي الاستفتاء على الدستور الدائم في سبتمبر ١٩٧١، والذي نص فيه على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع (المادة الثانية)، ثم النص على مسئولية الدولة في التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية (المادة ١١ من الدستور) (١٤٠)، والخطوة الثانية هي منح السادات المسجونين السياسيين عفواً تاماً وذلك في سياق المصالحة التي لجأ إليها مع معظم القوى السياسية التي كانت مضطهدة فيما سبق. وكان معظم أولئك المسجونين السياسيين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين سبق اعتقالهم في ظل حكم عبد الناصر إثر محاولة الانقلاب على الحكم في عام ١٩٦٥ (١٤٠)، ولقد كان من

شأن هاتين الخطوتين التقريب بين نظام السادات والجماعات الأصولية الإسلامية والتي تضم فريقا من كبار التجار وأغنياء الفلاحين وشرائح من الطبقة الوسطى الحضرية.

وأخذ النظام الجديد يعبر أيضاً عن قناعته بأن حل مشكلة الصراع العربى الإسرائيلى في يد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تملك وحدها ٩٩٪ من أوراق اللعبة في يدها على حد تعبير السادات نفسه (٢٩٪). ومن ثم بدأ في التلويح للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل برغبته في التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي. ففي فبراير ١٩٧١ اقترح السادات إمكانية وقف الأعمال العدائية وإعادة فتح قناة السويس للملاحة العالمية في مقابل أن تقوم إسرائيل بانسحاب جزئي لقواتها على الضفة الشرقية لقناة السويس (٢٧٪). ومع نهاية عام ١٩٧١، كان النظام الحاكم يسعى لوضع هذه الأسس موضع التنفيذ الفعلى لأجل إنجاز أهدافه الرئيسية في التحول وإعادة توجيه النظام الماقتصادي الاجتماعي في مصر.

ولكن على الرغم من أن نظام السادات كان قادراً على التعاون مع الشرائح الرئيسية للرأسمالية القديمة العائدة والداخلة لتوها في التحالف الحاكم الجديد، فإنه كان قادراً أيضاً على التغلب على تناقضاته الداخلية مع هذه الشرائح، ومن ثم تأسيس طبقة حاكمة متناغمة إلى حدما، تفرض سيطرتها على الجسمع وتكون تحت هيمنة الجناح البيروقراطي. وكانت الأيدولوچية الدينية هي العامل الهام في تشكيل وصياغة التماسك والتلاحم الطبقي للفئات الحاكمة الجديدة كطبقة حاكمة. ولم يكن اختيار الأيدولوچية الدينية فقط، هو الاختيار المنطقي لصياغة تماسك الفئات المختلفة في التكتل الحاكم في شكل طبقة متماسكة، ولكن كان الإسلام أيضاً، كأيدولوچية مسيطرة وغالبة تتداخل مع أنساق المعتقدات والرؤى الكونية لغالبية المصريين، ومن ثم يمكن أن تقوم بدور فعال في عمليات تمويه الصراع الاجتماعي وستر التناقضات الاجتماعية وحجبها وتكريس الطاعة

### للسلطة الحاكمة.

لقد كانت الطبقة الحاكمة الجديدة في حاجة لفرض سيطرتها على المجتمع وتأسيس القواعد الاجتماعية المؤيدة والمناصرة لها. وكان ذلك يقتضى ضرورة حذف الناصرية من واعتماداً على الهجوم الإيدولوچى ذى التوجه الدينى، يمكن بالطبع اقتلاع الناصرية من جذورها الشعبية الممتدة والواسعة إذا ما تم تفنيدها ودحضها استناداً إلى الدين الإسلامى وتوظيف مقولاته خاصة ما يتعلق منها بالإيمان ومقاومة الإلحاد، واعتبار القوى الخارجه على النظام الحاكم والمعارضة لسياساته قوى متآمرة ضد الإسلام، بل هم خوارج بالمعنى الدينى. لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن أنصار السادات لقبوه بالرئيس المؤمن، وأصبح شعار الدولة الرسمى الجديد هو أنها دولة العلم والإيمان. واجتهد الإعلام في ذلك لكى يعمق الإيحاءات التي تحملها هذه الألقاب والشعارات، وذلك بترسيخ الإدعاء بأن الرئيس الجديد «محمد أنور السادات، يختلف عن الرئيس الذى سبقه، وأن جوهر الاختلاف هو أن السادات يستحق أن يُلقب بلقب «المؤمن» (١٨٥)، بل وصل الأمر إلى حد تقديم اقتراح إلى مجلس الأمة بأن يطلق على السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين.

إن تحليل مضمون الخطاب الساداتي في تلك الفترة، يوضع لنا كيف سعى هذا الخطاب إلى نزع المفاهيم الدينية والقيم الروحية من سياقها التاريخي، وكيف أكسبها مضموناً سياسياً واضحاً ينصرف إلى قبول الأمر الواقع والسياسات التي يتم بمقتضاها تحويل النظام الاقتصادي واعتبار ذلك أمراً لا مفر منه. فالإيمان بالقدر أصبح هو قبول الأمر الواقع، واحتمال الفوارق الاجتماعية والنظر إلى ما يحدث ويجرى على أنه إراده القدر. كذلك اكتسبت مفاهيم الإيمان والعدل والطاعة ذات المضمون السياسي. فالعدل هو قبول أن يكون الناس درجات وقبول التفاوت في توزيع الشروة والجاه والنفوذ (١٩٠)، وكان الهدف الضمني من وراء استخدام هذه المفاهيم الدينية في الخطاب الساداتي تكريس الواقع وتبرير السياسات المطبقة وتجريم انتقادها أو وضعها موضع المساءلة.

ولكى يصادر النظام الحاكم على حقوق المصريين فى الاعتراض على سياسات السادات، اتجه النظام أيضاً إلى بعث وإشاعة العديد من القيم التقليدية والمتخلفة فى وعى الجماهير وبنية المجتمع وجهاز الدولة. وتتمثل فى القيم التى يجمعها مفهوم «كبير العائلة المصرية الواحدة» والذى وجب له الاحترام والتبجيل والطاعة المطلقة، وعدم مناقشته أو الاعتراض عليه وانتقاد سياساته، وعلى الأبناء تقبل قراراته الأبوية باعتبارها خيراً للجميع حتى وإن بدت فى الظاهر مضرة بهم، وأى نقد يوجه لسياسات رب الأسرة المصرية هو من قبيل «قلة الأدب»، و «الرذالات»، و «البذاءات»، وخروج على ضرورة طاعة الأب مصيباً كان أم مخطئاً فى التقاليد الأسرية، وهو تطاول على صلاحيات رب

العائلة الذى يتصف بالحكمة والخبرة (\*) ، واستهدف النظام من وراء إشاعة هذه المفاهيم تجريم كل اعتراض على سياساته أو نقدها . وإظهار من يجرؤ على نقد ومناقشة سياسات السادات ، الأب الكبير ، بمظهر الولد الفاسد والابن العاق والمنشق على كبير العائلة . وعليه فالمظاهرات والاحتجاجات والصراعات تغدو أعمالاً شيطانية وعقوقاً وغير مقبول من الأبناء لأن من شأنها أن تعكر صفو مزاج رب العائلة وتشوش عليه لحظة اتخاذ القرارات ، وتحول دون وصول السفينة إلى بر الأمان والنماء (٢٠).

وكان يساعد على ترويج وإشاعة كل هذه المفاهيم، ظهور السادات في أجهزة الإعلام وهو يصلى في مسجد قريته مرتدياً الجلباب البلدى، يتمتم بشفتيه مسبلاً عينيه في حركات تمثيلية واضحة، وبيده مسبحة يذكر بها أسماء الله، وينادى الجنود بأولادى والمذيعة بابنتي، والطلبة بأبنائي، والمصريين بشعبى، وهو الأبُّ الكبير، وتذاع الأغاني عن كبير العائلة الذي يفيض حكمة وبصيرة (٢١٠)، وبما أن المصريين قد صاروا أسرة واحدة، فمن الطبيعي والمنطقي إذن تنحية كل أشكال الصراع الاجتماعي جانباً وإزاحة والحقد الأسود، الناتج عن الفوارق الطبقية، لأن العائلة المصرية الواحدة، لها رب واحد الطاعة له واجبة ويكتنفها الحب لا الحقد، والتعاون وليس الصراع، وأخلاق القرية لا أخلاق المدينة، وكل ثورة أو خروج على السلطة الأبوية هي مروق وفتنة وعمالة للخارج أو حقد من شخص موتور.

وقد استخدمت أجهزة النظام الأيدولوجية كل هذه المفاهيم وتوظيفها توظيفاً جيداً لتسوية الصراع الاجتماعي وللتخفيف من حدة الاستقطاب الطبقي الآخذ في التشكل والحيلولة دون احتمالات الانفجار.

وعلى الرغم من كل الجهود البذولة للتمويه على التحولات الأولية التى أقدم عليها النظام، فإن المقاومة الداخلية لهذه التحولات كانت آخذة فى التصاعد وبصفة خاصة فى جانب طلاب الجامعات الذين نددوا باستسلام النظام للضغوط الأمريكية الإسرائيلية الساعية لإقرار حل سلمى للصراع العربى الإسرائيلي. وقد أدى تلكؤ النظام فى قضية تحرير الأرض المحتلة إلى تصاعد حركات الاحتجاج الطلابية المناهضة له خلال العامين الدراسيين ٧١ – ٧٧٧ ، ٧٧ – ١٩٧٣ . وجاءت هذه الاحتجاجات فى شكل الكتابة فى مجلات الحائط وعقد مؤتمرات طلابية وندوات عامة داخل الجامعات، وتشكيل اللجان الوطنية للطلاب، هذا فضلاً عن تسييس الصراع على مقاعد الاتحادات الطلابية بين الطلاب من مختلف الاتجاهات السياسية (٧٢)، وكانت حركة الطلاب تنتقد سياسات النظام وتنتقد السادات شخصياً، وتنادى بمزيد من الحريات الديمقراطية، وتاحة الحق فى النظام وتنتقد السادات شخصياً، وتنادى بمزيد من الحريات الديمقراطية، وتاحة الحق فى تنظيم جيش تحرير شعبى لتحرير الأرض المحتلة.

وتورط نظام الحكم في هجوم مضاد وحاد لمواجهة تحركات الاحتجاج الطلابية. حيث وصف السادات تحركات الطلاب بأنها وقلة حياء، و وخروج عن كل الحدود، و ومؤامرة، لشق الجبهة الداخلية وإثارة الفتنة، واتهم السادات الطلاب والمشاغبين، بأنهم عملاء شيوعيون ينتمون إلى حركة شيوعية منظمة من خارج الجامعة. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ اتهم بعض الطلاب بأنهم مدفوعون بفعل شبكة من عسملاء الخابرات الإسرائيلية. ونصح الطلاب بتركيز جهودهم في دراستهم وواضعين في أذهانهم أن وقت الدرس للدرس والطالب طالب علم وبس، (٢٣٠)، كما لجأ النظام إلى القيام بحملات اعتقالات واسعة وشاملة. وإلى تعطيل الدراسة وإغلاق الجامعات وحظر أنشطة الاتحادات الطلابية.

وفى نفس الوقت أطلقت الحكومة العنان للجماعات الإسلامية الجديدة التى كانت تضم طلاباً من أعوانها، وجعلتهم يمارسون دوراً مهيمناً على النشاط الطلابى، داخل حرم الجامعات. وثابت فى مصادر عديدة ، دعم النظام للتيبارات الدينية داخل الجامعات. فمع تصاعد حركات الاحتجاج من قبل الطلاب الوطنيين من اليسار والناصريين والليبراليين، طالب السادات بإعداد فرق من طلبة الجامعة لمواجهة تحركات الطلاب المناهضين للنظام، يقول السادات مخاطباً محمد عبد السلام الزيات مستشاره الموثوق برأيه والصديق المؤتمن على أمره والذي كان قد عرض عليه ضرورة إجراء حوار مع الطلاب المعارضين: «لقد ضقت بسياستك وحوارك... وقد كلفت محمد عثمان إسماعيل «كان عضو بمجلس الشعب والأمين العام المساعد لشئون التنظيم بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي بعد إعادة تكوينها في يوليو ١٩٧٧، ثم محافظاً لأسيوط بعد ذلك حتى صيف ١٩٨٧، ومعه عدد من نواب الصعيد، بأن يعدوا لنا فرقاً من طلبة الجامعة يسلحوها ويدربوها... وهناك الإخوان المسلمين يمكن كمان يتصدوا للطلبة اللي لهم يسلحوها ويدربوها... وهناك الإخوان المسلمين يمكن كمان يتصدوا للطلبة اللي لهم سيوقف هذه المهازل والبذاءات... أنا مش فاضي لحوار وسياسة، روح أنت حاور» (٢٤).

وبتكليف من السادات تأسست فرق وتنظيمات دينيه تدعو للإسلام، من طلبة الجامعات وأمدوها بالتدريب والمال والسلاح، وأتيحت لها فرص التدريب الرسمى فى معسكرات أجهزة الأمن التى تولت بدورها توفير الحماية لهم إذا لزم الأمر. ولم يكن عام ١٩٧٧ قد أتم دورته، إلا وقد ظهرت فى أروقة الجامعات بوادر إرهابية وفاشية ضد العمل السلمى للطلاب الوطنيين من جانب عناصر طلابية تم تدريبها على التخريب والعنف. فقد بدأ بعض الطلاب ينقضون على زملائهم المجتمعين فى ندوات بالضرب بالسياط والقبضات الحديدية والأسلحة البيضاء، (شفرات ومطاوى وسكاكين صغيرة) يهاجمون بها إخوانهم وزملاءهم (٢٥)، وكان القصد من هذه الممارسات فض الاجتماعات

الطلابية، وتمزيق مجلات الحائط والحيلولة دون القيام بأى عمل يعارض النظام. كما خرجت مسيرات تهتف للقيم الدينية وتندد بمؤامرات الشيوعيين والناصويين والاقباط، وتتسهم كل من يعارض النظام بالكفر والإلحاد (\*) وتغاضى المستولين عن الأمن في الجامعات عن هذه الممارسات وتستروا على طلاب الجامعات الإسلامية، وتسابق المستولون في الجامعات والمباحث وأمن الرياسة إلى الاستجابة لرغبات السادات المستولون في الجامعات والمباحث وأمن الرياسة والتي أصبحت محور الرعاية، فمدوا والاتصال بعناصر طلابية من هذه الجماعات الدينية والتي أصبحت محور الرعاية، فمدوا لها حبل التشجيع والتغاضي عن أنشطتها، بل والمعاونة في دفعها وتوجيهها ضد من وصفهم النظام بذوى الألوان، وأذناب مراكز القوى وهم في واقع الأمر جموع الطلاب الذين أرادوا المشاركة في هموم وطنهم (٢٦).

كما بدأت، وبدعم من النظام، المعسكرات الإسلامية، كمعسكرات مضادة لتلك التى تخرج منها أعضاء منظمة الشباب الاشتراكي في عهد عبد الناصر، والتي وصفت بأنها لم تعلم الشباب المصرى سوى العلمانية والإلحاد، وكانت هذه المعسكرات تعتبر إحياء للمعسكرات الصيفية التي كان يعقدها شباب الإخوان المسلمين قبل حل الجماعة في ١٩٥٤، وكانت بمثابة مدرسة لإعداد كادر المستقبل للحركة الأصولية (\*).

إن استخدام الإسلام كأيدولوچية من قبل نظام السادات كان من شأنه التأكيد على الهوية الدينية، ومن ثم أفسح النظام المجال واسعاً ورحباً لتفاقم مظاهر التعصب الدينى لكى يفرخ ويتزايد ويستفحل أمره وتشتد سطوته إلى حد الخروج عن طوع أولئك الذين أسبغوا عليه رعايتهم وعنايتهم ليكون سلاحهم في قهر وتطويع معارضي النظام.

واستطاع النظام الحاكم في ذلك الوقت أن يروج لإشاعات تتعلق بما زعمه مؤامرات الأقباط التي تستهدف المسلمين، وبينما كانت الجماعات الإسلامية التي يرعاها النظام تحاول التأكيد على الهوية الإسلامية والانتماء الديني، فإنها كانت في الوقت ذاته تميل إلى نفى وحذف الهوية الدينية للآخر الديني، وأعنى الأقباط، بل واعتبروهم مواطنين من الدرجة الثانية أو ذميين داخل المجتمع المسلم، وأدى هذا بدوره وكرد فعل، إلى بعث وإحياء نزعة التمركز حول الذات لدى المسيحيين من المصريين.

لقد أقترنت محاولات خلق وتكوين هوية دينية إسلامية بديلة للهوية القومية والوطنية، بحملات دعائية تركز على الأخطار المزعومة التي تحيط بالمسلمين، وتهدد وجودهم ودينهم بسبب السماح للمسيحيين، النصارى، بشغل مناصب وأدوار هامة في جهاز الدولة التي يجب أن تحكم وفقاً لأوامر القرآن وأحكام الشريعة، ومع انتشار وتوسيع فكرة الخطر والتهديد المزعوم كانت دعوة أعضاء الجماعات الإسلامية لضرورة وحدة المسلمين من المصريين وتكتلهم لمواجهة ما يتهدد وجودهم. وكانت هذه العملية، عملية

خلق وتأسيس هويات دينية بديلة للانتيماء القومي والوطني، كانت تعنى بدورها أن تفاعلات أبناء الوطن الواحد أهل مصر، سوف تنتظم من الآن فصاعداً على أساس ديني، ويبقى بعد ذلك، أن من شأن تطورها تمزيق النسيج الاجتماعي المصرى وتقويض الانسجام الطائفي بين الأقلية القبطية والأغلبية المسلمة، ذلك امتدادها المنطقي يُفضي إلى تحويل المصريين إلى جماعات، مجموعة القوانين التي من المحتمل تشريعها في هذا السياق الإثني، بالتداخل بين الجماعتين في بعض قطاعات ومؤسسات المجتمع، بينما تحظر التفاعلات بينهما في قطاعات أخرى، ليس فقط على الصعيد الثقافي، وإنما أيضاً على المستويين الاقتصادي والسياسي (٢٧).

وفيما بين عامي ١٩٧٢ و١٩٧٣ نجح النظام في أن يشغل قطاعاً كبيراً من الحركة الطلابية بالخطر المزعوم الذي يتهدد المسلمين والإسلام، وذلك في محاولة منه لصرف الانتباه عن التهديد والخطر الحقيقي الذي يتهدد الوطن بأسره وأعني به الخطر الإسرائيلي المدعوم من الإمبريالية العالمية. كما لجأ نظام الحكم على المستوى الداخلي أيضاً إلى حملات الاعتقال الواسعة للقوى الوطنية والشعبية التي فطنت إلى مغزى توجهاته وعمدت إلى فضح ممارساته وكشفها، ومع مطلع ١٩٧٣، أبعد النظام الحاكم وفيصل العشرات من الكتاب والصحفيين والنقابيين المعارضين له. كما بدأ السادات يتقرب إلى الولايات المتحدة عبر سياساته مع المملكة العربية السعودية. وسعى السادات إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالمراهنه على نظامه كحليف لها في المنطقة ودفعها إلى مساندته عن طريق تقديم حل مُرضى للمسألة الوطنية، أعنى الصراع العربي الإسرائيلي، وكان قرار السادات بطرد الخبراء السوفييت في يوليو ١٩٧٢ خطوة على هذا الطريق. ولكن استنكاف الأمريكيين عن قبول عروض السادات دفعه إلى الإقدام على حرب أكتوبر ١٩٧٣ والتي كانت بمثابة الحل السحرى لنظام حكمه في الداخل والخارج فقد كانت مقدمة لفرض استراتيجياته البديلة في التطور الاقتصادي الاجتماعي، ذلك أن حرب محدودة مع إسرائيل من شأنها أن تحرث الأرض وتمهدها لبدء عمليات السلام والمفاوضات، وتفرض شرعية التحول والاندماج في النظام الرأسمالي العالمي (٢٨).

ثانيا: الانفتاح الاقتصادي وإعادة ادماج مصر في النظام الرأسمالي العالمي.

كان الانقلاب الذي أحدثه السادات في بنية السلطة يبحث عن الشرعية التي تؤمن له البقاء والاستمرار، وتُطلق يده، وتضمن له استكمال أسباب تفكيك التركيبة الناصرية اقتصادياً وسياسياً وأيدولوچياً، وصياغة تركيبة جديدة مغايرة. وكانت حرب أكتوبر ١٩٧٣ هي الوسيلة الوحيدة أمام السادات لاكتساب الشرعية الدستورية والإجماع

الشعبى ودعم سلطته للتمكن من إعداد النظام البديل واستحضار ركائزه وتهيئة الأسس الموضوعية يبنى فوقها ليكون قابلاً للتشغيل، وذلك بإجراء تغيرات عميقة وجذرية فى اقتصاد المجتمع المصرى ومؤسساته السياسية والعسكرية والثقافية، إن العبور العسكرى شرقاً، وعلى حد تعبير غالى شكرى (٢٩)، كان الوسيلة الوحيدة أمام نظام السادات للعبور الاقتصادى غرباً. وثمة دلائل عديدة أوردها أشخاص بعضهم كان يشغل مناصب هامة فى نظام السادات آنذاك، والآخرين منهم كانوا مقربين من دوائر السلطة (٣٠). هذه الدلائل تؤكد أن السادات كان قد اتخذ قرار الحرب فى ١٩٧٣ مُضطراً، لأنه لم يعد له من بديل سواه. ومن هذه الدلائل رسالة السادات إلى هنرى كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي وقتها، والتي سُلمت له قبل ظهر يوم الأحد السابع من أكتوبر ١٩٧٣، وبعد مرور أقل من عشرين ساعة على بدء حرب أكتوبر، وكان السادات يُرسل للإسرائيين، عبر الأمريكيين، ليقول لهم أنه لا يعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة.

وما أن توقفت العمليات العسكرية غداة حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، حتى شرعت الطبقة الحاكمة الجديدة ، وعلى الفور ، لتدفع وبقوة ، إلى أرض الواقع السياسات الاقتصادية التى تكفل تنفيذ برنامجها للتحول وتحقيق مصالحها بغض النظر عن مصالح وتطلعات باقى الطبقات صاحبة النصيب الأوفى في صنع أنتصار أكتوبر . وفي أبريل ١٩٧٤ بدأت كلمة الانفتاح الاقتصادي تتداول في القاموس الاقتصادي المصري ، حيث أعلنت الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها برئاسة السادات آنذاك ، في برنامجها أمام مجلس الشعب عن هدف الانفتاح الاقتصادي لتطوير الاقتصاد المصري ، هذا في الوقت الذي أصبح فيه السادات أكثر انتقاداً لسياسات التحول الاشتراكي التي اتبعت خلال الستينيات ، واتهمها بالوقوع تحت تأثير الأفكار الشيوعية والسوفياتية ، وادعي أن هذه السياسات واتهمها بالوقوع تحت تأثير الأفكار الشيوعية والسوفياتية ، وادعي أن هذه السياسات قادت البلاد إلى الإفلاس والفقر ، وقتلت المبادرات الفردية وروح الإبداع ، ودعا السادات مصر (١٩٠٠) .

وجاءت ورقة اكتوبر (\*)، لتقدم صياغة لمستقبل الحياة في مصر من وجهه نظر النظام الحاكم، ولتكون بمثابة التدشين الفعلى لسياسة الانفتاح. حيث أعلنت الورقة أن الانفتاح الاقتصادى هو أحد المهام الرئيسية للمجتمع المصرى في المرحلة القادمة. وجاء هذا انطلاقاً من تشخيصها لمشكلات مصر الاقتصادية. وأشارت الورقة بوضوح إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية في إعادة الحياة للاقتصاد المصرى، وإلى ضرورة العمل على تهيئة المناخ الملائم لطمأنة رأس المال العربي والأجنبي حتى يأتي إلى

السوق المصرية ولم يكن الانفتاح الذى قصدته ورقة أكتوبر، سوى فتح أبواب الاقتصاد المصرى للاستثمار الخاص المباشر من الخارج. وهو لا يأتى بالفعل إلا من الدول الرأسمالية بحكم طبيعة نظامها الاقتصادى والاجتماعى. ومن ثم، فالانفتاح طبقاً لما تصورته الورقة ليس انفتاحاً على الشرق والغرب على السواء، وإنما هو انفتاح على الغرب فحسب، وبالتحديد مع الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة وبشروط هذه الدول والتي تهدف إلى إعادة إدماج المجتمع المصرى في النظام الرأسمالي العالمي الذي تحكمه، وإدامة سيطرتها عليه.

ووفقاً لسياسة الانفتاح الاقتضادى قُدمت حوافز وافرة لرأس المال العربى والأجنبى، كما أنشئت مناطق حرة أعفيت تماماً من تطبيق تشريعات العمل، وبالإضافة إلى ذلك، عززت قوانين الاستثمار مطالب الرأسمالية المحلية والوافدة، حيث ضمنت التشريعات الجديدة عدم التعرض لرأس المال المستثمر بإجراءات التأميم والمصادرة. وبعد القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٤، بشأن نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى، وتعديلاته بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٧، أخطر تغيير في البنا القانوني للاقتصاد المصرى منذ عمليات التأميمات الكبرى في الستينات (٢٠٠٠)، فلقد كان من شأن هذه القوانين إنها سيطرة الوحدة الداخلية للجهاز المصرفي وانقسامه إلى عام وخاص ومشترك، وانهيار تكامله مع الاقتصاد الوطني ككل، وتفتيته إلى وحدات متنافسة تهدف إلى تحقيق أقصى ربح، وفي مجال التخطيط الاقتصادي أضعفت الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط، وعمدت إلى مجال التخطيط الاقتصادي أضعفت الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط، وعمدت إلى تفكيك وحدة وتكامل القطاع العام، وألغت احتكارالدولة للتجارة الخارجية وتم الترخيص للقطاع الخاص بأعمال الوكالة التجارية (٣١).

وعلى الرغم من كل ما قدمه نظام الحكم من تنازلات لرأس المال العربى والأجنبى، فإن نتائج التحرر الاقتصادى جاءت مخيبة لآماله ومحبطه لتوقعاته إلى الحد الذى لم تستطع معه رؤوس الأموال الوافدة أن تقهر أزمة النظام الاقتصادية. ذلك أن الاستثمارات الأجنبية سواء من البلدان العربية الغنية أو من الغرب الرأسمالي لم تدفق وفقاً لما كان يتوقعه النظام، علاوة على ذلك، فإن معظم الاستثمارات تركزت في القطاعات الخدمية والمصرفية في الاقتصاد المصرى، وهي القطاعات التي يمكنها أن تأتي بعوائد سريعة ولكنها لم كن لتضيف جديداً إلى القدرة الصناعية الإنتاجية للمجتمع. ومن ثم ثبت فشل مقولة أن التصنيع يمكن أن يتحقق بواسطة رأس المال الأجنبي فشلاً يدعو للرثاء، وهي المقولة التي أعتمد عليها الجناح اليميني في البرجوازية البيروقراطية لتبرير التحول والانفتاح (٣٢).

وأفضت سياسات التحرر الاقتصادي، على الجانب الأخر، إلى حدوث اختلالات

خطيرة في توازنات البناء الاقتصادي المصرى نجملها فيما يلي:

مع أرتفاع أسعار النفط بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، فُتحت أبواب الهجرة بتخطيط يبدو متعمداً ، كما لاحظ عادل حسين (٣٣) . أمام قوة العمل المصرية إلى مواقع المال السهل والوفير في الدول النفطية . وقد أفضى ذلك بدوه إلى حدوث عجز بالغ في العمالة المصرية بقطاعات بعينها مثل قطاع التشييد والمقاولات ، وما أدى إلى أرتفاع الأجور في هذا القطاع وفي قطاع الزراعة أيضاً . فبسبب هجرة العمال المهرة في قطاع المقاولات والتشييد ارتفع متوسط أجور العمال في هذا القطاع بنسبة ٥٦٪ في الفترة من عام والتشييد ارتفع متوسط أجور العمال في هذا القطاع بنسبة ٢٥٪ في الفترة من عام الدول العربية النفطية . فإن أعداداً كبيرةً منهم هاجرت إلى المدن المصرية لتحل محل عمال البناء والتشييد الذين هاجروا إلى الدول العربية . الأمر الذي خلق بدوره عجزاً في قوة العمل الزراعية في الريف المصري . ولذلك ارتفع متوسط أجور عمال الزراعة أيضاً في تلك الفترة ٤٩٧٤ – ١٩٧٨ بنسبة ٥٠,٥٪ ، وقد لاحظ عدد من الاقتصاديين (٤٣٠) . أن هذه الزيادة في متوسط الأجور لم يقابلها زيادة حقيقية في الإنتاجية ، وإنما هي تعكس فقط العجز الذي حدث في قوة العمل بسبب الهجرة إلى بلاد النفط بالنسبة للمدن، وفي نفس الوقت فإن البطالة كانت ولاتزال تمثل حوالي ٥,١٩٪ من إجمالي قوة العمل المصرية في عام ١٩٧٦ . ولم تستطع الهجرة إلى المدن المكاني (٢٥) .

- أن قوة العمل المهاجرة، فضلاً عن أنها أدت إلى تزايد تكلفة منتجات قطاعى التشييد والزراعة، فإنها أيضاً أسمت في مع عوامل أخرى عديدة، في ارتفاع معدل التخصم Inflation في المجتمع من خلال الاستهلاك الواسع لأسر العمال المهاجرين أو العائدين. وكان بسبب الأجور العالية التي حصل عليها هؤلاء العمال في البلدن العربية النفطية، وأيضاً بفعل العجز المالي للحكومة وقيام القطاعات الأخرى بأستيراد الطعام وسلع الاستهلاك. الأمر الذي خلق ضغوطاً تضخمية قدرت وقتها بأنها تتراوحما بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪ إلى ٣٠٪

- أدت سياسية الانفتاح الاقتصادى إلى خلق طبقة ذات دخول طفيلية فى قطاع مقاولات الباطن والسوق السوداء والمضاربات العقارية والزراعية والاتجار فى العملات وفى توريد السلع الفاسدة والراكدة إلى السوق المصرية... وهى طبقة ترتبط مصالحها بالخارج ولا تُسهم فى الإنتاج الحقيقى بقدر ما تُسهم فى نهب نصيب وافر من هذا الإنتاج. وأفراد هذه الطبقة تكون ثرواتهم فى أزمنة قياسية للغاية وبدون مجهود انتاجى وهم يتجهون فى الغالب إلى الانفاق البذخى والاستهلاك المظهرى، وهم على أستعداد

لدفع أسعال عالية للحصول على السلع والخدمات ذات النُدرة النسببية الواضحة. ومن هنا نشأ من خلال هذه الطبقة تيار قوى من الطلب الاستهلاكي النهم عم المجتمع بأسره، وقابلة من جهة أخرى عض محدود للسلع والخدمات، فارتفعت أسعارها ارتفاعاً واضحاً. وخير أمثلة على ذلك المساكن والسلع المعمرة (٣٧). وقد عملت هذه الطبقة على نشر قيمها وأنماط سلوكها في كافة مجالات الحياة في المجتمع، وتغلغلت في سراديب السلطة وفرضت هيمنتها على المجتمع.

- على الرغم من أن بعض قطاعات العمال من الحرفيين، والشرائح العليا من الطبقة الوسطى قد استفادت وازدهرت حياتها من جراء سياسات الانفتاح، فإن عمال الصناعة وموظفى الحكومة والقطاع العام والأغلبية من فقراء الحضر والريف قد استمرت معاناتهم وتفاقمت من جراء ارتفاع معدلات التضخم والثبات أو الارتفاع البطئ للغاية فى دخولهم، مما تترتب عليه التدهور المستمر فى القوة الشرائية لدخولهم النقدية وبالتالى تدهورت مستويات معيشتهم. فعلى سبيل المثال، نجد أنه بينما ارتفعت متوسطات أجور عمال البناء بنسبة ٧٥٪، كما سبق الإشارة لذلك، فإن عمال التعدين والصناعة ارتفعت أجورهم فقط بنسبة ٧٥٪، خلال نفس الفترة ١٩٧٤ - ١٩٧٨.

ونتيجة للسياسات الاقتصادية للانفتاح، وتراجع دور الدولة في قيادة النشاط الاقتصادي، وبالذات في مجال السيطرة والرقابة على الأسعار، تاركة المجال لقوى السوق قوى العرض والطلب للتحكم في تحديد أسعار السلع والخدمات، نتيجة لذلك حدث اختلال كبير في توزيع الدخل أدى إلى تركز الثروة، وإلى مزيد من التمايز الاقتصادي الاجتماعي واتساع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وتشير البيانات إلى أن أنخفاض دخل الد ٢٠٪ الأشد فقراً من السكان بشكل حاد من ٢٨.٧٪ إلى ١٩,٩٣٪ من أجمالي الدخل فيما بين عامى ١٤٪ / ١٩٦٩، ١٩٧٩. وأن الد ٣٠٪ من أصحاب الدخول المتوسطة من السكان انخفض دخلهم بنحو ٥٠٪ خلال نفس الفترة من ٢٠،٤٪ إلى ٢٥,١٠٪ من أبحمالي الدخل، كما تشير البيانات أيضاً إلى الثراء المتزايد للطبقات العليا إذ تزايد دخل إجمالي الدخل، كما تشير البيانات أيضاً إلى الثراء المتزايد للطبقات العليا إذ تزايد دخل أغنى ١٠٪ من السكان من ٢٠،١٪ إلى ٥٥,٥٠٪ من مجموع الدخل القومي خلال نفس عشرة سنوات تقريباً، الأمر الذي يعني أيضاً أن الاتجاه العام لتوزيع الدخل يسير نحو تعاظم التباين وتركز الثروة لدى الأقلية.

وهذا التفاوت والتباين أكدته أيضاً البيانات الخاصة بتحليل توزيع الدخل بين الأسر في الريف وحضر مصر ، وذلك بالنظر إلى تقديرات الانفاق الاستهلاكي السنوى للأسرة والمرتبطة بالدخول النقدية إذ تشير هذه البيانات إلى تدهور توزيع الدخل في السبعينات

بدرجة كبيرة  $(^{49})^{3}$  ففي عام  $(^{49})^{3}$  نصب اله  $(^{2})^{3}$  من الدنيا من سكان الريف من الانفاق الاستهلاكي الكلى يبلغ  $(^{2})^{3}$  ألى حين بلغ نصيب اله  $(^{2})^{3}$  العليا  $(^{2})^{3}$  ألى الانفاق الاستهلاكي في الريف المصرى. كذلك تشير البيانات إلى الارتفاع الحاد للفقر في الريف. ففي عام  $(^{2})^{3}$  عاش  $(^{2})^{3}$  من عائلات الريف المصرى والتي تضم نحو  $(^{2})^{3}$  مليون نسمة تحت مستوى أدني من خطر الفقر. وفي عام  $(^{2})^{3}$  ارتفع عدد الأسر الريفية التي تعيش في فقر مطلق إلى  $(^{2})^{3}$  من عدد الأسر الريفية. وفي الحضر شهدت الفترة من  $(^{2})^{3}$  الى عام  $(^{2})^{3}$  الدخل في الحضر بالنظر إلى التفاوت في الاستهلاكي يبغ  $(^{2})^{3}$  الأنفاق الاستهلاكي يبغ  $(^{2})^{3}$  أكان نصيب اله  $(^{2})^{3}$  الانفاق الاستهلاكي الكلى للحضر في مصر  $(^{2})^{3}$ 

ويتضح لنا من كل العروض السابق، أن التوجهات الاقتصادية الجديدة للنظام لإقرار التحول والاندماج في النظام الرأسمالي العالمي، كان من شأنها أن تؤدى إلى حدوث ارتفاع مستمر في الأسعار لا يقابله ارتفاع مماثل في الأجور، وزيادة التخضم وارتفاع معدلاته بدرجة كبيرة، وانتشار البطالة وهبوط مستوى المعيشة حتى بالنسبة للفئات الوسطى هبوطاً سريعاً. هذا في الوقت الذي اتجهت فيه رؤوس الأموال الوافدة والحلية إلى الاستثمارات في بناء الفنادق والإسكان الفخم والمطاعم المترفة وأعمال البنوك وسلع الترف والبذخ لإشباع فهم الطبقة الحاكمة بشرائحها المتعددة.

وتولد عن هذه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية مشاعر قوية ضد نظام الحكم وحلفائه المحليين بفعل الحرمان النسبى الذى أخذت تستشعره وتعانى من آثاره الجماهير الشعبية في الطبقات الدنيا والشرائح الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى مما أدى في النهاية إلى تعاظم المعارضة الجماهيرية للنظام الحاكم في الفترة من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٧٧ وبعدها إذ برهنت الوقائع للجماهير على أن الوعود السخية بالرخاء الاقتصادى الآتى: والتي كان يبذلها النظام، كانت محض فقاعات كاذلة، وأن رئيس النظام نفسه كان يبيع شعبة الأحلام فحسب.

وكان من الطبيعي إذن اتساع وتصاعد وعدد مظاهر السُخط الاجتسماعي والاضطرابات الاجتماعية من قبل الجماهير الشعبية التي أخذت الأزمات الاقتصادية تضربها بشدة وعمق وقسوة. فقد شهدت الأيام الأولى من عام ١٩٧٥ تظاهرات وحوادث عنف واسعة من جانب العمال في مدينة القاهرة احتجاجاً على المعدلات المرتفعة للتضخم، وعلى تزايد التفاوت في الدخول. وانتشار وتزايد عمليات القمع التي يقوم بها النظام ضد الوطنيين من العمال والطلبة (٤١).

وبدأت تتعاقب الاضرابات العمالية وكان أبرزها اضراب عمال المحلة الكبرى في مارس ١٩٧٥، إذ قام حوالى ٥٠٠، ٣٣، عاملاً في أكبر مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، ومعهم عشرات الألوف من عمال القطاع الخاص وبمشاركة من كافة الفئات الشعبية، بإضراب شامل وواسع مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، وتحولت المدينة إلى ساحة معركة حقيقة مع قوات الأمن المركزى، وسقط عشرات القتلى، وارتفعت شعارات سياسية وهتافات تدعو لإسقاط النظام، ورد النظام بتصعيد المواجهة وعمليات القمع والاعتقال الواسعة. ولكن ذلك لم يقف حائلاً دون استمرار وانتشار وعمليات القمع والاعتقال الواسعة. ولكن ذلك لم يقف حائلاً دون استمرار وانتشار سلسلة الاضرابات في كافة المناطق الصناعية خاصة في حلوان وكفر الدوار في مارس بحلوان، مصر حلوان للنسيج، والشركة الشرقية للدخان والسجائر والترسانة البحرية بالإسكندرية وبور سعيد. وفي سبتمبر من نفس العام ١٩٧٦ قام عمال النقل العام بالإسكندرية وبور سعيد. وفي سبتمبر من نفس العام ١٩٧٦ قام عمال النقل العام بإضراب شامل أوقف كل وسائل النقل العام بالقاهرة تماماً لمدة يومين كاملين (٢٤٠). وقد كان لهذا الإضراب دلالة سياسية هامة إذ أنه بعد جاء بعد ٢٤ ساعة فقط من انتخاب السادات رئيساً للدولة بالنسبة الهزلية المعروفة ١٩٩٩ أله.

وامتدت الصدامات التى اتسمت بالعنف من جانب السلطة، وواجهتها الجماهير المعنف المضاد، إلى مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية. ففي يناير ١٩٧٦ اقتحمت الجماهير مركز الشرطة ومقر الاتحاد الاشتراكي، وحدثت مجزرة بالفعل نتيجة الصدام المسلح مع صائدى الأسماك بعد احتكار شركة أجنبية للصيد في بحيرة المنزلة، وتفجرت صدامات مسلحة أيضاً في بعض المناطق الريفية رداً على استرداد كبار الملاك لأراضي كان يحوزها بعض صغار الملاك وفقراء الريف بالقوة. وبلغ التذمر ذروته في معارك يومية خاصتها الجماهير في الأحياء السعبية بالقاهرة ضد النظام ومؤسساته القمعية في احياء السيدة زينب والدرب الأحمر وشبرا الخيمة وباب الشعرية... أنتقاماً من الممارسات الإرهابية التي كان يقوم بها النظام. إذ هاجمت الجماهير أقسام البوليس واحتلت بعضها واستولت على السلاح (٢٠٠٠).

وفى مواجهة الاتجاه المتصاعد لتحدى النظام ومجابهته من قبل القوى الشعبية والوطنية ، سعى النظام إلى أستخدام آلياته لتحويل الصراع الاجتماعي المحتدم وتحريف مجراه. إذ تحول إلى الدين والقوى الدينية ، فضلاً عن أنه ، أى النظام ، قد أصبح في الوقت ذاته أكثر شراسه وعنفاً في مواجهة الحركات الاجتماعية للعمال والطلبة ، ففي يوليو من عام ١٩٧٥ سمح النظام للاخوان المسلمين بإعادة إصدار مجلتهم «الدعوة» ، وسمح لهم بشكل غير رسمى بعودة جمعيتهم وتنظيمهم بعد أن كان محظوراً عليهم حتى مجرد

الانخراط في ممارسة أية أنشطة سياسية. وفي مايو من عام ١٩٧٦ حاولت الحكومة من خلال المؤسسة الدينية الرسمية، الأزهر أن تدفع إلى السطح بتشريعات تنادى بتطبيق الحدود الإسلامية، وخاصة التشريع الذى يقضى بتطبيق عقوبة الإعدام على المرتد عن الإسلام وعلى الملحدين. وكان بعث هذا التشريع يعنى بالدرجة الأولى قمع الشيوعيين واليسار بصفة عامة والذين اعتبرهم النظام مسئولين عن إثارة العمال والطلبة، وذلك بدعوى الكفر والالحاد.

وكان هدف النظام من وراء أعداد المسيحيين ونسبتهم إلى مجموع السكان هو بيان تفاهة أى اعتراض يأتى من جانب الكنيسة القبطية لمعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية. وبحيث تبدو الكنيسة حال معارضتها وكأنها تحول بين أغلبية السكان وبين تبنيهم لنسق قانونى يتطابق وقيمهم وعقيدتهم الدينية، وذلك من أجل المصالح الضيقة للأقلية المسيحية. كما أن الكنيسة ستبدو عاجزة في نفس الوقت من القيام بتعبئة وحشد قطاعات واسعة من السكان حول الاحتجاج دفاعاً عن الحفاظ على الشكل العلماني للدولة. إن تحرك الكنيسة عندئذ سيتم النظر إليه على أنه فعل ديني خالص، وسوف يؤدى إلى تأجج وزيادة حدة المشاعر الإسلامية للأغلبية وهو الأمر الذي كان ينشده النظام الحاكم ويتطلع إليه (20).

إن تلوح النظام بتطبيق التشريع الإسلامي، إنما كان مَحْضُ خدعة لجأ إليها لتقوية المشاعر الدينية وتكثيفها وتأجيجها، حتى يمكنه المناورة بها لدحر وقهر التحالف الوطنى والشعبى في اللحظة التي يقوم فيها هذا التحالف بمجابهة النظام ومقاومته.

وكانت قيادة الأقباط بموقف دفاع، وتحركت كرد فعل وفي الاتجاه الذي كان مُتاحاً لها ومُكناً أمامها في ظل هذه الظروف. فلقد ترأس البابا شنودة مؤتمراً دينياً مسيحياً عقد في مدينة الإسكندرية في يناير من عام ١٩٧٧، لبحث المسائل القبطية، مثلُ حرية ·

العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتطبيق الشرع الإسلامي وحماية الأسرة والزواج المسيحي، والمساواة وتكافؤ الفرص، وتمثيل المسحيين في الهيئات النيابية، كما ناقش المؤتمر مسألة الاتجاهات الإسلامية المتطرفة في مواقفها من المسيحيين. وطالب البيان الذي صدر عن المؤتمر بضرورة التمثيل السياسي للأقباط بما يتناسب وحجمهم الفعلي والحقيقي في مجموع السكان، وطالب بإتاحة الفرص المتكافئة أمام الأقباط لكافة المناصب في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وبالإضافة لذلك طالب المؤتمر بوضع نهاية للمحاولات الرامية لتطبيقع الشريعة الإسلامية على غير المسلمين في مصر، وإلغاء القوانين العثمانية المقيدة لبناء الكنائس.

ودعن لجنة الرهبنه في المؤتمر المذكور كل الاقباط المصريين للصوم لمدة ثلاثة أيام، والصلاة حتى تتم الاستجابة لمطالب المؤتمر. وكان هذا الأسلوب يتسم بالذكاء من قبل قيادة الأقباط التي دعت إلى المقاومة السلمية ضد جهود الحكومة الرامية إلى تكميم القيادة القبطية وتحجيمها. وفي نفس الوقت شكل المهاجرون الأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وأوروبا، شكلوا مؤتمرات لمناقشة الإجراءات التي تسعى الحكومة المصرية لاتخاذها، وقادوا حملات احتجاج في الصُحف الغربية ضد الحكومة المصرية، وأرسلوا العديد من البرقيات إلى الرئيس السادات وإلى المؤسسات المسئولة والهامة في مصر وفي مواجهة هذه العاصفة من الاحتجاجات الواسعة، أوقفت الحكومة وبهدؤ الاقتراحات الرامية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (\*).

وفي غضون ذلك، تصاعدت الاضطرابات وموجات الاضرابات التي بدأت على أمتداد عامي ١٩٧٥، ١٩٧٩، حتى بلغت ذروتها في الانتفاضة العفوية للجماهير في ١٩٨ و ١٩٩٩ يناير من عام ١٩٧٧ ضد الرئيس السادات وحكومته وحلفائه في الداخل والخارج، وهي الانتفاضة التي شملت جميع أنحاء مصر من الإسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوباً. فتحت تأثير الضغوط التي كانت تمارسها المؤسسات النقدية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهيشة المعونة الأمريكية لأقرار تحول النظام والاقتصادي المصرى لنظام السوق الرأسمالي، وذلك كشروط ضروري لتقديم المزيد من المساعدات والقروض، فإن الحكومة لجأت إلى تشغيل آليات السوق فاستباحت مصالح الجماهير الأساسية، إذ قررت رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية وعن خدمات التعليم والصحة والمواصلات... ورفعت أسعارها بما يصل إلى حوالي ١٠٠٪ من أسعارها الأصلية وذلك لمواجهة عجز الميزانية (٤٠٤). وكانت الاستجابة الشعبية لهذه الإجراءات الأصلية وذلك لمواجهة عجز الميزانية (٤٠٤). وكانت الاستجابة الشعبية لهذه الإجراءات المحماهير الثائرة غضبها الاجتماعي بتحطيم المباني التي ضمت أجهزة الدولة، والمباني التي ضمت المشروعات الرأسمالية الكبيرة ومحال الترف والسلع الاستهلاكية والملاهي التي ضمت المشروعات الرأسمالية الكبيرة ومحال الترف والسلع الاستهلاكية والملاهي التي ضمت المشروعات الرأسمالية الكبيرة ومحال الترف والسلع الاستهلاكية والملاهي التي ضمت المشروعات الرأسمالية الكبيرة ومحال الترف والسلع الاستهلاكية والملاهي

والنوادى الليلية وهاجمت أقسام الشرطة وعجزت قوات الشرطة والأمن المركزى عن مواجهة الموقف. ولم تخمد الانتفاضة إلا بعد نزول الجيش إلى الشوارع، وإعلان الاحكام العرفية وحظر التجول، وبعد سقوط أكثر من مئتى قبيل وألف جريح، واعتقال أكثر من عشرة آلاف مواطن، تراجعت الحكومة من الإجراءات والتدابير التي كانت مقترحة حول الغناء الدعم ورفع أسعار السلع والخندمات (٤٧) إن الكاتب كطرف شارك في هذه الأحداث يُذكر هنا بالشعارات التي رفعتها ذات دلالة في الكشف عن مدى عُمق الوعي الاجتماعي والسياسي للجماهير، وعن إدراكها لاعدائها الحقيقيين برغم عفوية وتلقائية وعيها وحركتها ومن هذه الشعارات:

- مسش كفايسة لبسنا الخيش... جايين ياخدوا رغيف العيش.
- هو بيلبس آخر موضة (السادات)... واحنا بنسكن عشرة في أوضة.
  - أحنا الطلبة مع العمال... ضد حكومة الاستغلال.
    - الصهيوني فوق ترابي ... والمباحث على بابي .
  - يا أمريكا لمي فلوسك ... بكرة الشعب العربي يدوسك .

ولقد ألقى السادات بتهمة إثارة انتفاضة يناير ١٩٧٧ على عاتق اليسسار والناصريين. ولجأ كعادته إلى الدين لدحض خصومه ووصمهم بالكفر واعتبر الالحاد هو الوجه الآخر لليسسار يقول السادات في خطابه تعليقاً على احداث يناير من عام الوجه الآخر لليسسار يقول السادات في خطابه تعليقاً على احداث يناير من عام ١٩٧٧ ( ١٩٨٤ ): د... لا يمكن أن أستمع لأية فئة أن تفرض على هذا الشعب المؤمن ما لا يرضاه ، أو أن يُروج في هذا الشعب المؤمن الذي يكون الإيمان فيه جزأ من دمآنه ، جزءاً من تكوينه ، لن أسمع بأن يفرض على هذا الشعب الالحاد . وعلى ذلك فقد سمعتوني في الماضي أتحدث إليكم وشبعبت هذه الأعمال وقلت أن من لا إيمان له لا أمان له ... لن يوضع في منصب أو في مكان يؤثر على تكوين الرأى العام أو تكوني أفكار الشعب ملحد أبداً ... أننا شعب الإيمان جزء من كياننا وتكويننا ولا يمكن أن تسمح أبدا لأية قوة مهما كانت أن تزلزل هذا الإيمان أواتتطرق إليه بطرق ملتوية نحاولة تضليل أجيالنا المقبلة عن كانت أن هذا الإيمان كما حدث في بلاد أخرى . لن يلى هذا المنصب ملحد ... ، (\*\*) . وتبقى الإشارة إلى أن هذا الخطاب هو الذي أعلن فيه السادات للمرة الأولى عن استعداده لزيارة إسرائيل ، وكانت أول برقية تأييد تصل إلى السادات كانت من شيخ الأزهر عبد الحليم محمود وكان وقتها في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية (\*\* كأ\*\*) .

وَشُرَعَ النظامُ عدداً من القوانين والإجراءات القمعية الصارمة والمقيدة للحريات ففي فبسراير من عام ١٩٧٧ صدر قبانون سمى بقانون حماية الوحدة الوطنية والسلام

الاجتماعى، وفي يونيو من نفس العام صدر القانون رقم ٤ لعام ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية قصد به وضع ضوابط جديدة للمارسة الحزبية وتضييق فُرص ظهور أحزاب جديدة مستقبلاً (٥٠).

وفى يوليو من عام ١٩٧٧، وبإيعاز من النظام عُقد مؤتمر الهيئات والجمعات الإسلامية تحت رعاية شيخ الأزهر، عبد الحليم محمود، اشتركت كل الهيئات والجمعيات الإسلامية في مصر كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر والذي أوصى ببطلان كل تشريع أو حكم يكون مخالفاً لما جاء به الإسلام. وأعلن المؤتمر أن تحقق تمام وكمال الإيمان إنما يكون بالاحتكام إلى شريعة الله، وطالب بالتطبيق الفورى للشريعة وذهب البيان إلى تقرير أنه ليس من حق أحد أن يُبدى رأياً فيها ولا مشورة ولا تدرج ولاتمهل. وأعتبر البيان أن التسويف في تطبيق الشريعة الإسلامية فيه معصية لله ولرسوله. كما طالب المؤتمر رئيس الجمهورية بأصدار أوأمر بتطهير وسائل الإعلام وأجهزة الدولة من الملحدين وبضرورة تربية النشء في جميع مراحل التعليم تربية دينية (٥١).

ومع ذلك كانت أنتفاضة واحداث يناير ١٩٧٧ مؤشراً هاماً للغاية بالنسبة للنظام الحاكم إذ أنها كشفت عن أن سعيه للتحول وإعادة بناء علاقات القوة في المجتمع المصرى لا يمكن أن يمر دون مقاومة وتحرك حقيقي وضخم من جانب الجماهير الشعبية. فالإجراءت التي فرضتها الحكومة في يناير ١٩٧٧ كانت في الواقع تسعى إلى خفض المستويات المعيشية لقطاع كبير من عمال الصناعة وأصحاب الدخول المحدودة والثابتة من موظفي الحكومة والقطاع العام والذين أصبحوا يعانون بشكل مُطرد من تدنى قيمة دخولهم وضعف قواهم الشرائية بسبب استمرار ارتفاع معدلات التخضم.

وكان أحد مظاهر انتفاضة وأحداث يناير ١٩٧٧ وأكشرها طرافة هو اشتراك الجماعات الأصولية الإسلامية في الأحداث إلى جانب المعارضة الشعبية والوطنية. وقد ركزت الجماعات الأصولية الإسلامية عنفها في النوادي والملاهي الليلية التي يتردد عليها أثرياء المصريين والعرب على امتداد شارع الهرم، إلا أن مشاركة الأصوليين الإسلاميين في أحداث يناير ١٩٧٧ برغم ذلك عكس مؤشراً هاماً على الصراع الذي بدأ يأخذ مكانا داخل التحالف الحاكم والمسيطر (٥٢).

ثالثًا: اتفاقيات كامب ديفيد وتفجر الصراع بين عناصر التحالف الحاكم.

تشكل التحالف الحاكم الجديد منذ مطلع السبعينيات، وكما ذكرنا قبلاً، من شرائح طبقية عديدة، وتهيمن على البرجوازية البيروقراطية والتي كانت تستمد قوتها وسلطتها وهيمنتها جزئياً من ملكية الدولة للقطاع العام، ولكن بشكل أكثر أهمية كان احتكارها لسلطة الدولة هو المصدر الأساسي لقوتها، وكانت هذه الشريحة الحاكمة تمارس كل وظائف الملكية الاقتصادية، بمعنى أنها تحدد نوعية المنتجات وكيفية تنفيذ خُطط الإنتاج ولصالح من في المجتمع؟ ولكي تدعم هذه النخبة وضعها المتميز على قمة النظام وتضمن استمرار ودوام مصادر قوتها الاقتصادية، كان من الضروري بالنسبة لها استمرار تحكمها في سلطة الدولة، الأمر الذي أتاح لها استمرار وممارسة الملكية الجماعية لوسائل الانتاج الرئيسية بشكل منفرد ودون ضوابط أو رقابة شعبية. وبمقتضى هذه السيطرة السياسية والاقتصادية للبرجوازية البيروقراطية فإنها تمكنت من الاستيلاء على عوائد كبيرة من الثروة الاجتماعية عبر وسائل مشروعة وغير مشروعة في شكل رواتب وحوافز وبدلات وعمولات ورشاوي وفساد إداري في جهاز الدولة (٥٣).

وكان الجناح اليميني داخل البرجوازية البيروقراطية يعمل على توسيع السوق الخاص، ولكن في نفس الوقت كان يريد المحافظة على استمرار تحكمه وسيطرته على القطاع العام، وكما تم الإشارة قبلاً، فإن توجه الجناح اليميني في السلطة كان يحتم عليه منذ صعوده إلى قمة السلطة، صياغة تحالف جديد للحكم. فالبورجوازية القديمة، والشرائح التقليدية من التجار وأغنياء الفلاحين دخلوا تكتل السلطة الجديد، ومعهم شريحة بزغت خلال السبعينيات ونشطت بعد ذلك كأقوى حليف للشريحة البيروقراطينة، وأعنى هنا الشريحة التي اعتمدت بشكل أساسي على عمليات التداول الدولي السريع للسلع من خلال عمليات التصدير والاستيراد. وهذه الشريحة ضمت بين عناصرها فئات المغامرين واللصوص وتجار العملة وسوق السوداء والأغذية الفاسدة وتجار الغدرات والخارجين على القانون وغيرهم من العناصر التي جمعت بين عوالم الجريمة والمال والسياسة ( عمل ).

وعلى الرغم من التغييرات التى حدثت فى بنية الطبقة الحاكمة من الستينيات إلى السبعينيات، فإن طابع الدولة ظل بشكل أساسى كما هو. أعنى دولة بيروقراطية سلطوية وشمولية، تتميز بالدور الأساسى الواضح والقوى لجهاز الدولة فى كل جوانب المجتمع. فهى تتدخل بشكل واسع فى المجال الاقتصادى ولكن لصالح فئات معينة، وهى مسيطرة سياسيا وتعتمد الأساليب البيروقراطية فى إدارة وضبط المجتمع، وهى دولة قمعية تعتمد على أساليب فعالة فى القمع والقهر بمستوياته وأشكاله المتعددة، وهى تميل إلى الظهور على أنها دولة ذات توجه تقنى Technically، تستخدم وتطبق العلم لحل مشكلات الاقتصاد والمجتمع. ومن ثم كان الاعتماد المفرط للدولة على مجموعات الخبراء مشكلات الاقتصاد والمجتمع. ومن ثم كان الاعتماد المفرط للدولة على مجموعات الخبراء مشكلات الاقتصاد والمجتمع. ومن ثم كان الاعتماد المفرط للدولة على مجموعات الخبراء التى تمنحها، أى تمنح الدولة، واجهة ومظهراً كاذباً من الاحترام لأنظمة هى فى الواقع

عاجزة ومتخلفة وهكذا نجد أن المجتمع المصرى قد حكمته ثنائية غريبة ، بل وشاذة أيضاً نجدها في الجمع بين ليبرالية اقتصادية وشمولية سياسية (٥٥) .

وبينما كانت كل هذه السمات للدولة البيروقراطية والسلطوية والشمولية، تجد مسوعاً لها في ظل الدولة الناصرية باعتبارها كانت ضرورية من أجل مشروعات التنمية والاستقلال ومواجهة التفاوت من خلال الشمولية القوية لنظام الناصرى، فإنها أصبحت غير ضرورية في ظل نظام السادات الذي أعتمد الليبرالية واقتصاديات المشروع الخاص، إن استمرار هيمنة شريعة البرجوازية البيروقراطية على الطبقة الحاكمة في العهدين. فالنخب البيروقراطية حكمت بمفردها في الستينيات وبجناحيها اليميني واليسارى، أما في السبعينيات فقد تم إقصاء الجناح اليسارى من السلطة، وتحالف اليمنيون مع أعداء وخصوم الناصربة، واستمر في احتكاره لسلطة الدولة (\*).

وعلى الصعيد الأيدولوجي، صاغ النظام الحاكم أيدولوجية مهيمنة تنطوى على الحدود الدنيا المشتركة للشرائح الطبقية المتحالفة داخل تكتل السلطة الجديدة، الأمر الذى أوجد نوعاً من الخلط والاضطراب الإيدولوجي.

فالأيدولوچية التى هيمنت كانت تجمع عناصر من نزعة الحتمية التكنولوچية التى تعبر عن مصالح التكنوقراط، وعناصر من الليبرالية التي تم استعارتها من إيدولوچية البورجوازية القديمة العائدة والتى عبرت عن نفسها سياسيا بعودة الوفد. ثم عناصر ثالثة إسلامية تعبر عن مصالح التجار التقليديين والمحافظين وأغنياء الفلاحين والتى عبرت عن نفسها سياسياً بعودة الإخوان المسلمين (٥٦).

وعلى صعيد الممارسة ، اتجه النظام إلى رفع شعار دولة العلم والإيمان والانفتاح على الغرب الرأسمالي في الوقت الذي أخذ فيه يلوح بتطبيق الشريعة الإسلامية ، ويبعث ويشيع القيم التقليدية والمتخلفة والمحافظة في بنية المجتمع وجهاز الدولة ، ويقوم بدعم الجماعات الأصولية الإسلامية ، وفي تقديري أن ذلك الموقف إنما كان ينطوى بالقطع على مفارقات ساخرة إذ يجمع بين ثنائيات شاذة ومتباعدة ومتباينه في آن واحد.

واتجه النظام الحاكم إلى محاولة تكوين شكل ديمقراطي لحكمه. ففي مارس ١٩٧٦ تم تقسيم الاتحاد الاشتراكي إلى ثلاثة منابر، وفي نوفمبر من نفس العام وبعملية قيصرية، خرج، في البداية، من رحم الاتحاد الاشتراكي ثلاثة أحزاب هي حزب مصر العربي الاشتراكي والوطني الديمقراطي في أغسطس ١٩٧٨، ثم حزب الأحرار الاشتراكيين وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. وفي ديسمبر ١٩٧٨، قام السادات بتعميد حزب آخر هو أصل وجودها أولاً وذلك بتغييره في المادة الخامسة من دستور ١٩٧١، لينص في التعديل على قيام النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية وفي

نفس الوقت أصدر السادات صك حرمان بعض القوى السياسية من حقهم فى تكوين تنظيماتهم المستقلة، وهى تلك القوى التى كانت قائمة قبل ثورة يوليو ١٩٥٧، الوفد، والقوى التى تعارض انقلاب مايو ١٩٧١، وهم الناصريون، والقوى التى تعارض وتجحد الأديان السماوية وهم الشيوعيون، والقوى التى تدعو إلى الحكم الديني ويقصد بهم الاخوان المسلمين ووضع النظام العديد من القيود القانونية لتحجيم هذه التيارات، بل لجأ إلى أساليب المطاردة والقمع البوليسي في مواجهة بزوغ نجم جديد هو التنظيمات الإسلامية المسلحة (٥٧).

لم يكن نظام حكم السادات ليسمع ببزوغ نظام إسلامي حقيقي ، ولا نظام ليبرالي صحيح ذلك لأن تحقق أيا من هذين الاختيارين كان يعني بالضرورة إزاحة البيروقراطية البرجوازية من الحكم وكطبقة مهيمنه ومسيطرة على المجتمع . فالدولة الإسلامية ، وكما صورتها أطروحات الأصوليين الإسلاميين (\*) ، كانت تعنى تركز السلطة في أيدى الإخوان المسلمين أو ممثليهم من الفقهاء ورجال الدين . وحدوث هذا الأمر كان يعنى تخلى النخبة البيروقراطية عن وضعيتها كطبقة مهيمنة سياسيا داخل الطبقة الحاكمة . وعلى الجانب الآخر ، فإن الأخل بالليبرالية والديمقراطية سيكون من شأنه منع السلطة للبورجوازية القديمة العائدة «الوفد» والذي طرح نفسه كبديل للحزب الحاكم في المستقبل . إن تحقق أيا من هذين الاختبارين لم يكن ليعني فقط انحدار النخب البيروقراطية إلى مرتبة دنيا بالنسبة للشرائح الأخرى داخل الطبقة الحاكمة ، وإنحاكان يعنى أيضا التخلص منها واضمحلالها على المستوى الاقتصادى . ذلك أن احتكارها لسلطة الدولة كان يضمن لها ممارسة ملكيتها الاقتصادية للقطاع العام . وهذا يفسر لنا أهمية استمرار القطاع العام في الاقتصاد المصرى حتى اللحظة رغم محاولات إضعافه والإجهاز عليه وتصفيته من قبل الفئات الأخرى من الطبقة الحاكمة (هم) .

ويفسر لنا الاضطراب والخلط الإيدولوجي الذي أشرنا إليه، وبدرجة كبيرة، لماذا لم يسمح النظام الحاكم سواء للبرجوازية القديمة العائدة، أو للجناح الإسلامي، لكي يكون لهما منابرهما الخاصة السياسية والمستقلة.

فالإخوان المسلمون، استمر تواجدهم على المسرح السياسى كمنظمة سياسية غير شرعية ودون سند قانونى (\*). والبورجوازية القديمة العائدة عندما حاولت تأسيس حزبها اعتماداً على تاريخ الوفد وجهاده قبل ثورة يوليو ١٩٥٧، إلا أنها وبعد مرور شهرين فقط من تأسيس حزب الوفد الجديد في مارس ١٩٧٨، فإن الحزب جمد نشاطه في يونيو من نفس العام، احتجاجاً على نتائج الاستفتاء الذي تضمن الموافقة على عدد من الإجراءات المقيدة للحريات السياسية والتي كان من شأن تطبيقها حرمان ثلاثة من قادة الحزب من حقوقهم السياسية، إن الوفد حاول من وجهة نظر النظام تخطى الدور الموكول

إليه كشريك في السلطة من خلال قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي فُرِضَ لذلك العزل السياسي على قيادة الوفد (٥٩).

لقد كان الخطر الذى يتهدد النخب البيروقراطية الحاكمة هو فقدانها لقواعدها الاجتماعية القديمة ، الناصريين ومن ثم أصبحت بفضل سياساتها وتوجهاتها عاجزة عن تعبئة وتحريك أية قواعد اجتماعية واسعة أخرى مؤيدة لها. بينما كان كل من الإخوان المسلمين والوفديين الجدد لديهم قواعد اجتماعية حقيقية وواقعية ، ولذلك لم يكن أمام النخب البيروقراطية الحاكمة من بديل سوى الاعتماد على سلطة الدولة والقمع لكى تحافظ على وضعيتها كشريحة مهيمنة داخل الطبقة الحاكمة . ومع تصاعد احتجاجات قوى المعارضة الشعبية والوطنية منذ ١٩٧٥ حتى أحداث يناير ١٩٧٧ ، أخذت التناقضات داخل جبهة السلطة تتفاقم وتزداد حدتها . ولقد كانت أحداث يناير ١٩٧٧ ، مؤشراً لبداية مرحلة جديدة مختلفة نوعياً عن الصراع داخل الطبقة الحاكمة (١٩٠٠).

إن قيمة أحداث يناير ١٩٧٧ بالنسبة لكل من الوفديين والإخوان المسلمين، في أنها كشفت لها مدى ضعف ووهن النظام الحاكم ومدى اغتراب توجهاته وسياساته بالنسبة لقطاعات واسعة من السكان. كما كانت أحداث يناير ١٩٧٧ أيضاً، مؤشراً على مخاطر التحالف الغريب مع الفئة الحاكمة والمهيمنة داخل السلطة، ولقد كانت الفرصة مواتية وقتها بالنسبة لأية فئة تحاول الاستيلاء على سلطة الدولة.

وكانت هناك محاولات من قبل الإسلاميين والوفديين من خلال المناورة داخل جبهة السلطة نفسها لفرض هيمنتهم على التحالف الحاكم. فالإسلاميون أرادوا التسلل إلى نظام الحكم بتوطيد تحالفهم مع السلطة السياسية ومحاولة الانقلاب على الحكم من داخله. وفي هذ الإطار أكد الاخوان المسلمون مبايعتهم للسادات وأعلنوا هذه المبايعة على صفحات الجرائد وفي حملات مكثفة إلى أن حدثت محاولات للاستيلاء على سلطة الحكم باستخدام القوة من خلال حادثة مكثفة إلى أن حدثت محاولات للاستيلاء على سلطة الحكم باستخدام القوة من خلال حادثة الكلية الفنية العسكرية في عام سلطة الحكم باستخدام القوة من خلال حادثة الكلية الفنية العسكرية في عام الملا ولكن يبدو أن الانقلاب قد وقع قبل أوانه، ولذلك سارع الإخوان بإبعاد أنفسهم ونفي ارتباطهم بالجماعة رغم اعتراف قادة الجماعة بالاتصال بهم، وأعلن الاخوان تأييدهم للسادات من خلال البيانات التي صدرت وقتها عن قادة الإخوان والتي امتلات بها الصحف المصرية (٢٦).

أما البرجوازية القديمة العائدة، الوفد، فقد كانت تأمل في أنه من خلال توسيع القطع الخاص وتأسيس نظام ديمقراطي، أنهما يمكنهما الاستيلاء على سلطة الدولة من خلال البرلمان وبالوسائل السلمية. إلا أن التجربة الديمقراطية كانت محكومة ومنضبطة

من قبل نظام الحاكم، بحيث أنه لم يكن لها من الديمقراطية إلا الاسم فقط والشكل، في حين أنها كانت خالية من أي مضمون ديمقراطي حقيقي.

إن العجز عن المناورة داخل جبهة السلطة ، سواء بالنسبة للبورجوازية القديمة ، الإخوان المسلمين ، كان كفيلاً بدفعهم إلى محاولة حل هذا المأزق وتجاوزه بالاتجاه مباشرة إلى أنصارهم وجماهيرهم المختلفة في أعقاب أحداث يناير ١٩٧٧ . ولتحقيق ذلك كان على كل من الفريقين أن يضمن أيدولوچيته عناصر من أيدولوچيا الاحتجاج والمعارضة التي كانت تمتد لتشمل قطاعات عديدة في المجتمع المصرى. فالوفديون الجدد ، ومن خلال تجربتهم الحزبية قصيرة الأمد ، اتجهوا إلى العناصر ذات التوجه العلماني في المجتمع وإلى الأقباط ، وذلك من خلال دعوة الوفد إلى العودة للسياسات التقليدية للوحدة الوطنية (٢٢) . أما الإخوان المسلمون فقد اتبعوا استراتيچية مزدوجة تعتمد في جانب الوطنية (٢٢) . أما الإخوان المسلمية المسلحة ، وذلك على صفحات مجلاتهم ، الدعوة تتتهجها الجماعات الأصولية الإسلامية المسلحة ، وذلك على صفحات مجلاتهم ، الدعوة والاعتصام ، وعلى الجانب الآخر تبني الإخوان مطالب المعارضة الوطنية الشعبية في أيدولوچيتهم على صفحات مجلاتهم ، حيث هاجموا كل سياسات النظام الحاكم بدءاً من أيدولوچيتهم على صفحات مجلاتهم ، حيث هاجموا كل سياسات النظام الحاكم بدءاً من سياسة الانفتاح الاقتصادي وصولاً إلى اتفاقيات كامب ديفيد (١٣٣)

وحاولت الشريحة البيروقراطية تعزيز ودعم وضعها المهيمن والمسيطر من خلال محاولاتها لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي أدت إلى أحداث يناير ١٩٧٧ ، وقدرت الفئات الحاكمة ومعها الفئات الطفيلية الجديدة أن الأزمة الاقتصادية ترجع إلى غياب رأس المال الأجنبي حتى بعد تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، وذلك بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي . فضمان تدافع الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى توفير الأمن السياسي . وبعد رحلة السادات إلى القدس وفي محاولة منه لتغطية أبعاد مشروع السلام مع إسرائيل . لجأ النظام إلى السياسات التي أضحت معروفة ومعتادة لدى الأصوليين الإسلاميين . فالأزمة والصراع الداخلي بين نظام الحكم والجماعات الأصولية الإسلامية ، كان من شأنها أن تخلق كل الظروف المواتية التي تؤدى إلى تفاقم الخصومة والعداء الديني بين المسلمين والأقباط من أهل مصر ( ٦٤) .

إن الجماعات الأصولية الإسلامية، وبعد حضورهم الهامشى في أحداث يناير ١٩٧٧، سعوا إلى القيام بتحديات جزئية للنظام من خلال اختطاف وقتل وزير الأوقاف السابق الشيخ محمد الذهبي في مارس ١٩٧٧ على يد جماعة المسلمين المعروفة بتنظيم التكفير والهجرة (٦٥). كما وقعت سلسة من الانفجارات في المسارح والأماكن العامة. وأعلنت الحكومة أن حادث القتل قامت به مجموعة من المتعصبين الذين لا يلتزمون بالروح الحقيقية للإسلام (٢٦٠). وحاول النظام أن يكون أكثر إسلاماً من الجماعات

الأصولية الإسلامية ذاتها وذلك بمحاولته لبعث قانون الردة مرة أخرى في أغسطس ١٩٧٧ . واحتج البابا شنودة مرة ثانية على إعلان الحكومة عزمها على تطبيق القانون، وأعلن صوماً عاماً لمدة خمسة أيام . كما مارس أقباط المهجر ضغوطاً قوية ، ومن ثم أجبرت الحكومة على التراجع عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، خاصة بعد انبثاق المعارضة داخل تكتل السلطة ذاته ، إذ أن أفراداً كثيرين من البرجوازية القديمة الداخلة في التحالف الحاكم تحددت هويتهم السياسية عبر السياسات العلمانية قبل عام ١٩٥٧ ، وهؤلاء قاوموا بشدة خطر تطبيق الشريعة (٦٧) .

أما الإخوان المسلمون ، فلم تشغلهم تلك النغمة العالية والحادة لتطبيق الشريعة الإسلامية التي يقوم بها النظام ، ولجأت بعض فصائلهم إلى المواجهة العنيفة وتصعيد الهجمات على الأهداف القبطية في صعيد مصر خلال مارس ١٩٧٨ - وواجه النظام التوتر المستمر والمتصاعد بين المسلمين والأقباط. وأراد النظام أن يحرز نصراً سياسيا بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل والتي سمحت للنظام باستعادة سيناء، وفي أعقاب كامب ديفيد تدفقت المساعدات الأمريكية على مصر بقصد تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (٦٨).

وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر ١٩٧٨، والمعاهدة المصرية الإسرائيلية في مارس ١٩٧٩، تقدم السادات بمجموعة من القوانين الجديدة لكبت الحريات وقام بحل مجلس الشعب في أبريل ١٩٧٩ حتى يمكنه التخلص من المغارضة تماماً، وأجرى انتخابات برلمانية جديدة تميزت بدرجة كبيرة من التزوير والضغوط الإدارية واستخدام وسائل العنف المادى المختلفة ضد فصائل المعارضة المصرية على أختلاف هويتها (٩٩٠). وتسببت اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام التي جاءت في أعقابها عزل مصر عن العالم العربي، كما أدت إلى تناقص مستمر في المساعدات العربية، وحلت الحكومة الأمريكية محلها، ولكنها لم تحقق قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية. وازداد الوضع الاقتصادي سوءاً، والأمر الأكثر أهمية هنا هو أن المقاطعة العربية لمصر، كان من شأنها أن تؤثر تأثيراً عميقاً على المصالح الاقتصادية لشرائح كبار التجار الذين ارتبطوا بروابط قوية مع الدول العربية البترولية، وخاصة العربية السعودية (٢٩٠).

وانتهت إلى غير رجعة فترة الوفاق والتحالف بين نظام الحكم وجماعة الإخوان المسلمين وأصبح السادات أكثر انتقاداً للإخوان المسلمين لأنهم لم يؤمنوا النظام بدرجة كافية ضد الجماعات الأصولية الإسلامية المسلحة، فضلاً عن موقفهم الرافض والمتشدد من اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية ( ' ' ). أما الاخوان المسلمون، فعلى الرغم من أنهم كانوا حلفاء مفيدين للنظام، إلا أنهم ساندوه فقط طالما كان يحقق لهم مطالبهم ويخدم أهدافهم ولا يعرض أيدولو چيتهم للخطر والتهديد، ولكن عندما تعارض ما يطرحه النظام

مع ما يؤيده الإخوان، لم يجد الإخوان مفراً من معارضة النظام وإعلان تحديهم لسياساته (٧١) وفي مواجهة هذا التحدي الذي أعلنه الإخوان لسياسة النظام، اتخذ السياسات عدداً من الإجراءات منها وقف إصدار مجلة الدعوة، والإعلان عن عدم شرعية الأخوان المسلمين وذلك بعد أن صعد الإخوان هجماتهم ضد سياسات النظام وأصبحوا أكثر عناداً وتصلباً في معارضتهم له، فضلاً عما قامت به الجماعة الأصولية الإسلامية المسلحة من مهاجمة الأقباط وتدمير ممتلكاتهم وإحراق كنائسهم.

وتحرك نظام الحكم فى اتجاهين لمواجهة أزمته السياسية. الأول، تعديل دستور ١٩٧١ فى مايو ١٩٨٠ بما ينص على المزيد من الصلاحيات القمعية لأجهزته ومؤسساته، وعلى تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث أصبحت الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك بغرض كسب القاعدة الاجتماعية للإخوان المسلمين. كما شرع النظام وبشكل مباشر وعنيف فى مواجهة وضرب الجماعات الأصولية الإسلامية المسلحة. وفى نفس الوقت تحرك النظام لمواجهة الكنيسة القبطية لوأد أية محاولات يقدم عليها البابا شنودة والأقباط لتعطيل التغيير المقترح فى شكل الدولة.

وبرغم جهود النظام القمعية لكافة فصائل المعارضة، فإن مواجهة هذه الفصائل لنظام الحكم كانت آخذة في التصاعد. وبدأت قاعدة الحلف الطبقي والسياسي الحاكم تتقلص حتى اقتصرت على بعض الشلل والعصابات الطفيلية التي جمعت بين عوالم الجريمة والمال والسياسة، والتي كانت تحيط بمؤسسة الرئاسة ومعها قادة المؤسسات الأمنية الداخلية والجيش، وقلة من قادة المؤسسات الإدارية، وذلك في مقابل اتساع الحلف الطبقي السياسي المعارض للنظام ليضم كل القوى من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. وأدت محاولات توحيد قوى المعارضة للنظام إلى تشكيل تجمع عريض وواسع يضم الإخوان المسلميين، والبورجوازية القديمة العائدة، الوفيد، والناصريين والماركسيين.

وتحرك الإخوان المسلمون لإرهاب النظام ، بينما كان الحاكم يحاول استخدام نفس الأسلوب لإرهاب معارضيه ، وكانت نتيجة الصراع الداخلى بين الفئات المشكلة للتحالف الحاكم هو تفجر أحداث الزاوية الحمراء بالقاهرة ، والتي تعد أسوأ تصادم وصراع ديني وقع في مصر منذ مائة عام تقريباً (\*).

وضح للسادات أن الزمام بدأ يفلت من يديه، فمجمل سياساته انتهت إلى أزمة مجتمعية شاملة خلقت المزيد من بؤر التوتر والانفجار في المجتمع، ولم يجد النظام الحاكم أمامه من سبيل لتحجيم المعارضة التي تصاعدت ضده سوى العنف المادى الذي جسدته قرارات الثالث من سبتمبر ١٩٨١، فأطلق أجهزته الأمنية لاعتقال المصريين من كل

الطوائف والاتجاهات والحركات السياسية الدينية والعلمانية وقيادات المستوى المتوسط في الأحزاب السياسية المعارضة، ووضع خلف قضبان السجون شيوخا وأساقفة، حزبيين وأثمة مساجد، قادة أحزاب علمانيين وآخرين مشردين يصعب تصنيفهم، صحفيين وأساتذة جامعة ووزراء سابقين. وحظر أنشطة الجمعيات الخيرية القبطية والإسلامية. وأغلق جرائدهم وألغى التراخيص الممنوحة لهم (٧٣). وأصابت هذه السياسة القمعية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ المصرى المعاصر، قطاعات واسعة وعريضة من المصريين على تباين اتجاهاتهم السياسية والفكرية واختلاف مواقعهم الطبقية. وكان أن رد الأصوليون الإسلاميون الإهانة بأشد منها، فكانت واقعة اغتيال السادات في السادس من أكتوبر ١٩٨١، بعد تظاهرات كبيرة وضخمة قامت بها الجماعات الأصولية خلال الفترة الواقعة بين حملة الاعتقالات واغتيال السادات، وكشفت إجراءات القمع التي دفع السادات حياته ثمناً لها، كشفت وبشكل درامي ومؤلم، النهاية المحتومة محاولة بعث النزعات التقليدية باسم الإسلام.

رابعا: حصاد التحوّلات - الأزمة المجتمعية الشاملة.

انتهت مجمل السياسات التى انتهجها نظام الحكم فى عهد الرئيس السادات لإقرار تحول النظام الاقتصادى المصرى وتغيير استراتيجية تطوره، إلى أزمة مجتمعية شملت مختلف جنبات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ووصلت بالمجتمع إلى حالة غير مسبوقة من التفسخ الاجتماعي والتحلل الحضارى، وخلقت الكثير من بؤر التوتر والانفجار فى المجتمع، وفتحت الطريق رحباً واسعاً لتنامى الجماعات الأصولية المسلحة التى استخدمت العنف المبرر بدعاوى دينية.

فعلى المستوى الاقتصادى، نجد أنه كان من شأن تشغيل نموذج النمو التابع القائم على إعادة تدويل الاقتصاد المصرى، وتشييد وترسيخ أواصر التبعية للغرب الرأسمالى في نطاق واسع وضخم، حدوث خلل جسيم في الهياكل الإنتاجية للمجتمع لصالح القطاعات غير الإنتاجية والريفية. فالاقتصاد المصرى فضلاً عن أن نموه وتطوره قد أصبح مشروطاً بإرادة المراكز الرأسمالية الكبرى ومؤسساتها المالية والدولية، فإنه قد تحول للاعتماد في نموه وتطوره أيضاً على قطاعات السياحة وقناة السويس والبترول وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورأس المال الأجنبي، لتصبح هي القطاعات الرائدة التي تشكل المجال الحيوى للنمو الاقتصادى وذلك في مقابل تخلف قطاعات الإنتاج الرئيسية في الزراعة والصناعة (٧٣).

والسمة المميزة لنمط النمو الاقتصادى هنا، هى أن قطاعاته الرئيسية تلك تعتبر أما قطاعات خارجية كالقروض وتحويلات المصريين، أو أنها تعتمد بدرجة كبيرة على عوامل خارجية كالبترول والسياحة وقناة السويس، ويترتب على ذلك صعوبة تحكم الإرادة الوطنية في مسار النمو الاقتصادى وأدواته. فالاقتصاد الوطني يصبح متغيراً تابعاً للمتغيرات الخارجية وحساساً لها، وبحيث يتم في النهاية تصفية دور الدولة إداراته وتسليم هذه الإدارة إلى الخارج، وتكبيل قدرة السلطة الوطنية عن أن تكون صاحبة القرار في عمليات التنمية والأداء الاقتصادى، ويصبح القرار بيد المراكز الرأسمالية الخارجية المانحة والمتحكمة، ويصل الأمر في النهاية إلى حد التفريط في استقلال الوطن.

وترتب على هذا النمط من النمو الاقتصادى التابع، أيضاً عدد من النتائج الاقتصادية السلبية التى عمقت بدورها أحداث هذا النمط من خلل وتشوه فى بنية المجتمع. ونذكر من هذه النتائج زيادة الاعتماد على الخارج لاستيراد الغذاء، وحدوث تراكم هائل فى حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر. وما واكب ذلك من ارتفاع واضع فى الأعباء التى يتحملها الاقتصاد المصرى للوفاء بهذه الديون (\*).

وتكمن خطورة هاتين النتيجتين في وضع إرادة الوطن ومقدراته في يد الدائنين والمانحين، فضلاً عن أن يصبح عرق ملايين الكادحين في الوطن مرهوناً لآجال طويلة لسداد الديون الخارجية. كما حدثت أيضاً اختلالات كبيرة في توزيع الدخل أدت إلى تركز الثروة واتساع الفجوة بين مستويات الدخول وحدوث مزيد من التمايز الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية ( المحكم ) وارتفعت معدلات التضخم والفلاء مع تراجع الدولة عن القيام بدورها في المهيمنة على النشاط الاقتصادي وبالذات في مجال السيطرة والرقابة على الأسعار وحماية مصالح أصحاب الدخول المحدودة والثابتة ، وتركها المجال لقوى السنوق والعرض والطلب لتتحكم في تحديد أسعارالسلع والخدمات مما أدى إلى مزيد من الإفقار الشعبي وتزايد معاناة قطاعات عريضة من المجماهير إلى حد حرمانها من احتياجاتها الأساسية (٢٥٠).

ويعد صعود الفئات الطفيلية ودخولها الحلف الحاكم وتغلغلها في سراديب السلطة من النتائج الهامة التي أفرزتها سياسات الانفتاح الاقتصادى. وكان لهذه الفئات فضل ترسيخ النموذج والمثل الأعلى الانفتاحي في المجتمع المصرى، وإهدار ونبذ لقيم العمل المنتج، وشيوع قيم الثراء السريع بدون مجهود إنتاجي، وتعميم أنماط الاستهلاك البذخي والترفي على حساب إشباع الحاجات الأساسية. ولقد كان لتلك التحولات الحادثة في النظام الاقتصادي انعكاساتها التدميرية والتخريبية على الصعيد الاجتماعي والثقافي نذكر منها ما يلي:

- مع كل انعكاسات سياسة الانفتاح من تضخم وغلاء وبطالة، وكل المضاعفات الناجمة عن تحلل الدولة من التزاماتها إزاء الجسمع، اتسعت الهوة بين الطبيقيات الاجتماعية، وكما ذكرت قبلاً، وغابت العدالة التوزيعية في الثروات والدخول عن توزيع

فرص الحياة في التعليم والصحة والسكن... وانخفضت المستويات المعيشية، وتدهورت حتى بالنسبة للفثات الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى (٧٥).

- حدوث خلل عميق وجسيم في أنساق القيم الحاكمة والضابطة، وفي المفاهيم والأطر المرجعية للمصريين (٧٩٠) ، فمع تراكم ثروات الطفيلين وإشاعة قيمهم وأنماط سلوكهم في كافة مجالات الحياة ، فضلاً عن تغلغلهم في السلطة السياسية والمؤسسات الإعلامية، شاعت قيم التحلل والفساد والانحراف والتسيب في المجتمع وجهاز الدولة. ولم يعد المجتمع يستهجن تحقيق الثروات عن طريق الفهلوة والشطارة وضربة الحظ، والثروات لم تعد تتكون من مضاعفة الإنتاج في الصناعة أو الزراعة أو إنتاج الخدمات إلا فيما ندر، وإنما أصبحت الثروات تتكون من العمولات والرشاوي والتدليس واستغلال النفوذ والمناصب الحكومية، ونهب أموال البنوك وتجارة المخدرات وتجارة العملة، وإدارة شبكات الدعارة، وتوريد الأغذية الفاسدة، وأعمال السمسرة والوساطة والمضاربات، وبناء العبمارات الكرتونية، وعن طريق شركات توظيف الأمتوال ونهب مدخرات المصريين، وتواطؤ رجال الحكومة والإعلام والأزهر في عمليات النهب طالما يحصلون على نصيبهم من خلال كشوف البركة ، إلى غير ذلك ، وهو كثير من الأنشطة المالية والتجارية المجرمة والمشبوهة. والاعلام الحكومي في كل هذا لم يكن ليستهجن أو ينتقد أو يكشف الأساس الذي نشأت عليه هذه الفروات، وإنما هو منشغل بإشاعة وترسيخ النموذج والمثل الأعلى الانفتاحي: أكبر ثروة ممكنة، في سرعة عجيبة، في أقل وقت ممكن، ودون بذل مجهود كبير، وبأى طريق مشروع كان أم غير مشروع، ولذلك لم يكن غريباً أن تعلن الجماهير المطحونة والمغيب وعيمها والمضللة، إعجابها بنمط الحياة الذي يعيشه الطفيليون، وتطلعها إليه، وهو النمط الذي يروج له الإعلام والإعلان (\*).

- هذه الوضعية ترتب عليها حدوث انفصام واضح بين الأجر والعمل المنتج، وانفصام بين حجم التضحية ومقدار الإثابة والجزاء، واختفت مؤشرات المكانة الاجتماعية ورموزها، واختلت آليات الحراك الاجتماعي، إذ تراجعت قيمة التعليم والنجاح والتفوق العلمي لتعطى المكانة للتجارة والأعمال الحرة، أي تجارة وأي أعمال حرة، والتي أصبحت تمنح التفوق والصعود الاجتماعي وذلك بغض النظر عما حصله أصحابها من مستويات تعليمية أو حققوه من انجاز في خدمة الوطن ورفعته، ومن ثم، أدركت قطاعات كبيرة من الأجيال الشابة والمتعلمة والمنحدرة من أصول طبقية متواضعة، أن ثمة مفارقات مذهلة بين قدراتهم الذاتية، وإنجازاتهم التعليمية والمهنية من جانب، وبين نصيبهم الحقيقي من الثروة والسلطة في مجتمعهم من جانب آخر، إنهم فعلوا كل ما طلبه المجتمع منهم، ومع ذلك فهم هامشيون لا حول لهم ولا قوة. ومعظهم لا يستطيع أن يُلبي مطالبه الأساسية والمشروعة مثل السكن والزواج، إذا ما ظل أمينا وبقي ذاخل حدود الدولة المصرية ولم

يرحل إلى صحراء النفط، ومعظمهم يشعر أن كل ما حوله يتغير، وبلا سبب مفهوم، وأنه عاجز عن السيطرة، أو حتى المشاركة في إحداث أو منع هذا التغير.

- إن إحساس هذه القطاعات الشابة، ومعها بالقطع كل الفقراء والحرومين وللهمشين بالقهر والظلم الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والسياسي المستمر لهم، ولد لديهم شعوراً متزايداً بالاحباط والاغتراب. فنحن نكدح ولا شئ ينتظرنا سوى الجوع والحرمان، ومن ثم تضعضعت مشاعر الانتماء للوطن والمجتمع والنظام الذي لا يفي باحتياجاتنا الأساسية (\*) والذي فقد كل مشروعية أو مصداقية، وأغلق دوننا دوائر الشروة والسلطة. ووجدت هذه الجموع في متناولها إيدولوچية وحركة مناسبة، وذات مصداقية، تطرح نفسها صدى لأصوات المستضعفين وتدعو إلى محاربة الظلمة والكفار، وتطالب بالثأر للمعدمين الذين حرموا نصيبهم في الحياة الدنيا، ونجحت الأصولية المسلحة في استثمار مُناخ السخط والمعاناة، وجعلت من هذه الجموع الساخطة مادة بشرية خام قابلة للتأييد والتعاطف والدعم والتجنيد والعمل المباشر في تنظيماتها.

وفى لغة وعبارات بسيطة ومقنعة وليست غريبة أقنعت الجماعات الأصولية قطاعاً كبيراً من جموع الخرومين والمهمشين وأخبرتهم أن هذا المجتمع بمباهجه ومفاسده ليس مجتمعنا على الإطلاق، فنحن جماعة المؤمنين، وإنما هو مجتمع الجاهلية والكفر، ومن ثم لم يعد أمامنا أى نصيب موضوعى للتماس معه بعد أن حكم علينا بوضعية والقهر والحرمان والتهميش على كافة المستويات إن اعتزال هذا المجتمع عنه والانسلاخ عنه وهجسره، لنخلق المجتمع البديل الذى يحقق ذواتنا وأفكارنا في بناء الأسرة والمدرسة والمجتمع والدولة، وفي مرحلة تالية علينا تدمير هذا النظام الفاسد وتصفيته تماماً لنقيم على أنتقاضه نظاماً طاهراً ونقياً.

- فجر نموذج إعادة التدويل والارتباط بالغرب الرأسمالي، أيضاً عدداً من Westernization وإن شئنا الانتفاضات الثقافية المرتبطة باتساع موجات التغريب Americanization وإن شئنا الدقة التأمرك Americanization يأتى في مقدمتها تفكيك واضمحلال الروابط الثقافية اللاحمة للمؤسسات التقليدية مثل روابط الأسرة وعلاقات الجيرة والصداقة ودلك بفعل رسملة Capitalization العلاقات الاجتماعية والإنسانية الحميمة، وتحويل أفراد المجتمع إلى ذوات منفصلة، لكل منهم عالمه الخاص، فضلاً عن انشغالهم بقضايا معيشية يومية وآنية وشيوع اللامبالاة بالقضايا العامة، وضعف روح التعاون والتضامن الاجتماعي، كما ازدادت وتاثر تغريب الحياة الاجتماعية والثقافية سواء انعكس ذلك في أنماط السلوك اليومي وفي اللغة المتداولة، وفي تقديس كل ما هو أجنبي وتحقير كل ما هو وطني (٧٩)، وما يترتب عن ذلك من شعور بالتضعضع الثقافي والانسحاق وعدم الأمان نتيجة التعرض للتهديد الثقافي الوافد.

ومعروف أن المورد الغربى لم يكن ليورد إلينا أقوى ما في جوانب ثقافته الغربية من عقلانية واستنارة وتنظيم، بل ورد إلينا أحط ما في جوانب ثقافته التي تساعد على رسملة العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وتحفز الطلب على السلع الاستهلاكية، فضلاً عن إشاعة الثقافة الهابطة التي تهتم بالجنس وتستجيب للغرائز الدُنيا وهي أنحاط تبنتها وروجت لها الفئات الطفيلية، إن كل هذه العوامل، كان من شأنها أن تزيد الشعور بعدم الأمان، وتدفع إلى التمسك بالقيم التقليدية والحنين إلى الماضي، وتثير ردود فعل طهورية تبلغ في أحيان كثيرة حد التزمت والتعصب كآليات لحماية الذات والدفاع عن المكانة وأنساق القيم المهددة بالاندثار. وبنفس القدر من العنف الذي تم به الإدماج والاجتياح الغربي، كانت عملية إثارة أزمة الذات والهوية بالغة الحدة والعنف أيضا، وكان هاجس الإلحاح على العودة إلى الذات وإلى الأصول الثقافية والدينية، والهروب من الاغتراب، قوياً وعنيفا، وأيضاً يتصف بقدر كبير من العمومية والشمول داخل المجتمع المصرى.

- قام نظام الحكم في هذا السياق، وعلى رأسه السادات شخصياً، ومن خلال أجهزة الاعلام بدور حاسم في تشكيك المصريين في المسلمات وفي الذاكرة، وفي التاريخ الذي عاشوه، وفي التجارب التي لمسوها ورأوها، وفي تزييف وعيهم بالقضايا المصيرية، وفي هدم كل القيم الوطنية والقومية والإيجابية، ولينتهي بهم إلى أن كل المنجزات التي تحققت في ظل الناصرية كانت محض أكاذيب كبرى عاشوها وصدقوها، كما سعت أجهزة الاعلام إلى حفر قنوات وعي جديدة في أذهان المصريين لمواكبة التحولات وتقبلها، ولتحريف الصراع الاجتماعي الختمل تفجره بالترويج لأخطار لا وجود لها، وبإثارة النعرات الطائفية وإحياء وتكثيف الهويات الدينية إلى الحد الذي أحدث نقلة نوعية في الوجدان العام للمصريين لم يألفوه من قبل، وهو التعامل اليومي بين أهل مصر من واقع أنا مسلم، وأنت مسيحي أوالعكس.

- وعلى الصعيد السياسى، ففضلاً عن ازديادالتبعية للغرب الرأسمالى، توطدت علاقة نظام الحكم بالاهداف الإمبريالية والصهيونية في منطقة الشرق الأوسط محا أدى إلى عزلة مصر عن الدول العربية ودول عدم الانحياز، أى عزلتها عن دوائرها السياسية الطبيعية، العربية الإسلامية، مما أدى إلى اهتزاز صورة ومكانة مصر في العالم الخارجي أما في الداخل، فقد تحولت الدولة بسبب عجزها عن تحقيق الاستقلال وإقرار العدالة الاجتماعية وإنجاز التنمية، تحولت إلى مؤسسة قمعية تسلطية بحيث أصبح ثمة ارتباط قوى بين عجز الدولة عن الوفاء بوظائفها الأساسية وتحقيق مطالب الجماهير، بينما تعاظم استئسدها على مواطنيها وتصاعد سلطاتها القمعية وممارساتها التسلطية في الداخل.

- اتجه السادات أيضاً ، إلى تفريغ تجربة التعدد الحزبي من مضمونها الحقيقي بحيث

أصبحت محض ليبرالية كاذبة وديمقراطية زائفة، وذلك بفعل ترسانة القوانين القمعية والمقيدة للحريات مثل القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن حماية أمن الوطن والمواطن، والقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية، والقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، والقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاحزاب السياسية، والقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠. بشأن حماية القيم من العيب، وغيرها من القوانين المقيدة للحريات. ولم يكتف النظام بهذه الترسانة من القوانين القمعية ، بل أخذ يعتقل معارضيه من اليمين واليسار بانتظام حديدي، وأمعن في تزوير الانتخابات البرلمانية، بل والانتخابات النقابية والاتحادات الطلابية (٨٠).

يبقى أن الأزمة بأبعادها الشاملة والتي عرضنا لبعض جوانبها و من ثم عجز النظام عن التعامل معها بشكل فعال، كانت سبباً في اهتزاز شرعية النظام، وفقده الكثير من المساندة والتأييد الذي حصل عليه عقب حرب أكتوبر ١٩٧٣. بل فقدت شعارات النظام مصداقيتها في إطار الفجوة الواسعة بين القول والممارسة بالنسبة للنظام الحاكم. وعلى مستوى الجماهير، كانت أهم دلالات أزمة النظام وأزمة المجتمع هو بروز وتصاعد تنظيمات الرفض وآلعنف السياسي والاجتماعي التي اتجهت إلى انتقاد ممارسات النظام، وتعبئة الرأى العام وتنظيم أعمال العنف ضده.

وتوصف المرحلة ما بين اغتيال السادات وتولى مبارك لمقاليد السلطة حتى إجراء انتخابات مجلس الشعب في ٢٧ مايو ١٩٨٤ بأنها مرحلة انتقالية. فقد شهدت في البداية ما يمكن أن نطلق عليه انفتاح تسبى من قبل مؤسسة الرئاسة الجديدة على الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة عما شكل مناخا أكثر استرخاء، وخلق جواً أكثر ملاءمة للحوار بين المعارضة ونظام الحكم. وأتاح النظام قدراً من حرية الحركة، وهامشا للتعبير أمام أحزاب المعارضة، وكان هدف النظام الأول من توفير هذا القدر من الانفراج الديمقراطي هو محاصرة تحركات الجماعات الأصولية الإسلامية المسلحة باعتبارها العدو الأول للنظام.

وكان مجرد وجود مبارك على رأس السلطة يحمل في ذاته رياح تغيير لم يكن من المكن التقليل من شأنها أو آثارها على تطورالنظام السياسي والاقتصادى. وقد تنازعت كل من الطبقة الحاكمة، وقوى المعارضة على تباين فصائلها، مشاعر متباينة تجاه الرئيس الجديد. فالطبقة الحاكمة في أمس الحاجة لتثبيت الأرض التي كانت قد اهتزت بشدة بعد حدث الاغتيال لكن بدايات العهد الجديد من يكن من شأنها أن تبعث الطمأنينة الكاملة إلى قلبها وأحست بالخطر على مصالحها، أما قوى المعارضة فلم يكن أمامها في ظل غياب تنظيم قوى وقادر على طرح بديل فورى، سوى أن تراهن على الرئيس الجديد، أو على الأقل تفسح أمامه وقتاً كافيا للاختيار (٨١).

وهكذا، انتقل المناخ السياسي المصرى، بمجئ مبارك، فجأة لم وضع الاستقطاب الحاد والأزمة المتفجرة، إلى وضع الاستقرار الظاهرى على سطح الحياة السياسية التي ظلت مشحونة في الأعماق بكل عوامل التوتر والصراع التي خلفتها سياسات وتوجهات النظام في عقد السبعينيات.

فالحزب الوطنى، بحسبانه يعتمد أساساً على الجهاز الإدارى للدولة، ويعبر عن القوى الاجتماعية التى ترتكز عليها السلطة السياسية، وهى القوى التى تشكلت أساساً في عصر الانفتاح. هذه القوى أحست بالخطر بعد أن أيقنت أن عصرها قد بدأ، وجاهدت أن تجمع قواها في أضيق نطاق ممكن، وتحركت مؤسسة الحزب الوطنى لتوقف التغيير عند حدوده الشكلية، فحالت دون أن تتحول محاكمات الفساد إلى محاكمة لسياسة الانفتاح أو أن تصبح هذه الحاكمات آلية لاصطياد كافة قيادات الحزب الوطنى التى أثرى معظمها ثراء غير مشروع. وضحت ببعض العناصر ككبش فداء، وشاد عشمان، عصمت السادات، توفيق عبد الحي...، ثم تحركت لكى تحول دون أن تتحول قرارات مؤتم الاقتصاديين الذي عقد في بداية تولى مبارك لسلطة الحكم، إلى سياسات فعلية. فلوحت الاقتصاديين الذي عقد في بداية تولى مبارك لسلطة الحكم، إلى سياسات فعلية الاحزاب التي يسيطر عليها الحزب الوطنى عرقلة كل محاولات القوى السياسية التي لم تكن ألتي يسيطر عليها الحزب الوطنى عرقلة كل محاولات القوى السياسية التي لم تكن وسيطرتها على كافة المؤسسات الرسمية أن تحول دون إلغاء القوانين الاستثنائية بما فيها قانون الطوارئ من خلال تضخيم الخياطر على أمن النظام، ونجحت في ذلك إلى حد كبير (٨٢)

وبدأت الجماهير تشعر بأن الآمال والطموحات التى علقتها على نظام مبارك بشأن التنمية والاستقلال والعدل والحرية والطهارة، لم تتحقق بالقدر المطلوب، فلم يقدم مبارك على أى من هذه الأصعدة ما يمكن اعتباره بديلا جوهرياً، أو تغييراً محورياً عن الخطوط العريضة التى وضعها السادت منذ أنقلاب مايو ١٩٧١، وبمرور الوقت تبددت هذه الآمال والطموحات. إذ استمر شبح الأزمة المجتمعية مخيماً على المجتمع بالرغم من محاولات الإصلاح والتغيير الجزئي والمحدود التي يقوم بها النظام.

ففى خلال السنوات الخمس الأولى من عقد الشمانينيات، انخفضت إيرادات البترول بنسبة ٣٦٪، وأصاب الركود مصادر الدخل الأساسية الأخرى أعنى السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس، فمع الانخفاض فى تدفق المهاجرين إلى دول النفط وركود التحويلات، بل وبدء تدفق عكسى للمهاجرين العائدين إلى مصر، واستمرار معدلات التضخم فى الارتفاع، لابد أن نتوقع ميل الأجور الحقيقية فى قطاعى الزراعة والبناء إلى الثبات النسبى أو الانخفاض، وميل معدل البطالة إلى الارتفاع مع

تخلى الحكومة عن التزامها بتعيين الخريجين (٨٣).

كما أقدم نظام الحكم على استباحة مصالح الجماهير الأساسية بتخفيض، وأحياناً رفع، الدعم المقدم للسلع الاستهلاكية والخدمات، وتشير المؤشرات الإحصائية إلى ارتفاع المعدلات السنوية للاسعار إلى الحد الذي يفوق طاقه احتمال الغالبية من المصريين. فإذا اعتبرنا سنة ١٩٨١ هي سنة الأساس في القيام فإن المعدل كان ٢٦٪ في السنة الثانية اعتبرنا سنة ١٩٨٧، ثم قسنة ١٩٨٧، ثم إلى ١٩٨٧ في سنة ١٩٨٧، ثم وصل إلى ٢٧٥٪ في أبريل ١٩٨٨، وذلك في الوقت الذي لم تتحرك فيه الأجور إلا ببطء شديد (٤٤٪)، كانت المحصلة تدهور مستمر في مستوى معيشة القطاع الأعظم من المصريين أصحاب الدخول المحدودة والثابتة، الأمر الذي أدى إلى مواصلة صعود الاستقطاب الاجتماعي إلى المستويات التي تنتهي في الغالب بمواقف صراعية حقيقة واسعة النطاق ضد نظام الحكم ومؤسساته القمعية (٢٥٪).

وزاد من تفاقم تلك الوضعية، تفجر قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، حيث وجهت تم الوساطة والرشاوى واستغلال النفوذ إلى رؤساء وزارة سابقين ووزراء وعدد من المحافظين وكبار المسئولين في جهاز الدولة. وتبين لنا قضايا ومحاكمات شركات توظيف الأموال جانبا من قضايا الفساد، وتوضح كيف أن سهم التوظيف بما يحمله من فساد وبركة قد تسرب إلى جسد الحكومة والصحافة والتليفزيون والمدعى العام الاشتراكي وكبار المسئولين في جهاز الدولة، وكبار الدعاة والشيوخ في المؤسسة الدينية الرسمية (\*)

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس مبارك على تعميق الديمقراطية السياسية كأحد الأهداف الأساسية لنظام حكمه فقد استمر العمل بقانون الطوارئ، واستمر النظام في العمل بترسانة القوانين الاستنثنائية، وتبلورت بشكل واضح تبعية مصر للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت محصلة استمرار وتفاقم الأزمة الشاملة بكل أبعادها التي طرحناها سلفا، وزيادة حدة الإحباط لدى قطاعات واسعة من المصريين والذين انخرط منهم آعداداً ليست بالقليلة في أعمال العنف السياسي ضد النظام الحاكم، وتفاقمت أعمال العنف في بعض محافظات مصر لتصل إلى حد الحرب الأهلية غير المعلنة يتساقط فيها القتلي من أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، أهالي ورجال أمن، مع نهاية الثمانينيات وبداية العقد الأخير من القرن العشرين.

#### <u>هو امش الفصل الثانب</u>

- به) راجع ذكره بخصوص اللجوء إلى الإسلام كايديولوچيا للاحتجاج والتمرد والثورة.
- ١ أنظر ميشيل كامل، تطور حركة النضال الوطني والاجتماعي في مصر، في : مصر، ١٠ سنوات بعد عبد الناصر، دار الندي، بيروت، الطبعة الأولى، أغسطس ١٩٨٠، ص ص ١٥٣- ١٩٥٠. ص ص١٥٥- ١٩٥١.
- ايغور بيليايف وأفغيني بريماكوف، مصر في عهد عبد الناصر، أشرف على تعريبه: عبد الرحمن الخنيسي، دار الطليعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، مارس ١٧٥، ص ص ٢٦٥- ٢٦٨.
- ٢ -- راجع التفاصيل الخاصة بصراع القوى السياسية والعسكرية بعد حرب ١٩٦٧، وتنحية قيادة الجيش، المشير عامر
  ومجموعته: فاروق فهمى، اعترافات شمس بدران ومؤامرة ١٩٦٧، مؤسسة أمون الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى،
  نوفمبر ١٩٨٩. وأنظر أيضاً:
- محمود حسين، الصراع الطبقي في مصر من ١٩٤٥ إلى ١٩٧٠، ترجمة عباس برى وأحمد واصل، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧١ ، ص ص ٢٧٤ - ٢٨٥ .
  - ۳ انظر :
  - ميشيل كامل، تطور حركة النضال الوطني الاجتماعي في مصر، مصدر سابق، ص ١٥٩ . `
- أحمد عبد الله، الطلبة والسياسة في مصر، ترجمة: اكرام يوسف، دار سينا للنشسر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩١، ص ص ١٨٤- ٧٠٧.
  - \*) راجع التحليل الذي قدمه الباحث لبرنامج ٥٣ مارس ١٩٦٨ والظروف المجتمعية التي صدر في صياقها.
- أنظر : عبد الله محمد حسنين شلبي، العالم الثالث والاختيار الايديولوچيي. مصر تموذجياً، دراسة تاريخية بنالية ١٩٥٧ - ١٩٧٠ . رسالة ماجستير، كلية الآداب جامعة عين شمس، ١٩٨٥ . ص ص ١٨٥٥ - ٥٢٤.
  - ٤ محمود حسين، الصراع الطبقي في مصر، مصدر سابق، ص ص ٢٥٠- ٢٧٣.
- حسال مجدى حسنين، البناء الطبقى فى مصير (١٩٥٧ ١٩٧٠)، دار الثقافة الجيديندة، القياهيرة، ١٩٨١،
   ص ص ١٢١ ١٢٩.
- ٦ فؤاد منوسى، هذا الانفستاح الاقتبصنادى، دار الوحندة للطبياعة والنشير، بينزوت الطبيعية الشانهية، ١٩٨٠ ، ص ص ١٩١٦ - ١٧٠ .
- ايفور بيليايف وأفغيني بريماكومف، مصر في عهد عبد الناصر، مصدر سابق، ص ص ٢٩٤٥ ٢٧٤. وأنظر أيضا:
   Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 107- 108.
- عادل حسين، النهيبار بعد عبد الناصر ، لماذا؟ جواب جديد لسؤال قديم ، في : مركز دراسات الوحدة العربية ، مصر والعروبة وثورة يوليو ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٣ ، ص ص ٧٤٥ - ٢٧٦ .
  - ٨ براجع بخصوص الصراع داخل النخبة الحاكمة في مصر غداة رحيل عبد الناصر:
- محمد حسنين هيكل، وقالع التحقيق سياسي أمام المدعى الاشتراكي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٨٣، ص ص ١٦٩- ١٧٠.
- محمد حسنين هيكل، خريف الغضب. قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، عير مبين دار ومكان النشر، الطبعة الثانية، ١٩٨٣ ص ٥ ١٠١ ١١٢.
- محمد عبد السلام الزيات، السادات القناع والحقيقة، كتاب الأهالي رقم ١٨، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، القاهرة، فبراير ١٩٨٩، ص ص ١٢٧- ١٤٧.
  - . ٩ محمد عبد السلام الزيات، السادات القناع والحقيقة، مصدر سابق ص ص ١٤٣ ١٤٧.
- ١٠ عادل الجيار، سياسات توزيع الدخل في مصر، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، القاهرة، ١٩٨٣،
   ص ص ٢ ١٩٠١.
- ١١- عاد غنيم، النموذج المصرى لرأسمالية اللولة التابعة. دراسة في التغيرات الاقتصادية والطبقية في مصر ١٩٧٤- 1٩٨٢، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٦، ص ص ١٠٥- ١٠٨.
  - وأنظر أيضا:
  - محمد عبد السلام الزيات، السادات القناع والحقيقة مصدر سابق، ص ص ٢٢-١٤٧.
- ٢٧- راجع بخصوص الدور الذي قام به المقاول عشمان أحمد عثمان، والمملكة العربية السعودية في الاعداد والترتيب للقاء

- السادات وقيادات الاخوان المسلمين الهاربين في الخليج و أوروبا:
- عشمان أحمد عشمان، صفحات من تجربتي، المكتب المصرى الحديث، القاهرة، الطبعة الرابعة ٢٠ مايو ١٩٨١، ص ص
  - محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ٣٦٨ ٢٧١.
- Adel Momein Said Aly and Mongred W. Wenner Modern Islamic Reform mov--\pi enents. The Muslim Btather hood in Contemparary Egypt, The Middle East Journal, Vol 36 No. 3, Sammer 1982 pp. 336-361. pp. 345-346.
  - 1 عمر التلمساني، ذكريات لا مذكرات، دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١١٣٠.
    - راجع
- . نزيه نصيفِ الايوبي، الدولة المركزية في مصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 1989، ص ص 179-174 .
  - وانظر أيضاً :
- سامية سعيدً امام حسنين، الأصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادى في المجتمع المصرى ١٩٧٤- ١٩٨٠. رسالة ماجستير منشورة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ١٩٨٦.
  - ٥١ محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ١٦٣ ١٦٥.
- Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 110-111.
- 19- راجع تحليل المضمون الذي قامت به الباحثة رباب الحسيني لخطب السادات في تلك الفترة: رباب الحسيني، موقع الدين في ايديولوچيا العالم الثالث، دراسة لحالة مصر، مصدر سابق، ص ص ٢١٣- ٢١٦.
  - وأنظر أيضاً :
- حسن حنفي، الذين والتنمية في مصر، في: سعد الذين إبراهيم (الخرز)، مصر في ربع قرن ( ١٩٥٢- ١٩٧٧) دراسات في التنمية والتغير الاجتماعي معهد الاتحاء العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨١، ص ص ١٩٨٧- ١٩٨٨.
- عبد العليم محمد، اخطاب الساداتي، تحليل الحقل الإيديولوچي للخطاب الساداتي، سلسلة كتاب الأهالي رقم ٢٧، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، مصر، أغسطس ١٩٩٠، ص ص ١٣٩- ١٤٤.
  - ١٧- حسن حنفي، الدين والتنمية في مصر، مصدر سابق ص ص ١٩١- ١٩٣.
    - وأنظر أيضاً :
- أبو يوسف، المشكلة الطائفية والأوضاع الطبقية في مصر، في : لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، المشكلة الطائفية في مصر، مركز البحوث العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٨، ص ص ٥٦- ٧٠.
  - رباب الحسيني، موقع الدين في ايديولوچيا العالم الثالث، دراسة لحالة مصر، مصدر سابق، ص ص 201-200.
    - \* ) كانت هذه التعبيرات كثيرة التداول في الخطاب السياسي الساداتي لوصف معارضيه .
      - ۱۸ أنظر :
- عبد العليم محمد، الخطاب الساداتي، تحليل الحقل الايديولجي للخطاب الساداتي، مصدر سابق، ص ص ١٤١- ١٤٣.
  - ١٩- حسن حنفي، الدين والتنمية في مصر، مصدر سابق، ص ص ١٩١- ١٩٣.
- ه ۲- حسن حتفى، الدين والثورة في مصر، الحركات الدينية المعاصرة في مصر ١٩٥٢- ١٩٨١، الجزء الخامس، مصدر منابق، ص ص ١١٤/- ١١٧.
- 79- راجع التضاصيل الخاصة بتطور أنتفاضة الطلاب في عامي ٧٩/٣/١ و ١٩٧٣/٧٦ في: أحمد عبد الله، الطلبة و(السياسة في مصر، مصدر سابق، ص ص ٢١٧- ٣٤٣ وأنظر أيضاً : حديث السادات في جريدة الاهرام يومي ٧٥ و ٣٦ يناير ١٩٧٧.
- ٣٧ حدّه المصادر متنوعة بعضها الأشخاص كانوا داخل السلطة أو مقربين من النظام أو من رجال أجهزة األمن المصرية وبعضها لعناصر قيادية من داخل الحركة األصولية الإسلامية. أنظر:
  - محمد عبد السلام الزبات السادات القناع والحقيقة، مصدر سابق، ص ص ٢٩٢- ٢٩٤.
    - محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ٢٩١ ٢٩٩.
- وائل عثمان، أسرار الحركة الطلابية ٦٨- ١٧٥ . هندسة القاهرة، سلسلة حزب الله في مواجهة حزب الشيطان، مطابع مدكور، القاهرة، سلسلة حزب الله في مواجهة حزب الشيطان، مطابع مدكور، القاهرة، د. ت ص ص ٢٠١٠ • ١٠٩ .

- نور السلام، المسلمون في لعبة البسار والبمنين، الكتاب الثاني في سلسلة حزب الله كي مواجهة حزب الشيطان، غير مبين دار ومكان وتاريخ النضر، ص ص ١٦- ١٩.
- شهادة اللواء حسن على السيد الابت مدير أمن أسيوط السابق أمام محكمة أمن الدولة العليا في جلستي ٢٦ و ٧٨ و ١٩٨٣ / ١ / ١٩٨٣ / و ١٩٨٣ / ١ / ١٩٨٣ / ١ و ١٩٨٣ / ١ العبوط بإنشاء الأسر الدينية لمقاومة الليار الشيوعي، وتصفية كل عناصر المعارضة اليسارية لجمل سياسات السادات، ويوضح رجل الأمن كيفية احتضان المسؤلون بالجامعة للأصر الدينية وتزايد عندها وكيف تحولت إلى جماعات دينية، وكيف تم التفاضى عن أنشطتها التي أستخدمت القوة والإرهاب للسيطرة على الجامعة وفرض تصوراتها، واستخدامها بالمنف ضد الطلبة الهسارين واعتداتها على الطلاب المسيحين.
- شهادة المقدم عمدوح كدواني مفتش مباحث أمن الدولة بأسيوط في قضية الجهاد أمام محكمة أمن الدولة في جلسة • / ٣/ ١٩٨٣ المنشورة في الأمرام في ٢٦ / ١٩٨٣/٣ .
  - حيث يشير إلى سكوت وتفاضي أجهزة الأمن عن أعمال العنف والارهاب التي كانت تقوم بها الجماعات الدينية.
    - حسن أبو باشا، مذكرات حسن أبو باشا وزير الداخلية السابق.
    - ٣٣- محمد عبد السلام الزيات، السادات والقناع والحقِيقية، مصدر سابق، ص ٢٩٢.
      - ٤٧- المصدر السابق، ص ص ٢٩٣- ٢٩٤. وأنظر أيضاً:
- غالي شكري، الثورة المضادة في مصر ، كتاب الأهالي رقم 10 ، االاهالي، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، القاهرة، سبتمبر ١٩٨٧ ، ص ص ٧٥- ٧٧ ، ص ص٨٨ - ٨٩ .
- ب) لاحظ المؤرخ عبد العظيم رمضان أن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي دفعت الاخوان والجماعات
  الأصولية الجديدة إلى أحضان السادات وأن الاخوان المسلمين تحالفوا مع إسماعيل صدقى باشا مقابل الحصول على
  تسهيسلات وإطلاق يدهم في حرية الحركة وكان الثمن المطلوب هو وقوف الاخوان في وجه الشيوعيين والوفديين
  واستخدم الاخوان في عام ٩٩٤٦ الوسائل الفاشية ضد الطلبة الوطنين وكان التاريخ يعيد نفسه. أنظر:
  - عبد العظيم رمضانِ، الاخوان المسلمون والتنظيم السرى، مصدر سابق، ص ص ٣٠- ٨٤.
    - ٥٧- غالي شكري، الثورة المضادة في مصر، مصدر سابق، ص ١٧١.
- عقد أول معسكر إسلامي للطلاب في كلية الطب جامعة القاهرة في صيف ٧٠ / ١٩٧١ ، وفي العام التالي ٧١ / ١٩٧١ أقامت جامعة القاهرة أول معسكر إصلابي على مستوى الجامعة ، ثم عمت الفكرة في باقي الجامعات . وقد أتيح لي فرصة الاشتراك في المعسكر الإسلامي لجامعة عين شمس في صيف العام الدراسي ١٩٧٦ أثناء الدراسة في مرحلة الليسانس بكلية التربية عين شمس . وكانت هذه المعسكرات تعتبر احياء للمعسكرات الصيفية التي كان يعقدها الشباب الاخوان المسلمين قبل حل الجماعة ١٩٥٤ . وكانت بمثابة مدرسة لإعداد كادر المستقبل للحركة الإسلامية ، فالبرنامج اليومي في المعسكر كانمحاولة لخلق مجتمع إصلامي يتأسس على إرادة المفاصل والأسطوري . الكبير خارج المعسكر في الوقت الذي يحاول فيه العودة إلى المجتمع الإسلامي الأول ، النموذج الفاضل والأسطوري . كان يومنا في المعسكر يبدأ قبل صلاة الفجر بساعة على الأقل وبعد الصلاة تعقد حلقات حفظ وترتيل القرآن ثم طابور الرياضة والذي ظهر فيه ما عرف بالشورت الشرعي، وأثناء تناول الطعام كان قطاع كبير من أعضاء المسكرات يرفضون تناول طعامهم على الموائد ويعمرون على أفتراش الأرض وتقطيع الخبز وجعله طعاما جماعيا ويرفضون استخدام أدوات المائدة بحجة أن النبي لم يستخدمها ، وكان هناك نظام صارم لمتابعة أداء الصلاة ومراقبة ملوك الأعضاء ، فالمراديو لم يكن مسموحاً به وقيل لنا أنه فتنة وكان الدعاة يحاضروننا في القضايا الدينية والمجتمعية ومنوع إقامة حوار مباشر مع الحاضر حتى لا تثير الجدل لأنه فتنة ومدعاة للفرقة ، وكان هؤلاء الدعاة يقدمون حلولاً بمحجة عدم الترامي بقواعده وتمردي على هذه القواعد .
  - راجع أيضاً بخصوص المعسكرات الإسلامية في الجامعات المصرية:
- بدر محمد بدر، الجماعة الإمبلامية في جامعات مصر، حقائق ووثائق، غير مبين دار النشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩، ص ص ١١- ١٤.
  - ٣٦- راجع بخصوص أحداث الفتنة الطائفية ضاحية الخانكة وانعكاساتها على المجتمع المصرى:
  - جمال بدوى، الفتنة الطائفية في مصر ، جذورها وأسبابها ، المركزى العربي للنشر ، القاهرة. .
    - ميلاد حنا، بعم أقباط ولكن أيضاً مصريون، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٢.

- طارق البشري، المسلمون والاقباط في إطار الجماعة الوطنية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٠ .
- غالى شكرى، الاقباط فى وطن متغير، دار الشروق، القاهرة، ١٩٩١. حيث يورد المؤلف ملحقاً وثقائياً لتقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عام ١٩٧٧ فى حوادث الفتنة فى الحانكة ص ص ٢٠١٠ ـ ٢٣٨.

Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp.4 1-42.

Ibid. pp. 112-113

Ibid. pp. 112-113

### وراجع أيضاً:

-17

-44

- أحمد عيد الله، الطلبة والسياسة في مصر، مصدر سابق، ص ص ٢١٧- ٢٤٧.
- 29- غالي شكري، الثورة المضادة في مصر، مصدر سابق، ص ص 129- 140.
- ٣٠- راجع: محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ١٣٦- ١٤٥.
- حيث يؤكد أن النظام خاص حرب اكتوبر ١٩٧٣ مضطراً. وأيضاً في جوار هيكل مع صلاح عيسى «السياسة التي خذلت السلاح في حرب اكتوبر»، صلاح عيسى، مثقفون وعسكر، مراجعات وتحارب عن حالة المثقفين في ظل حكم عبد الناصر والسادات، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٦، ص ص ٧٧٧- ٥٠٤ وأنظر أيضاً ما جاء في مذكرات حافظ إصماعيل مستشار السادات للأمن القومي في ذلك الوقت وأمن مصر القومي في عصر التحديات، الحلقة الماشرة في جريدة الأمرام ١٣ اكتوبر ١٩٨٧، ص ٣ و والتي نشرها أنظر:
- محمد حافظ إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات، مركز الاهرام للترجمة والنشر، مؤسسة الاهرام، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٧، حيث يؤكد في هذه المذكرات أن الهدف الرئيسي خرب اكتوبر كان فتح الطريق أمام التسوية السلمية التي تتحقق بمشاركة فعالة من جانب الولايات المتحدة الامريكية.
  - وأنظر أيضاً :
  - عادل غنيم، النموذج المصرى لراسمالية الدولة التابعة، مصدر سابق، ص ص ٧ ١ ٨ ١ .
- ٣١- أنظر: جودة عبد الخالق، التعريف بالانفتاح وتطوره. في : جوده عبد الخالق (الهرز)، الانتفاح: الجذور والحصاد والمستقبل، المركز القودي للبحث والنشر، القاهرة، ١٩٨٧، ص ص ٢٣- ٦٩.
- Raymond Hinnebusch, Egyptian Politics Under Sadut, New York, Cambridge University press 1985 pp. 30-35.
  - الرئيس محمد أنور السادات، ورقة أكتربر، هيئة الاستعلامات، القاهرة، أبريل ١٩٧٤. وأنظر أيضاً:
    - جوده عبد الخالق مصدر سابق، ص ص ۲۷ ۲۸ .
- ٣٧- راجع سلسلة القوانين والتشريعات الى استهدفت إجراء التحول الهيكلى في بنية الاقتصاد المسرى في : جودة عبد الحالق، أهم دلالات سياسة الانفتاح الاقتصادي بالنسبة للتحولات الهيكلية في الاقتصاد المصرى في ربع قرن، بحوث ومناقشات، المؤتمر العلمي السنوى الثالث.للاقتصادين المصريين، القاهرة ٣٧- ٣٥ مارس ١٩٧٨ ص ص ٣٦٨- ٣٧١.
- Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 114.

   \*\*
  Ibid. pp. 114.

   \*\*
  - ٣٥- عادل حسين، الانهيار بعد عبد الناصر. لماذا؟ جواب جديد لسؤال قديم، مصدر سابق، ص ص ٢٥٠- ٢٥٢.
    - ٣٦- عادل غنيم، النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة، مصدر سابق، ص ص ٣٩ ١- ١٤٦ وأنظر أيضاً : -
  - Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 114.
    - رمزي زكي، التضخم وأحوال كاسبي الاجور، في الانفتاح الجذور... مصدر سابق، ص ص٣٨٣- ١١٢.
- ٣٨- بنت هانسن وسمير رضوان، العمل والعدل الاجتماعي في مصر في الثمانينات. دراسة في سوق العمل والمستقبل العربيء، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٣، من ص ١٦٣- ٢١، ص ص ١٢٧- ١٤٢.
  - ٣٩- رمزي زكي، التضخم وأحوال كاسبي الاجور، مصدر سابق، ص ص ٣٧٣-٣٧٤.
    - وأنظر ايضاً :
  - عادل حسين، صندوق النقد الدولي والانفتاح، في : الانتفاج الجذور...، مصدر سابق، ص ٢٦٤.
    - ٤- كريمة كريم، توزيع الدخل والدعم في الانفتاح. الجذور... مصدر سابق، ص ص ٣١٩ ٣٢٤.

- وانظر أيضاً رمزي زكي، التضخم وأحوال كاسبي الأجور، مصدر سابق، ص ص ٣٧٧- ٣٧٨.
- 13- بنت هانسن وسمير رضوأن، العمل والعدل الاجتماعي، مصدر سابل، ص ص ١٨٨- ١٢٣ وأنظر أيضاً : `
  - رمزي زكي، التضخم وأحوال كاسبي الأجور، مصدر سابل، ص ص ٢٨٧- ٧٨٥.
    - فؤاد مرسى، هذا الانفتاح الاقتصادى، مصدر سابق، ص ص ٧٦٧ ٧٦٩ .
  - جلال أمين، الاقتصاد والسياسة والجتمع في عصر الانفتاح، مكتبة مدبولي، القاهرة. ـ
- ٢٤- راجع البيانات الخاصة بتدئى مستويات اشباع الحاجات الإساسية للفالبية من سكان الحضر والريف في الجعمع المصرى خلال السبعينات في:
  - بنت هانسن وسمير رضوان، العمل والعدل الاجتماعي، مصدر سابق، ص ص ١٧٠- ١٨٨ ، ص ص ١٩٦- ٧٠٥ .
    - £3- مشيل كامل، تطور حركة النضال الوطني والاجتماعي في مصر، مصدر سابق، ص ص 1 1- 111 ·
      - \$ 4- المصدر السابق، ص ٢٦٢.
      - ۵ المصدر السابق، ص ۱۹۲ وأنظر أيضاً:
- علي ليلة وقدرى حفنى وآخرون ، العنف التلقائي الجساهيرى في الجعمع المصرى ، المركز القومى للبحوث الاجعماعية والجنائية ، القاهرة ، يوليو ١٩٦٧ .
  - Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 116. 4٦ وانظر ايصاً
    - ميلاد حنا ، نعم أقباط ولكن أيضاً مصريون ، مصدر سابق .
    - محمد حسنين هيكل، خويف الغضب، مصدر سابق، ص ص 8 ٤- ٤٤٧.
    - خالي شكري، الثورة المضادة في مصر، مصدر سابق، ص ص ٣١٣ ٣١٤.
  - Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 116.
    - 4٧- محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ٤٤٨ ٥٠ و أنظر أيضاً :
- - سميرة بحر ، الأقباط في الحياة السياسية المصرية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٤ ، ص ص ١٩٥١ - ١٩٥٨
  - نبيل عبد الفتاح، المصحف والسيف. صراع الدين والدولة في مصر، مصدر سابق، ص ص ٣١٥- ٣٢٧.
    - غالى شكرى، الثورة المضادة في مصر، مصدر سابق، ص ٢١٤.
- (عبر ارات مجمع الآباء كهنة الكنائس القبطية المصرية وأعضاء الجلس الحلى، ورؤساء وأعضاء الجمعيات والهيئات القبطية وأعضاء مجالس مجالس الكنائس وممثلوا قطاعات الشعب القبطى من هيئات التدريس الجامعي والأطباء والمحامين وأحامين وأرباب المهن التجارية والعاملين في مختلف المصالح الحكومية والقطاع العام، وذلك في المؤتم المنعقد بالبطرير كمية بمدينة الاسكندرية بتاريخ ١٧ يناير من عام ١٩٧٧، لبحث المسائل القبطية العامة. وقد حضر البابا شنودة الثالث جلسة الاجتماع التمهيدي الأول للمؤتمر. أنظر وثيقة المؤتم التي أوردها نبيل عبد الفتاح ضمن ملاحق كتاب المصحف والسيف، صراع الدين والدولة في مصر، ص ص ٢٥ ٣- ٢٧٧.
- 44 أنظر عادل حسين، صندوق النقسد الدولي والانفتساح، في: الانفتساح الجسذور والحصساد والمستقبل، مصدر مسابق، ص ص ٢٤٧ - ٢١٦.
- عادل حسين، الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية ١٩٧٤ ١٩٧٩ ، الجزء الثاني، دار الكلمة- دار الوحدة، بيروت ١٩٨١ . ص ص ٢٠- ٢٤٠ .
  - ٩٤- محمد حسنين هيكل، وفالق تحقيق سياسي أمام المدعى الاشتراكي، مصدر سابق، ص ص ٧٤٨- ٢٤٩. وأنظر أيضاً:
    - ميشيل كامل، تطور حركة النضال الوطني في مصر، مصدر سابق، ص ص ١٦٧- ١٦٣.
- ٥- راجع خطاب السادات في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد التشريعي الثاني تجلس الشعب المصرى في 9 توفيير 1977 والتشور بجريدة الاهرام في 10 توفيير 1977 .
  - ») التشديد من عند الكاتب.
- ١٥- راجع تحقيقات جريدتي الأهرام والأخبار لتغطية زيارة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر إلى الولايات المتحدة
   الاميريكية للمرة الأولى ولقاءاته مع المسؤلين الأمريكيين خلال الفترة من ٩ ديسمبر ١٩٧٧ إلى ١٦ ديسمبر ١٩٧٧ .
   وأنظر أيضاً:
  - غالى شكرى، الثورة المضادة في مصر، مصدر سابق، ص ص ٣١٦- ٣١٧.
- ٥٠- حسن نافعة، الإدارة السياسية لأزمة التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الاحزاب في مصر، ألمؤتمر السنوي

```
الأول للبحوث السيامية في مصر، مركز البحوث والدرامات السيامية بكلية الاقتصاد والعلوم السيامية، جامعة
                                                         القاهرة ٥-- ٩ ديسمبر ١٩٨٧ ، ص ص١٦- ١٧ .
                         ٥٣- غالي شكري، الثورة المضادة في مصر، مصدر سابق، ص ص ٣١٦- ٣١٧، وأنظرَ أيضاً: .
                      - نبيل عبد الفتاح، المصحف والسيف. صراع الدين والدولة في مصر، مصدر صابق، ص ١٠٢.
                                             - محمد حسنينَ هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ١٥٠.
                                           ٥٤ - راجع بخصوص موقف الأخوان المسلمين من أحداث يناير ١٩٧٧ :
                                        - صلاح شادي، افتتاحية مجلة الدعوة، عدد فبراير ١٩٧٧ وأنظر أيضاً:
              Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 117 - 118.
    Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 118.
                                                                                          وأنظر أيضاً:
                                  - سعد الدين إبراهيم، مصر تراجع نفسها، مصدر سابق، ص ص ٢٢٥ - ٢٧٩.
                ٥٦- عادل غنيم، النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة، مصدر سابق، ص ص ١١- ١٢ وأنظر أيضاً:
- إبراهيم العيسوي، في إصلاح ما أفسده الاتفتاح، كتاب الأهالي، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، القاهرة،
                                                                اکتوبر ۱۹۸۶، ص ص ۱۱۹- ۱۲۵.
 - مراد وهبه، اتجاهات ندوة سياسة الانفتاح الاقتصادي والنظام الاجتماعي، الطليعة، كتاب غير دوري، أكتوبر ١٩٨٤.
                                       ٥٧- بدر عقل، توظيف الفساد، مصدر سابق، ص ص ٥٧- • ٦ وأنظر أيضاً:
                  Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 119 - 120.

 (جع ثانياً في هذا الفصل وأنظر أيضاً:

- منى مكرم عبيد ، دور حزب الوفد الجديد في إطار المعارضة السياسية ، المؤتمر السنوى الأول للبحوث السياسية في مصر ،
                                                                                مصدر سابق ص ۲۱.
    Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 120.
                                                 وراجع الوثائق الايديولوجية لنظام السادات عدا خطبة وأحاديثه:
                                                                           - ورقة أكتوبر ٨ أبريل ١٩٧٤.
```

- - ورقة تطوير الانحاد الاشتراكي العربي ٩ أغسطس ١٩٧٤ .
- إشتراكيتنا الديمقراطية، ايديولوجية ثورة مايو ١٩٧١، إعداد صوفي حسن أبو طالب، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ١٩٧٨.
  - وأنظر أيضاً :
- مركز الدراسات السيامية والاستراتيجية بالاهرام، الديمقراطية في مصر ، ربح قرن بعد ثورة يوليو ، الاهرام ، القاهرة ، يوليو ١٩٧٧ ، ص ص ٣٧~ ١١١٠ .
- Abdal Moneim Said Aly and Manfred W. Wenner, Modern Islamic Reform • 4 Movements: The Muslim Brother hood in Cantemporary Egypt., Op. Cit., pp. 344-346.
  - وأنظر أيضاً: عمر التلمساني، أيامي مع السادات، دار الاعتصام، القاهرة ١٩٨٤، ص ص ٥٠ ١٠.
    - ) أنظر الفصل السابع، المشروع المجتمعي للتيار الجهادي- المحتوى السياسي.
  - Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 114-120.
- \*) راجع المحاور التي رصدناها لتحرك الاخوان المسلمين كجماعة سياسية منظمة وغير شرعية في الفصل الثالث. ص ص۱۲۲ - ۱۳۲.
  - ٠٠- محمد سيد أحمد، مستقبل النظام الحزبي في مصر، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٤، ص ٩٢. وأنظر أيضاً: - منى مكرم عبيد، دور حزب الوفد الجديد في إطار المعارضة السياسية، مصدر سابق، ص ٧١.
  - Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 120-121.
- ٩٣- وهي الخاولة التي قام بها حزب التحرير الإسلامي والمعروف بجماعة الفنية العسكرية. أنظر الفصل الخامس، خريطة القوى الإسلامية السياسية في مصر، ص ص
  - Lauis J. Cantari, Religious and Politics in Egypt, Op. Cit., pp. 84-86. وأنظر أيضاً:

- طارق المهدوي ، الأخوان المسلمون على مذبح المناورة، مصدر سابق، ص ص ١٤٦- ١٥٠.
- ٦٤- علي الدين هلال، المشكلة البنائية في النظام السياسي المصرى، في: على الدين هلال (الحرو)، العطور الديمقراطي في
   مصر، قضايا ومناقشات، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة ١٩٨٦، ص ص ١٣٣ ١٤٠.
- ٥٢- راجع برنامج حزب الوقد الجدي في: على الدين هلال (اشراف)، انتخابات مجلس الشعب ١٩٨٤، دراسة وتحليل،
   مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة ١٩٨٦، ص ص ٣٦- ٣٨.
  - ٣٧- أنظر:
- كارم يحيى، الأخوان المسلمون والصراع العربي الإسرائيلي في السبعينيات، الطليعة، عند ابريل- يوليو ١٩٨٥. ص ص ١٣٠ - ١٣٤.
  - عمر التلمساني، الطريق إلى القدس، افتتاحية مجلة الدعوة، العدد٣٧، يونيو ١٩٧٩.
  - عمر التلمساني، أيامي مع السادات، دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٨٤، ص ص ١٠١٠.
  - Raymond A. Hinnrbusch, Egyptian Politics Under Sadat, Op. Cit., pp. 201-202.

    Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 114.
    - ٣٨- راجع الفصل الخامس، في القسم الخاص بخريطة القوى الإسلامية السياسية، ص ص
- 19 أنور السادات، البحث عن الذات، المكتب المصرى الحديث، القاهرة، ١٩٧٩، ص ص ٣٣- ٣٥ وأنظر أيضاً: 39 Gabrial R. W. Islam and Politics in Egypt 1952- 1980,
- Middle Estern Studies, Vol. 18, No. 18, No. 2, April 1982 P. 145.
  - Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 122.
  - ٧٠- راجع: عادل حسين، الاقتصاد المصرى، من الاستقلال إلى التبعية، الجزء الثاني، مصدر سابق، وأنظر أيضاً:
- محمد إبراهيم كامل، السلام الضالع في كامب ديفيد، كتاب الأهالي رقم ٢١، حزب التجمع الوطني الوحدوي القدمي، القاهرة، عدد يناير ١٩٨٧.
- ٧١- على الدين هلال وآخرون، الانتخابات البرلمانية في مصر من سعد زغلول إلى حسنى مبارك، في : على الدين هلال (اغرر)، التطور الديمقراطي في مصر، مصدر سابق، ص ص ٢٦٨ ٢٧١.
  - Nadia Ramsis Fatah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit pp. 122-123.
    - ٧٢- عمر التلمساني، أيامي مع السادات، مصدر سابق، ص ص ١٥- ١٦ وأنظر أيضاً :
- Abdal Moneim Said Aly and Manfred W. Wenner, Modern Islamic Reform Movements: The Muslim Brother hood in Cantemporary Egypt., Op. Cit., pp. 344-346. Derek Howood, Egypt: Politics and Society 1945-1981,
- George Allen & Unwin Publishers Ltd. Sydney, 1982 pp. 116 117.
  - وأنظر أيضاً: جيلز كيبل. النبي والفرعون، مصدر سابق، ص ص ٢٤٦ ١٥١.
  - : عمر التلمسانى: ذكريات لامذكراً، دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٨٥ ص ص ١١١، ص ١٢٩، ص ١٦٧، ص ٢١١، ص ٢١٠.
    - ٧٧- أنظر:
    - ميشيل كامل كامل، تطور حركة النضال الوطني الاجتماعي في مصر، مصدر سابق مي ص ١٦٣- ١٦٥.
      - محمد حسنين هيكل، وقالع تحقيق سياسي، مصدر سابق، ص ص ١٥- ١٦.
- محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ٣١٣- ٣١٦، ص ص ٢٠٤- ٥٠٥، ص ص ٢٠١٠.
- ب) كان من نتيجة المصادمات الطائفية التي بدأت في ١٧ / ٦ / ١٩٨١ ، في الزاوية الحمراء قتل ١٧ صبعة عشر مصريا وجرح ١١٢ مصرياً، ونهب وتدمير ١٧١ محلاً تجارياً أغلبها ملوك لافراد مسيحين من أهل مصر، راجع ملخصاً لوقائع أحداث الزاوية الحمراء في مجلة الدعوة، العدد ٦٣ يوليو ١٩٨١ ، وأنظر أيضاً:
  - جمال بدوي، التفنة الطائفية في مصر، الركز العربي للصحافة والنشر، القاهرة د،ت.
- ٧٤− محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ٤٧− ٢٧٤، وراجع أيضاً خطاب السادات في سبتمبر. ١٩٨١ أمام مجلس الشعب.
- و٧- راجع البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بنمو هذه القطاعات الريفية في مقابل تخلف وتضاؤل اصهام كل من قطاعي الزراعة والصناعة في الدخل القومي:
- محيا زيتون، النمو الاقتصادي و تمطه، في : جوده عبد الخالق (الحرر)، الانتفاح الجذور والحصاد والمستقبل، مصدر

- سابق، ص ص ٢٦٠- ه ١٤ وأنظر أيضاً كتباب عادل حسين، الاقتصاد المسرى من الاستقبلال إلى التبعية ٢٤- ١٩٧٨ ، الجزئين الأول والثاني، مصدر سابق، حيث يعد وثيقة غاية في الاهمية في الكشف عن العمليات والآليات التي تم خلالها تدويل الاقتصاد المصرى وادماجه في النظام الرأسمالي العالمي.
- النت جملة الديون الخارجية المستحق على مصر في عام ١٩٧٠ تصل إلى ١٩٣٩ مليون دولار وفي عام ١٩٨١ بلغت الديون الخارجية ١٨٠٨٦ مليون دولار بمعدل زيادة سنوى قدر بحوالى ٣١٪ كمما قدرت قيمة سداد فوائد هذه الديون بحوالى ٢٠٠٠ مليون دولار كل سنة تدفعها الخزينة المصرية ابتداء من عام ١٩٨٣ وهو مملغ كان يلتهم دخل مصر من قناة السويس البترول وهم ا ثنان من أهم مصادر مصر في الحصول على النقد الأجنبي أنظر:
  - رمزي زكي، الديون الخارجية في الانفتاح الجذور... مصدر سابق، ص ص ١٦٥ ٢١٠ .
  - عادل حسين، الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية، مصدر سابق، ص ص ٤٣- ٤٨ ، ٥١- ٢٠.
    - ٧٦- كريمة كريم، توزيع الذخل والدعم، في الانفتاح، مصدر سابق، ص ص ٣١٩- ٣٥٤.
    - ٧٧- رمزي زكي، التضخم وأحوال كاصبي الأجور، في الانفتاح، مصدر سابق، ص ص ٣٦٣- ٢١٢.
- ٧٨- راج ضمن أعمال لجنة التدرة الاجتماعي في مشروع المسح الشامل للمجتمع المصرى الدراستين اللتين أعدتهما حول
  تطور توزيع فرص الحيناة في المجتمع المصرى تحليل مقارن ١٩٥٧- ١٩٨٠، والثانية حول التحولات الطبقية في
  السبعينيات.
- أنظر : الجلد الخاص بلجنة التدرج الاجتماعي ..المركز القرمي للبحوث الاجتماعية والجنالية، المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ١٩٥٧- ١٩٨٠ ، القاهرة، ١٩٨٥ .
- ٧٩- راجع الدراسة البالغة الأهمية التى التى قام بها سميير نعيم حول أثر التغييرات البتائية على اتساق القيم فى الجشمع المصرى فى السبعينيات والدراسة الأخرى التى أشرف عليها وقام بها تلميذه أحمد أنور والتى أعتمدت نشائجها على دراسة امبريقية لشرائح طبقية متباينة داخل الجشمع المصرى. أنظر:
- مسمير نعيم، أثر التغيرات البنائية على انساق القيم الاجتماعية في الجشمع المصرى، مصدر سابق، ص ص١١٣ ١٣٠ .
- أحمد أنور. أنساق القيم الاجتماعية وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. دراسة خالة مصر في الستينيات والسبعينيات، رسالة ماجستير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، ١٩٩٢.
- \*) راجع عبد الباسط عبد المعطى، الاعلام وتزييف الوعى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ١٩٧٩ وجَلال أمين، نحو تفسير جديد للأزمة الاقتصادية، مصدر سابق، ص ص ٥٦- ٦١، عبد القادر شهيب، جنون الاستهلاك، روز اليوسف في ٢ / / ٥ / ١٩٦٧ .
  - ( اجع أسباب الحكم في قضية تنظيم الجهاد، إعداد وتقديم عبد العزيز الشرقاوي الخامي، الطبعة الأولى، ١٩٨٥.
     ٨-٠١-مه :
    - فؤاد زكرياً، العرب والنموذج المعاصر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، مايو ١٩٨٠. ـ
    - جلال أمين، نحو تفسير جديد لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مصر، مكتبة مدبولي القاهرة، ١٩٨٩.
  - ٨١- راجع: على الدين هلال (الهرر)، التطور الديمقراطي في مصر، قضايا ومناقشات، مصدر سابق، ص ص ٢٦٤- ٧٧٠.
- ٨٧- حسنين توفيق، ظاهرة العنف السياسي في مصر دراسة كمية/ تحليلية/ مقارنة ١٩٥٧- ١٩٨٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى الأول للبحوث السياسية في مصر، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلهة الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ٥-٩ ديسمبر ١٩٨٧.
  - ٨٣- حسن نافعة، ملاحظات حول انتخابات ١٩٨٤، في: التطور الديمقراطي، مصدر سابق، ص ص٣٦- ٣٧.
    - ٨٤- رمزي زكي، التضخم وأحوال كاصبي الأجور، مصدر سابق، ص ص ٣٦٣- ٢ ١٦.
    - ٨٥- جلال أمين، الدعم والتفاوت والدخول، في الانفتاح، مصدر سابق، ص ص ٣٥٥- ٣٦٢.

الفصل الثالث التيارات والجماعات الفاعلة في الحركة الإسلامية المعاصرة في مصر

# أولاً: تمهيد

تبين لنا من التحليل أن السياسات التى انتهجها النظام الحاكم فى مصر لإقرار التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعادة تكييف ما أسميناه بالمزاج الجماهيرى العام لأهل مصر بحفر قنوات وعى جديدة، تضليلاً وتزييفاً لوعيهم، ثم تحريفاً للصراع الاجتماعي وجرفه بعيداً عن مساره الطبيعي، كان من شأن ذلك على نحو ما رأينا، أن يُهيئ المناخ الملائم لبزوغ وتصاعد الحركة الأصولية الإسلامية كحركة اجتماعية سياسية، قام النظام الحاكم في البداية بدور القابلة والحاضنة لها، ثم أصبح للحركة فيما بعد دينامياتها الخاصة وآلياتها الذاتية للنمو والتطور كحركة فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصرى.

ولقد تراوحت التيارات والتنظيمات التى شكلت مُجمَل الحركة الأصولية الإسلامية فى مصر ما بين اعتزال المجتمع وهجره بتشغيل إرادة المفاصلة على مستوياتها الشعورية والكاملة، وبين التمرد على النظام والمجتمع وإعلان الثورة أملاً فى قلب النظام وتصفيته وتغيير المجتمع تغييراً جذرياً. وفى حين اتجهت قطاعات وتيارات من الحركة الأصولية الإسلامية إلى المشاركة السياسية والاقتصادية فى ظل النظام القائم أملاً فى تحويله بالقانون والتشريع أو الهيمنة على اقتصادياته، نجد قطاعات أخرى اتجهت من خلال المراجعات الفكرية إلى إحياء فكر الإصلاح والتجديد الديني الذى بدأ مع الأفغاني المراجعات الفكرية التي إحياء فكر الإصلاح والتجديد الديني الذى بدأ مع الأفغاني التي ولدت بدورها أشكالاً من التحدي والمواجهة وردود الأفعال والاستجابات المختلفة، أولاً، داخل معركة الأصولية ذاتها بتياراتها المتعددة، وثانياً، بين الحركة الأصولية في مُجملها، من ناحية، ونظام الحكم والقوى السياسية ذات الشكل العلماني من ناحية أخرى، خاصة وأن الحركة الأصوكية الإسلامية السياسية، على تعدد تياراتها وتنظيماتها قدمت مشروعها لإعادة بناء المجتمع والدولة في مصر.

أولاً: خريطة القوى الإسلامية السياسية المصرية المعاصرة: التيارات والتنظيمات.

يكشف تأمل واقع الحركة الأصولية الإسلامية السياسية في الجتمع المصرى عن أنها "في تبلورها في السنوات الأخيرة قد توزعت بين قطاعين أساسيين:

- القطاع الأول: وهو قطاع مُنظم ومُسيس داخل الحركة. وبإمكاننا أن نرصد داخل هذا القطاع ست قُوى أساسية نُجملها على النحو التالى:
  - 1 المؤسسة الأصولية الإسلامية الرسمية، وأعنى بها الأزهر ورجاله.
  - ٧ أصحاب الاتجاهات والميول الإسلامية السياسية داخل الأحزاب السياسية المصرية.
- جماعة الاخوان المسلمين، وأعنى بهم بالتحديد الحرس القديم من كوادر الجماعة
   بعد عودتهم إلى ساحة السياسة المصرية منذ مطلع السبعينيات.
  - ٤ الجماعات الإسلامية داخل الجامعات المصرية.
- الجماعات الإسلامية الراديكالية أو ما أصطلح على تسميته بالجماعات الإسلامية
   المسلحة أو الجماعات الاقتحامية أو تنظيمات العنف الديني أو التيار الجهادى.
- ٦ جسماعات الإسلام الثروى، وأعنى بهم التجسيسد الاقتنصادى لظاهرة المَندُ
   الأصولى الإسلامى في مصر.
- القطاع الفائي: وهو قطاع مُسيس وغير مُنظم، ويَضُم هذا القطاع قطاع الدُّعاة والشيوخ والأثمة نُقاد الدولة والمجتمع، والذاعين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والالتزام بها كنظام ضابط لإيقاع الحياة في كافة مستوياتها. كما يَضُم هذا القطاع أيضاً، المفكرين أصحاب المشاريع الفكرية للنهضة والتي تتأسس على الإبداع الذاتي للعرب والمسلمين، والتأليف الحضاري الخلاق بين الموروث والوافد، ووصل ما انقطع من عناصر الاستنارة والعقلانية في تراثنا العربي والإسلامي، وجهود الإصلاح والنهضة التي بدأت مع الأفغاني ومحمد عبده منذ نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن.

ولقد سبق لنا ونحن بصدد تحديد معالم خريطة القوى الإسلامية السياسية فى العالم العربى، أن رصدنا المحاور الأساسية لحركة الإخوان المسلمين خلال السبعينيات والشمانينيات، كما تناولنا بالتوضيع الدور الهام الذى ينهض به الشيوخ وأثمة المساجد فى الحضر، لذلك سوف يقتصرعرضنا هنا فقط على القوى الأخرى التى لم نعرض لها قبلاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القوى وكما ذكرت قبلاً تتباين فيما بينها من حيث نظريتها التغييرية وفى ترتيب أولويات التغيير ومواضعه، كما تتباين فى نوعية الوسائل والطرق التى تتوسلها لتحقق التغيير المنشود. وفيما يلى نعرض بالتحليل القوى التى حددناها سلفاً.

## أ- المؤسسة الأصولية الإسلامية الرسمية:

وأعنى هنا الدور السياسي للأزهر ورجاله الذين يعملون ويمارسون تأثيرهم من خلال مؤسسة الأزهر، ووزارة الأوقاف والجلس الأعلى للشئون الإسلامية والجلس الأعلى للطرق الصوفية وجمعيات الشبان المسلمين والمساجد ومطبوعات الأزهر ودورياته والمنابر الأسبوعية اليومية في الصفحات الدينية بالصحف القومية، والبرامج الدينية بالإذاعة والتليفزيون ومؤسسات الأزهر التعليمية. وهذه المؤسسة الرسمية في مجملها تُنصبُ من نفسها الحامي والقيم الرسمي على القيم والممارسات الإسلامية. وتدعو لكي تتمشى الممارسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية...، وسائر مناحي الحياة، مع روح الإسلام. وينادي رجالها بتطبيق الشريعة الإسلامية، والإسراع بعملية أسلمة المجتمع، غير أن ما يجب الالتفات إليه هنا، هو أن دور هذه المؤسسة يتم تعيين حدوده وآفاقه من قبل جهاز الدولة بحيث يكون هذا الدور بأبعاده المتعددة، استجابة لمطالب النظام الحاكم، مُبرراً سياساته ومُضيفاً عليها المشروعية الدينية .

وخلال فترة حكم الرئيس السادات، أضفى رجال الأزهر وشيوخه طابعاً دينياً على الخلاف السياسى. فاستخدما سلاح التكفير والإلحاد بكفاءة عالية وقسموا القوى الاجتماعية والسياسية وفقاً لمنظور دينى، إلى مؤمنين ومتطرفين وملاحدة. وانخرطوا فى البداية فى صواع مع قوى اليسار المصرى ودمغوه بالإلحاد والكفر (١). ثم انخرطوا فى صراع آخر مع القوى الإسلامية السياسية المعارضة لنظام الحكم مفندين لفكرهم، ومنتقدين لممارساتهم، ومعلنين أن هذه القوى بعيدة تماماً عن روح الإسلام وجوهره، وأنهم وحدهم، أى رجال وشيوخ الأزهر، وبحكم تخصصهم المهني، هم المعنيون، دون غيرهم، بالتحدث باسم الإسلام، وأن حق الاجتهاد والفتوى حكر عليهم، وهم بذلك غيرهم، بالتحدث باسم الإسلام، وأن حق الاجتهاد والفتوى حكر عليهم، وهم بذلك يفرضون سياجاً كهنوتياً حول أنفسهم ليبعدوا غيرهم عن مهمة الاجتهاد والفتوى (٢).

كما سعت مؤسسة الأزهر إلى تبرير سياسات السادات الخارجية ومحاولة اكسابها شرعية دينية، إذ تحت المصادقة من قبل الأزهر على رحلة السادات إلى القدس، على اعتبار أن هذه الرحلة ستقود إلى استرداد المدينة المقدسة، وأن معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية شبيهة بتلك المعاهدة التي عقدها النبي محمد مع أعداثه من اليهود. وأوضح شيخ الأزهر وقتها أن القائد «الرئيس المؤمن»، هو وحده المفوض لتحديد وتقرير مسائل الحرب والسلام. ومن ذلك الوقت أعلنت مشيخة الأزهر أن العدو الرئيسي للإسلام والمسلمين هو الشيعة وليست إسرائيل (٣).

## ب - أصحاب الميول والاتجاهات الإسلامية السياسية داخل الأحزاب المصرية:

وبإمكاننا أن نرصد هذه الاتجاهات داخل كل الأحزاب المصرية الشرعية سواء كانت في الحكم أو المعارضة. وهي تتباين فيما بينها من ناحية الاستخدام والتوظيف السياسي للإسلام كأداة لترسيخ الوضع الراهن أو تأسيس التغيير، كما يختلف أيضاً في مفهومها للبديل الإسلامي. وسوف نميز هنا بين ثلاثة تيارات أساسية يمكن رصدها بوضوح داخل الخزب الوطني الحاكم، وحزب العمل الاشتراكي، وحزب التجمع الوطني.

## ١ - أصحاب الميول والاتحاهات الإسلامية داخل مؤسسة الحزب الوطني الحاكم:

ويشكل هؤلاء لوبى إسلامى، أو جماعة ضغط إسلامية داخل الحزب والتكتل الحاكم ومعظمهم جماعات استفادت من التحولات الاقتصادية الجديدة، وتعمل في قطاعات اقتصادية طفيلية في الغالب، وفي التجارة الداخلية والخارجية والأعمال المصرفية والمالية، والمضاربات والسمسرة والمقاولات والسوق السوداء والسياحة والفندقة وعالم الجريمة والخدرات. وهذه الجماعات تستشعر الرضا من استمرارالنظام القائم وتوجهاته وسياساته والتي تتفق ومصالحها وغو هذه المصالح ودوامها. وهي تقف ضد قوى اليسار بكافة تياراته، وضد قوى الإسلام السياسي الإصلاحي والراديكالي. وتدعو لأن يكون الحزب الوطني وبرنامجه بديلاً للجماعات الإسلامية السياسية وبرامجها، بحيث تصبح الدولة، وبالتحديد التحالف الحاكم، دولة تدعو إلى الإسلام، بدلاً من الدولة التي تدعو إليها الجماعات الإسلامية السياسية . أي أن هذه الجماعات تعمل على صبغ السياسة بلون ديني والحرية والاستقلال، وإنما تحاول تبرير التفاوت والاستبداد والتبعية باسم الدين، وتُركز على قضايا التدين الشكلي والأحوال الشخصية وتطبيق الحدود رغبة منها في تزويد النظام الحاكم بأدوات قهر وضبط ذات مشروعية دينية ( ف ) .

### ٢ - جماعة حزب العمل الاشتراكي:

إن عناصر من هذه الجماعة ذات أصول إخوانية ، وعناصر أخرى تعود بفكرها إلى حزب مصر الفتاة ومؤسسه أحمد حسين، والعناصر الثالثة في هذه الجماعة كانت معروفة بتاريخها الماركسي ثم تحولت إلى الإسلام. وتعد كتابات عادل حسين بدءاً من سفره الضخم والاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية (\*) معبراً صادقاً عن هذا التيار بروافده الثلاثة. وهو يدعو ، اعتماداً على قراءة جديدة للفكر الإسلامي يستبدل فيها أهداف الثورة الوطنية بأهداف أخرى ذات مضمون إسلامي يتلاءم ومتطلبات التحديث والعدل الاجتماعي والكفاح من أجل الاستقلال ، أقول يدعو اعتماداً على ذلك ، إلى

سياغة مشروع حضارى إسلامى ينهض على أساس الإبداع الذاتى للأمة، وتعبئة حشد طاقاتها الثورية الوطنية بأهداف أخرى ذات مضمون إسلامى يتلاءم ومتطلبات التحديث العدل الاجتماعى والكفاح من أجل الاستقلال، من أجل الكفاح ضد تقاعس الدولة، وتقصيرها في مواجهة تحديات التحرير والاستقلال والتنمية. ويركز هذا التيار في دعوته على استنفار الجماهير الشعبية، باسم الإسلام، باعتبارها صاحبة المصلحة وحثها على المشاركة الحقيقية الكاملة والفاعلة لإحداث التغيير المطلوب لإنجاز أهداف التحرر الوطنى والاجتماعي واعتبار ذلك واجب إسلامي في المقام الأول. وهي بالقطع، دعوة تختلف عن نهج السلطة الحاكمة التي تَحُط من شأن رعاياها، وتدفعهم دوماً إلى دوائر التهميش السياسي وتُحيلهم إلى متفرجين فحسب، ترتفع أيديهم على استعداد دائم للتصفيق مباركة لخطوات السلطة (٥).

# ٣ - التوجهات الإسلامية داخل حزب التجمع الوطنى:

ثمة عناصر داخل حزب التجمع تنظر إلى الإسلام بحسبانه وسيلة لتعبئة الجماهير، واللغة الوحيدة التي يمكن للجماهير أن تُصغى إليها وتفهمها. وفي تقديري أن هذه العناصر لا تخلو من نزعة برجماتية تتعارض مع جذورها الفكرية وذلك إلى حد الوصول أحياناً إلى الانتهازية الفكرية والسياسية. فقد ارتأت هذه العناصر في ظل فشل الناصرية وتصفيتها، وانحسار المد الاشتراكي على المستوى العالمي، وفي سياق المراجعات الفكرية التي فرضتها تحولات الكتلة الاشتراكية وانهياراتها المأساوية، وتصاعد المد الأصولي الإسامي، أقول في هذا السياق، ارتأت هذه العناصر أن أية تعبئة حقيقية للجماهير في مصر تكون غير ممكنة إلا إذا اتخذت على مستوى صياغتها وعلى مستوى القيم التي ترجع إليها رداء إسلامياً. وتسعى هذه العناصر إلى إعطاء صبغة إسلامية للرسالة الناصرية والرسالة الماركسية تسمح لها بمقاومة المنافسة التي ظهرت ، وأعنى الجماهير الشعبية العريضة، والتي تأتي من قبل الجماعات الأصولية الإسلامية. وبالتالي فالهدف من عمليات التجديد والمراجعات لكل من الناصرية والماركسية هو السعى لاسترجاع أولئك الأنصار التقليديين لليسار والناصرية ، والذين سلبتهم منها الجماعات الإسلامية، ﴿ وذلك بالاستفادة من الاحتياطي الثوري للمشاعر الدينية لدى الجماهير الشعبية. بل إن بعض العناصر القيادية داخل حزب التجمع كانت تدعو في نهاية السبعينيات إلى بناء تحالف تكتيكي مع بعض الجماعات الأصولية الإسلامية لمواجهة التكتل الحاكم. وقدم لطفي الخولي (٢٩٦)، صياعة واضحة لرؤية هذه العناصر بقوله: «طالما أن هناك قوى دينية تسيطر على الشارع، فإنه لا يمكن تخطى العامل الديني، بحيث يمكن أن يصبح الدين قوة أساسية من قوى الاستخدام الضروى لإحداث التغيير، وإلا فإن على اليسار أن يستورد

شعباً آخر غير متدين لينجز به الثورة المنشودة. إن الدين ينطوى على قيم نضالية وتقدمية يجب التركيز عليها خلق تيار ديني مستنير وديمقراطي ضد التيارات الجامدة والسلفية،

جـ- أصحاب المشروعات الفكرية للنهضة ذات الهوية الإسلامية.

ونذكر من بينهم وحسن حنفى، و وفهمى هويدى، و وعادل حسين، و وطارق البشرى، وأحمد كمال أبو الجدى، ومحمد سليم العواى... وغيرهم، وهم يشكلون جمهرة متمايزة من المفكرين والمثقفين المصريين، ويُعد كُلُّ منهم رمزاً هاما من رموز الحركة السياسية الإسلامية في المجتمع المصرى، ويتوزعون بين اليمين واليسار السياسى والفكرى، ولكل منهم منابره وجمهوره. ولكن يتم النظر إليهم في النهاية على أنهم فرادى لا يعرفون، ولا ينخرط معظمهم في أشكال تنظيمية سياسية بعينها. والبعض من هؤلاء المفكرين والمتقفين كان معروفاً بتاريخه الفكرى والنضالي الماركسي ثم تحول للإسلام، والبعض الآخر ينتمى بحكم ثقافته وتكوينه العلمي والأكاديمي إلى الغرب وحداثته ثم رَحَلَ إلى الإسلام بدعوى العودة إلى الأصالة بعد الغرب والتغريب والاغتراب الإرادي أحياناً، وباسم المراجعات الفكرية، وما مُنيت به الماركسية والليبرالية والعلمنة القومية من أزمات وفشل (٧).

وتتأسس المشروعات الفكرية التي يطرحها هؤلاء المفكرين، على تنوعهم وتباينهم، على التأليف الحضارى بين الموروث والوافد، ووصل ما انقطع من عناصر العقلانية والاستنارة في تراثنا العربي الإسلامي خاصة العناصر الاعتزالية والرشدية فيه، واستئناف جهود الإصلاح والتجديد التي بدأت مع والأفغاني، و «محمد عبده» منذ بداية القرن الماضي، والتي وندت على يد ورشيد رضا، وجماعة الإخوان المسلمين، كما تتأسس على اعتماد تأويلات جديدة وقراءات مغايرة ومباينة لما هو سائد في الفيضاء الإسلامي للنصوص من قرآن وسنة وللفكر الإسلامي بحيث تسمح باكساب متطلبات تحرير الأرض وتحرير إدادة الوطن والاستقلال والإعمار والتحديث، وإقرارالعدل وإتاحة المشاركة...، أقول تسمح بإكساب هذه المتطلبات مضموناً إسلامياً يكون من شأنه تعبئة الجماهير المسلمة وتنظيمها وتحريكها لإنجاز هذه المتطلبات.

يدعو «فهمى هويدى» (^^)، في كتبه ومقالاته، إلى بناء مستقبل الأمة استناداً إلى أصولها الحضارية الإسلامية في مواجهة الهيمنة الحضارية للغرب، كما يدعو إلى ما يسميه بالقراءة الواعية الرشيدة للنصوص من قرآن وسنة، قراءة معاصرة ليست بعيون الموتى لمواجهة استغلال الإسلام وتوظيفه من قبل جماعات اجتماعية تتعارض مصالحها وأهدافها مع جماهير المسلمين، هذا فضلاً عن أن كتابات «فهمى هويدى» لا تخلو من محاولات لتقويم وتصحيح ونقد فكريات وممارسات الجماعات الإسلامية المسلحة،

والجماعات العلمانية من الماركسيين والليبراليين.

ويقدم دحسن حنفي، مشروعاً فكرياً يتوزع على ثلاث جبهات أساسية. الأولى تتعلق بالموقف من التراث القديم لأجل صياغة علاقة سليمة وصحية بالقديم من خلال إعادة بناء العلوم القديمة، وبصفة خاصة علم أصول الفقه، وفقاً لمتطلبات العصر. والجبهة الثانية تتعلق بالموقف من التراث الغربي من أجل تحديد وصياغة علاقات سليمة وصحيحة بالغرب وحضارته. أما الجبهة الثالثة، فهي تحدد الموقف من الواقع أو صياغة نظرية التفسير والتأويل من أجل إعادة تفسير الوحي طبقاً لقضايا العصر ومتطلبات الوطن الراهنة من تجاوز للتخلف وتحرير الوطن وتنميته وإقرار العدل. وهي محاولة نظرية تسعى التأسيس لاهوت تحرير إسلامي. والمشروع الذي شرع دحسن حنفي، في بنائه منذ عقدين لتأسيس لاهوت تحرير إسلامي. والمشروع الذي شرع دحسن حنفي، في بنائه منذ عقدين يسمح بإحداث التغيير وإعادة بناء الذات الحضارية في وجدان الأمة من خلال التواصل وليس الانقطاع بحيث لا تكون هناك قطيعة معرفية مع تراثنا بدعوى الحداثة والعصرية ووهم اللحاق بالغرب (٩)

ويصف «عادل حسين» تحوله من الماركسية إلى الإسلام، ودعوته لبناء مشروع حضارى لنهضة الأمة يستند إلى الإبداع الذاتي للمسلمين والعرب، والتأليف الحضارى الخلاق على أرضية من الأصول الإسلامية الحضارية، أقول يصف هذا التحول بأنه ليس بردة ونكوص، وانحا هو تحول طبيعي وارتقاء منهجي لتجاوز وضعية الاغتراب الفكرى والاستلاب الحضارى، وهو تحول، في رأيه، يجعلنا قادرين على نقد المناهج والأطرا الفكرية الوافدة، وصياغة أطر جديدة من إبداعنا كعرب وكمسلمين للنهضة وإعمار مجتمعاتنا (١٠).

أما «طارق البشرى، فقد صار في كتاباته الأخيرة، وفي أحاديثه في المحافل العلمية مدافعاً صلباً ضد التشوه المعرفي والمؤسسي الذي أحدثه قدوم الغرب إلى مجتمعاتنا واستزراع نحاذج فكرية ومؤسسية غريبة ووافدة خلقت بدورها ازدواجية واضحة على كافة الأصعدة وواكبها تبعية راسخة للغرب تدعونا وتشحذ همتنا لتجاوزها والمضى في سبيل الاستقلال الحضاري (١١). ويطرح محمد عمارة في كتاباته ومن خلال الأعمال التي قام بتحقيقها لرواد الإصلاح والتجديد والنهضة، ومن خلال تأصيل التيارات الفكرية الإسلامية، يطرح رؤية تتفق إلى حد كبير مع ما ذهب إليه «عادل حسين»، وإن كان يؤكد على الطابع الوسطى للحضارة الإسلامية. كما أن كتاباته لا تخلو من انتقاد للتيارات العلمانية الليبرالية والمركسية الموسومة بكونها غريبة ووافدة. وإن كانت بعض هذه الكتابات لا تخلو كذلك من انتقاد وتقويم لفكر الجماعات الإسلامية المسلمة المسلمة

# وممارساتها (۱۲).

ويلاحظ أن هذه المشروعات الفكرية لم تتجاوز أصحابها بعد لتصبح تياراً فاعلاً ومُوجهاً لعموم الحركة الإسلامية السياسية محدودية منابر أصحابها وجمهورهم. بل إنها تكاد تكون هماً خاصاً بقطاع من المشقفين والمفكرين وجد لَهم في الكتب والصحف والدوريات والمؤتمرات أما الشارع، إن صح التعبير، وجماهير الحركة الإسلامية السياسية، ووقودها، فهم حكر لأصولية والمودودي، و وقطب، وتخريجات الشيخ وعمر عبد الرحمن، و وعبد السلام فرج، وغيرهم من المنظرين المعتمدين لدى الجماعات الإسلامية السياسية المسلحة، بل إن من هؤلاء من يذهب إلى حد اتهام أصحاب هذه المشروعات بالكفر والخروج عن الأصول، والدعوة إلى التغريب بانتحالهم قيم الغرب للإسلام والترويج لها.

#### و- الجماعات الإسلامية في الجامعات المصرية:

وكانت هذه الجماعات، قبل أن تُعرف بهذا الاسم، تعمل تحت اسم اللجنة الدينية، ثم ما لبشت أن شغلت جانباً هاماً في الساحة السياسية المصرية منذ السنوات الأولى من عقد السبعينيات، ذلك أن تأثير تحركاتها تخطى أسوار الجامعات وتدخل بشكل مباشر في مُجمل الحياة السياسية المصرية، وفي صنع أحداثها. ومع نهاية السبعينيوات أصبحت هذه الجماعات القوة السياسية الأقوى، والأكثر تنظيماً وتماسكاً وفاعليةً وتأثيراً داخل الحرم الجامعي في كل الجامعات المصرية.

وثابت فى مصادر عديدة، أشرنا إليها سلفاً، أن دعم النظام لهذه الجماعات قد أعطاها دفعة أولية للنمو والاستمرار. فمنذ انتفاضة طلاب الجامعة خلال العام الدراسى أعطاها دفعة أولية للنمو والاستمرار. فمنذ انتفاضة طلاب الجامعة خلال العام الدراسى كان يتزعمها اليسار والناصريون، بدأ التعاون التكتيكي بين نظام الحكم والجماعات الإسلامية لكسر هيمنة اليسار والناصريين على حرم الجامعات المصرية. ولم يدر بخلد النظام وقتها، أو يخطر على بال قياداته أنهم بتشجيعهم لهذه الجماعات إنما كانوا يغذون الأفعى التي كان لها فيما بعد، أن تلدغ رأس النظام وتصيبه في مقتل حين تطورت هذه الجامعات تطوراً مذهلاً بفعل دينامياتها الخاصة.

وقد أدى الدور الذى قام به نظام الحكم فى نشأة و نمو هذه الجماعات وتوفير الحماية والرعاية لها منذ البداية، أقول أدى ذلك إلى وصم هذه الجماعات وقتها بالعمالة للنظام وحكوماته المتعاقبة وهو وصف صادق على نحو ما رأينا فى الفصل السابق، بل وينسحب هذا الوصف إلى حد كبير على الجماعات الإسلامية إلى ما قبل نهاية العقد السبعينيات، يدعونا بالقطع إلى تناول مغاير لهذا الفصيل الهام من الحركة الأصولية الإسلامية

المصرية، لا يتوقف عند حدود الجذور الانتهازية لعناصر النشأة والتكوين الأولى.

فعلى الرغم من تمتع الجماعات الإسلامية بتشجيع النظام الحاكم وتأييده، والذي كان لها القابلة والحاضنة، كما ذكرت سلفا، إلا أن الجماعات لا تدين لنظام الحكم بكل نجاحاتها. وذلك أن البنية التحتية من الأعضاء والكوادر التي اضطلعت هذه الجماعات بتأسيسها وإعداداها وتدريبها في المعسكرات الإسلامية الصيفية، وفي أسابيع الدراسات الإسلامية التي كانت تعقد بشكل دورى على مستوى الكليات والجامعات المصرية (\*) ولا يمكن بحال أن تكون قد أعدت فحسب للاضطلاع بمهمة سحق اليسار الناصرى والماركسي داخل الجامعات لصالح التحالف الحاكم الجديد. إن تكتيكات الجماعات الإسلامية لتأسيس قواعد لها وسط طلاب الجامعات والمعاهد المصرية كانت حاسمة في الإسلامية لتأسيس قواعد لها وسط طلاب الجامعات والمعاهد المصرية كانت حاسمة في الجرامها الشأن. فمن خلال وعي الجماعات لتطوير وامتلاك استراتيجية لتغيير الحياة في الحرم الجامعي، تمكنت من أن تُقنع قطاعاً لا يستهان به من طلاب الجامعة بأن في إمكانهم أن الجامعي، تمكنت من أن تُقنع قطاعاً لا يستهان بعد نفسه شيئاً فشيئاً يحارب من أجل تأسيس المجتمع والدولة المسلمة، مروراً بالقطيعة والمفاصلة بمستوياتها الشعورية والكلية مع المجتمع المجتمع الدولة المسلمة، مروراً بالقطيعة والمفاصلة بمستوياتها الشعورية والكلية مع المجتمع المجتمع المحامة السلمة، مروراً بالقطيعة والمفاصلة بمستوياتها الشعورية والكلية مع المجتمع المحامة السيس المجتمع المحامة المحامة عستوياتها الشعورية والكلية مع المجتمع المحامة المحامة المحامة والدولة المسلمة عروراً بالقطيعة والمفاصلة عستوياتها الشعورية والكلية مع المحامة عروراً بالقطيعة والمحامة عروراً بالعربية والمحامة عروراً بالقطيعة والمحامة عروراً بالقطيعة المحامة والمحامة والمحامة والمحامة والمحامة والمحامة والمحامة والمحامة

وبإمكاننا أن نُميز بين ثلاث مراحل أساسية في نمو وتطور الجماعات الإسلامية داخل الجامعات المصوية.

- المرحلة الأولى، وهى مرحلة النشأة والتكوين، وقد امتدت هذه المرحلة منذ أوائل السبعينيات واستمرت حتى ١٩٧٥. وفيها بدأت الجماعات تنشط، ولم يكن مصادفة، كما ذكرت قبلاً، أن تكون أفكارها المطروحة وعمارساتها داخل الجامعات، وقتذاك، في الإتجاه الذي يبتغيه نظام الحكم، فهاجمت اليسار تحت ادعاء الدفاع عن الإسلام. وكان الاتجاه الأصولي الإسلامي التقليدي هو الغالب على نشاط الجماعة وتوجهاتها الفكرية في تلك الفترة، كما أضطلعت الجماعات بالعديد من الأعمال التعليمية والثقافية لكسب الأنصار وتأسيس القواعد، مثل تنظيمها لفصول جماعية مجانية لمراجعة المواد الدراسية في مساجد الكليات، وقيامها بإصدار طبعات رخيصة من المذكرات والكتب الجامعية دون في مساجد الكليات، وقيامها بإصدار طبعات رخيصة من المذكرات والكتب الجامعية دون مناهضة لقوى اليسار داخل الجامعة كما نظمت الجماعات المعسكرات الإسلامية الصيفية ورحلات الحج والعمرة للطلاب وبدعم وتمويل من الدولة، وسعت لمواجهة مشكلات السكن الجامعي والمواصلات وخاصة بالنسبة للطالبات بطرح حلول فورية وعملية لها. السكن الجامعي والمواصلات وخاصة بالنسبة للطالبات الطلابية الدينية ودروس القرآن ودعت الجماعات المعمورا هاماً من ودعت الجماعات المعراة المطلاب للاشتراك في الأنشطة الطلابية الدينية ودروس القرآن والخديث. وكانت قضية الفصل بين الجنسين في قاعات المحاصرات تمثل محورا هاماً من ودايت قضية الفصل بين الجنسين في قاعات المحاصرات تمثل محورا هاماً من

محاور اهتمام الجماعات في تلك الفترة أيضاً، كما عارضت قيام رحلات مختلطة بين الطلبة والطالبات ( 18).

- المرحلة الثانية، وهي المرحلة الوسيطة في عمر الجماعات الإسلامية في الجامعات المصرية، ووفق روايات نفر من أعضائها (١٥٠)، فإن المناخ السياسي، الذي ساد في النصف الثاني من السبعينيات قد أتاح للجماعات الإسلامية الفرصة للسيطرة على الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية، واستغلالها في نشر نمط من الثقافة الإسلامية، وهو ما أدخلها في مرحلة جديدة في التشكيل والتطور (١٩٠).

وفي هذه المرحلة التي تحتد من ١٩٧٦ إلى ١٩٧٨ ، كانت الجماعات الإسلامية تواجه أربعة خيارات ، الأول ، هو الاختيار الأصولي التقليدى الذي كانت تنتهجه الجماعات حتى منتصف السبعينيات ، والذي اهتم بالشكل دون المضمون فيما يتعلق بالجماعات كأحد فصائل حركة اجتماعية سياسية فاعلة داخل المجتمع ، فكانت قضايا الحجاب والفصل بين الجنسين . والاختيار الثاني ، كان اتجاه الإخوان المسلمين . والاتجاه النالث هو الخيار القطبي وأعنى هنا تلاميذ الإمام الشهيد سيد قطب فكراً وممارسة . أما النجاه الرابع ، فهو تيار التكفير والهجرة . وطبقاً لرواية الورداني (١٧٠) ، فقد نجح الإخوان المسلمون في احتواء الجماعات الإسلامية بالجامعات المصرية إلى ما قرب نهاية السبعينيات ، ثم ما لبث أن فلت الزمام من أيدى الإخوان خاصة في جامعات الوجه القبلي التي تحولت أغلبها إلى تيار الجهاد مع نهاية السبعينيات .

وخلال عامى ٧٦ / ١٩٧٧ ، مارست الجماعات الإسلامية ذروة سيطرتها داخل الجامعات المصرية في ظل مباركة نظام الحكم. إذ سيطرت بالفعل على الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية. ففي الانتخابات الطلابية للعام الدراسي ٧٦ / ١٩٧٧ كسبوا مواقع قيادية، وقوية ومؤثرة في مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية وفي العام الدراسي ٧٨ / ١٩٧٩ خططت الجماعات للفوز بنسبة كبيرة من مقاعد الاتحادات الطلابية. وبالفعل تحكنت من اكتساح الانتخابات في ذلك العام (١٩٨٠ وفي حين منحتها السيطرة على الاتحادات الطلابية فرصة لزيادة نفوذها داخل الكتلة الطلابية، فإن هذه السيطرة ساعدت الجماعات الإسلامية أيضاً على تقوية تنظيمها المركزي الخاص، والاتصال ببعضها البعض بصورة مشروعة ، الأمر الذي أصبحت معه الجماعات تتمتع والاتصال ببعضها البعض بصورة مشروعة ، الأمر الذي أصبحت معه الجماعات تتمتع الإسلامية علي مستوى الجمهورية ففي القاعدة ، وهي هنا الكليات ، يتم انتخاب مجلس شورى لكل كلية من بين أعضاء الجماعة الإسلامية داخل الكلية ، ويتم انتخاب أمير الجماعة بالكلية . ومجموع أمراء الكليات يشكلون مجلس شورى الجامعة ، ومن مجموع مجالس شورى الجامعة ، ومن مجموع مجالس شورى الجامعة ، ومن مجموع مجالس شورى الجامعات الإسلامية في الجامعات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة مجالس شورى الجامعات الإسلامية في الجامعات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة مجالس شورى الجامعات الإسلامية في الجامعات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة مجالس شورى الجامعات الإسلامية في الجامعات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة مجالس شورى الجامعات الإسلامية في الجامعات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة مجالس شورى الجامعات الإسلامية في الجامعات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة مجالس شورى الجامعات الإسلامية في المحروء أمراء الكليات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة الإسلامية الإسلامية في المحروء أمراء الكليات تشكل مجلس الشورى الأعلى للجماعة الإسلامية المحروء أمراء الكليات يقدون مجموء المحروء أمراء الكليات يعدون محروء أمراء الكليات يعدون المحروء أمراء الكليات يعدون المحروء أمان الكليات يعدون المحروء أمراء الكليات يعدون المحروء المحروء أمراء الكليات يعدون المحروء أمراء المحروء المحرو

# الإسلامية في الجامعات المصرية (19).

واستطاعت الجماعات الإسلامية من خلال تلك السيطرة أن تحول حرم الجامعة، وبصفة خاصة في الوجه القبلي، إلي منطقة إسلامية بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ سعت إلى ترسيخ نظام إسلامي بديل في حرم الجامعات قائم على إرادة المفاصلة مع المجتمع الجاهلي. ونشطت في سبيل إشاعة هذه الروح في مجتمع الجامعة. وفي هذه المنطقة الإسلامية، وبدعم وتشجيع من نظام الحكم. حرم طلبة الجماعات الإسلامية المستخدمين العصي والهراوات والقبضات الحديدية والأسلحة البيضاء، أي فكر أو مجارسة قد تمثل نسقاً مغايراً لمعتقداتهم، فكانوا يتدخلون في الحياة الخاصة والشخصية للطلبة والطالبات داخل أروقة الكليات وقاعات الدرس، ويهاجمون أي شاب وفتاة يمشيان سوياً بدعوى انتهاكهما الأخلاق الإسلامية. وسعوا إلى ترسيخ الفصل بين الجنسين، ووقعت من جانبهم تحرشات واعتداءات على الطلبة المسيحيين والأساتذة العلمانيين. وأوقفوا العروض السينمائية والمسرحية، ومناورات شيوعية، ومؤامرات صلبية ويهودية لإفساد الشباب المسلم. وفي مرضية، ومناورات شيوعية، ومؤامرات صلبية ويهودية لإفساد الشباب المسلم. وفي المقابل كانت تتزايد الأماكن التي تُخصص للصلاة، وإقامة العروض المتكررة للآداب المسلمية (٢٠).

وفي تقديري، أن جانباً من نجاح الجماعات الإسلامية في الفوز بمقاعد الاتحادات الطلابية، فضلاً عن أنه يرتبط بدعم النظام وتشجيعه للجماعات، إلا أنه يرتبط أيضاً بأنماط السلوك السياسي التي بدأت تسود لدى الغالبية من طلاب الجامعات المصرية في النصف الثاني من السبعينيات. إذ كشفت العديد من البحوث (٢١)، أن عدداً كبيراً من الطلاب صار يبدى لا مبالاة للمشاركة السياسية، فلم يعد الطلاب يميلون إلى المشاركة في الانتخابات الطلابية واختيار ممثليهم. وفي المقابل اتجه العدد القليل المتبقى، والذي تمكنت الجماعات الإسلامية من تعبئته وحشده إلى المساهمة في الانتخابات مؤيداً لمرشحي الجماعات الإسلامية من منطلق التضامن الإسلامي العام. وكانت أكثر الجماعات الإسلامية نشاطاً في كليات الهندسة والطب والعلوم والزراعة. وهو أمر ينطوى على الإسلامية نشاطاً في كليات الهندسة والطب والعلوم والزراعة. وهو أمر ينطوى على تطور هام. إذ أن طلاب هذه الكليات العملية أكثر اغتراباً وأكثر استعداداً لقبول الدوجما الأصولية، وذلك خلافا لطلاب الكليات النظرية كالآداب مشلاً، وذلك بحكم غياب العلوم الإنسانية والفلسفة والمنطق من برامج الدراسة في الكليات العملية أ

ولم يكن نظام الحكم حتى عام ١٩٧٧ ليضع أية عقبات أمام حرية الجماعة الإسلامية في التعبير والحركة، كما تجنبت الجماعات حتى ذلك التاريخ الهجوم على النظام بشكل صريح إلا أن الشقاق قد أخذ يدب بين النظام والجماعات الإسلامية في 19٧٧ وبفعل حادثتين هامتين، الأولى هي قضية تنظيم التكفير والهجرة أو جماعة

المسلمين ومحاكمة أعضائه، وصدور أحكام بإعدام خمسه من قيادات الجماعة وأحكام بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد متفاوتة بالنسبة لعدد كبير من الأعضاء (٢٣). والحادثة الثانية، هي رحلة الرئيس السادات إلى القدس. ومع بداية جهود وعمليات إحلال السلام في الشرق الأوسط، لم يعد النظام الحاكم يتعامل مع حلفائه السابقين الذين أصبحوا، بعد أن كسروا له شوكة اليسار في حرم الجامعة، عبئاً ثقيلاً عليه. وصار النظام على استعداد لأن يفعل كل ما من شأنه أن يسلب الجماعات الإسلامية نجاحها.

ومن المفارقات المأساوية في دراما النظام الحاكم والجماعات الإسلامية، أن النظام حاول المستحيل لأجل وقف نمو هذه الجساعات ووأد تطورها، ولكنه لم ينجع. فالجماعات الإسلامية كانت قد اكتسبت قوة تحرك وتحريك ذاتية، وتجاوزت كل الحدود المرسومة لها سلفاً في مخيلة النظام وأنصاره ومعاونيه، والذين كانوا يقفون جميعاً مفتوحي الذراعين في محاولة لصد المارد الذي أطلقوه من عقاله، ولكن دون جدوى.

وبدءاً من يناير ١٩٧٨ ، بدأ النظام حربه ضد الجماعات الإسلامية في الجامعات المصرية . وتلخص تكتيك النظام في شطب عناصر الجماعات الإسلامية المرشحة في قوائم الانتخابات، وفي رفض اعتماد أوامر الصرف الختلفة التي كانت تصدر عن لجان الاتحادات الطلابية التي مازالت تسيطر عليها الجماعات الإسلامية، وفي صيف ١٩٧٨ أغلقت الحكومة المعسكرات الإسلامية (٣٤).

- المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التمييز والاستقلال، ويتحدد لها زمانياً عام ١٩٧٩ إذ يبرز خط متميز للجماعات. وبدأ ذلك من خلال المؤتمرات الموسعة التي كانت تعقدها الجماعات، وما كانت تصدره وتوزعه من نشرات ومنشورات تهاجم نظام الحكم على تباطئه في تطبيق الشريعة الإسلامية، وعلى سياساته السلمية إزاء إسرائيل، وموقفه من الثورة الإسلامية في إيران. كما ظهر تيار داخل الجماعات مناهض لسياسة الإخوان المسلمين ومسلكهم، وأميل إلى خط الجهاد خاصة في جامعات الوجه القبلي، وأدى في النهاية إلى صدام الجماعات مع الاخوان ومع نظام الحكم. ويعلق الورداني (٢٥٠) على ذلك بأن الجماعات الإسلامية كانت قد رفضت محاولات الإخوان لاحتواء الجماعات، إلا للجماعات، وكان لهذه الإغراءات دور كبير في استمرار أحد أجنحة الجماعات الإسلامية في ولاءه لهم. ولم يقتصر نشاط الجماعات الإسلامية في جامعات الوجه القبلي على الأنشطة الثقافية والاجتماعية السابق ذكره، بل اتخذ نشاطها طابعاً صدامياً عنيفا حيث قامت بعمليات اعتداء متكررة على الحفلات التي كانت تقام بالجامعة، وسعت عن طريق العنف إلى اصطدامها بالطلبة المسيحيين ، كما أن منشوراتها كانت تأخذ طابعا عدائيا العنف إلى اصطدامها بالطلبة المسيحيين ، كما أن منشوراتها كانت تأخذ طابعا عدائيا العنف إلى الكنيسة المصرية.

وفى بداية الثمانينيات توزعت الجماعات الإسلامية فى الجامعات المصوية على ثلاثة تيارات . الأول اتخذ خطا مواليا للإخوان المسلمين وتركز فى جامعتى القاهرة والإسكندرية . والتيار الثاني اقترب من خط الجهاد في جامعات الوجه القبلي . والثالث تيار أصولي تقليدي انحصر في جامعة الإسكندرية (المسلم) .

ويرى أحد أعضاء الجماعة ، أن هذه الفترة شهدت انتقادات عنيفة من الجماعات لموقف الإخوان من النظام واتهامهم بالمهادنة . وتزعم أمراء الجماعات في أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وبعض قيادات المنيا هذه الحملة ضد الإخوان . وهذه القيادات هي التي قادت فيما بعد وفتحت المجال للتعاون مع تنظيم الجهاد بعد أن رفضت مبدأ العمل السياسي من خلال القنوات المشروعة القانونية والحزبية . ولم يكن الموقف من الأحزاب والحياة السياسية في مصر هو السبب الوحيد الذي قاد الجماعات إلى الصدام مع نظام الحكم ، السياسية في مصر هو السبب الوحيد الذي قاد الجماعات إلى الصدام مع نظام الحكم ، اسرائيل ، ومن معاهدة السلام ، ومن عمليات التطبيع . وقد نظمت الجماعات في هذا السرائيل ، ومن معاهدة السلام ، ومن عمليات التطبيع وهو ما قاد الجماعات إلى تكرار حوادث صدامها مع نظام الحكم . وفي مايو ١٩٨٠ قيد السادات كل الجماعات الإسلامية في الجامعات ، واتهمها بتصعيد التعصب الديني ، وبالتطرف وأثارة النزاع الطائفي . وفي مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات ، أصدر السادات مرسوما وأثارة النزاع الطائفي . وفي مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات ، أصدر السادات مرسوما الاتحادات الطلابية تحت سيطرة أعضاء هيئات التدريس بالجماعات ، واعتبرت أنشطة الجماعات الإسلامية وفقا لهذا القانون أنشطة غير قانونية وغير مشروعة داخل حرم الجماعات الإسلامية وفقا لهذا القانون أنشطة غير قانونية وغير مشروعة داخل حرم الجامعات الإسلامية وفقا لهذا القانون أنشطة غير قانونية وغير مشروعة داخل حرم الجامعات الإسلامية وفقا لهذا القانون أنشطة عير قانونية وغير مشروعة داخل حرم الجامعات الإسلامية وفقا لهذا القانون أنشطة عير قانونية وغير مشروعة داخل حرم الجامعات .

وقد دفع عنف النظام الموجه للجماعات الإسلامية ، الطلاب أعضاء الجماعات إلى الخروج من جيتو الجامعة ، فبدأت رسالة الجماعات في الانتشار خارج حدود الجامعة وبدأ محرضوها وكوادرها في الدعوة بين الناس ، وأخذت الجماعات تفرض نفوذها على الشوارع والمدن الصغيرة والمساجد خاصة في محافظات الوجه القبلي (٢٨) . وحرمت الاختلاط في الكليات وحرمت الموسيقي وكانت توقف المحاضرات في أوقات الصلاة . واستخدمت في ذلك كل سبل الترهيب والترغيب ، واضطهدت المسيحيين من الطلاب والاساتذة العلمانيين . ولم تعد الجماعات الاسلامية في حاجة إلى رعاية أحد ، لا الإخوان المسلمين ، ولا النظام الحاكم ، ولا حتى أثمة وشيوخ الميكروفونات في الحضر . وارتفع صوت الجماعات بالهجوم العلني على النظام الحاكم وسياساته ، وصعدت مسألة تكفير الحاكم الذي لم يلتزم بشرع الله ، وفرط في حقوق المسلمين ، وتصالح مع أعداء الإسلام

، وقالت بوجوب قتاله شرعا وتصفية نظامه جهادا في سبيل الله وتطبيقا لحاكمية الله في الأرض (٢٩). ومع صدور قرارات سبتمبر ١٩٨١ تم اعتقال عدد كبير من قيادات الجماعات الإسلامية وأبرز أعضائها والتحفظ عليهم. ووفقا لروايات بعض قيادات الجماعة فإن الشرطة لم تتمكن من القبض على عناصر قيادية هامة في الوجه القبلي. وفي تلك الفترة حدث اللقاء بين هذه العناصر وعبد السلام فرج مؤسس تنظيم الجهاد ، الأمر الذي قاد إلى سرعة اندماج الجماعة الإسلامية في صعيد مصر في تنظيم الجهاد الذي كان يتزعمه فرج ، وتشكل مجلس شورى أعلى من أحد عشر عضوا ، وعرض على الشيخ الكفيف والأستاذ بالجامعة الأزهرية ، عمر عبد الرحمن إمارة المجلس وقبلها تحت إلحاح ليصبح أميرا للجماعة الاسلامية (٢٠). وبعد حادثة اغتيال السادات وأحداث مدينة أسيوط عام ١٩٨١ ، توارى تيار الجماعة الموالي للإخوان المسلمين ليبرز على الساحة تيار الجهاد في الجماعة . وتكمن أهمية أحداث أسيوط في أن الجماعة الإسلامية في الوجه القبلي كانت هي التي لعبت الدور الأول والأساسي فيها ، وكان ذلك إيذانا ببلورة خط مستقل للجماعة الاسلامية رغم قصر فترة التنسيق والتعاون التي تحت بينها وبين تنظيم الجهاد (٣١).

#### ز ــ التنظيمات / الجماعات الإسلامية الجهادية والمسلحة .

وتعد هذه التنظيمات والجماعات ، على صعيد الفكر والممارسة حركة وتنظيما ، نسلا مباشرا لجماعة الأخوان المسلمين . وسيد قطب هو حلقة الوصل بين الإخوان المسلمين والتنظيمات الجديدة . إن قطب كإيديولوجي ومناضل أصولي إسلامي ، أشرف على عملية التحول من أصولية الإخوان على نحو ما صاغها البنا والهضيبي ، والتي أخذت في الضمور و الاضمحلال ، إلى أصولية الجهاد في الربع الأخير من القرن العشرين . ففي عام ١٩٦٧ حدث انقلاب خطير في فكر الإخوان المسلمين بظهور إيديولوجية إسلامية متكاملة ، إذ كانت ظروف القهر والاضطهاد من جانب النظام الناصري ، والتنكر من جانب المجتمع للإخوان المسلمين بتأثير الخوف من سلطة الدولة ، فضلا عن والتنكر من جانب المجتمع للإخوان المسلمين بتأثير الخوف من سلطة الدولة ، فضلا عن تأثيرات أبي الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان ، إن هذه العوامل مجتمعة كانت قد الهمت قطب إبداعه الفكري ممثلا في كتابه الهام " معالم في الطريق " ، والذي رفض فيه المجتمع المصري وكل المجتمعات المعاصرة باعتبارها مجتمعات جاهلية تقوم على أساس الاعتداء على أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية ، وتستعيض عن حاكمية الله كما تمثلت في شريعته ، بحاكمية البشر الذين أدعوا لأنفسهم أنهم أصحاب حق في وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأوضاع الخاصة بهم بمعزل عن منهج الله ، وفيما لم يأذن الله به (٣٧) . ووفقا لقطب ، لم يعد الاعتقاد بألوهية الله ، منهج الله ، وفيما لم يأذن الله به (٣٧) . ووفقا لقطب ، لم يعد الاعتقاد بألوهية الله ،

وتقديم الشعائر التعبدية له ، أمرا كافيا لكي يصبح المجتمع المصرى مجتمعا مسلما . وإنما لابد للمجتمع بأثره من أن ينكر حاكمية غير الله ، وينكر الحكام من البشر ، وكل ما تقدمه الحاكمية البشرية من نظم وشرائع وقيم وعادات وتقاليد . وعلى ذلك ، تعد كل المجتمعات الإسلامية التي تحكم بقرانين وضعية ، مجتمعات كافرة ، حتى ولو أدعى أهلها أنهم مسلمون ويلتزمون بقواعد الإسلام الخمس ، وكانت شهادات ميلادهم تشهد بأنهم مسلمون . فهؤلاء يجب أن يعلموا أن الإسلام الحق هو إقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي ، وهي رد الحاكمية لله في أمر حياتهم بشمولها وكليتها ، وطرد المعتدين على سلطان الله والذين يدعون حق الحاكمية لأنفسهم من دون الله ، ومن ثم يؤسس قطب التفكير على غيبة الحاكمية الإلهية (٣٣). وارتأى قطب أنه لابد من إعادة بعث وإنشاء الإسلام في نفوس الناس من جديد ، ولكي يبدأ هذا البعث لابد من طليعة تعزم هذه العزمة ، وتمضى في الطريق ، تمضى في خضم الجاهلية الضاربة الأطناب في كل أرجاء الأرض ، تمضى وهي تزاول نوعا من العزلة والمفاصلة من جانب ، إذ تتجرد من كل مؤثرات الجاهلية التي تعيش فيها وتتخلص من كل ضغوطها وتصوراتها وتقاليدها ، وترجع إلى النبع الخالص الذي استمد منه رجال الإسلام الأوائل مفاهيمهم ورؤاهم التغييرية . ومن جانب آخر ، تزاول الجماعة - الطليعة نوعا من الاتصال بالجاهلية الحيطة ، ولكن دون أن تتصالح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي ، ولا أن تدين له بالولاء . لأنه بهذه الصفة . صفة الجاهلية ، غير قابل للتصالح معه . ولابد لهذه الطليعة من أن تعرف طبيعة دورها وحقيقة وظيفتها وصلب غايتها . ونقطة البدء في الرحلة الطويلة هي التغيير الداخلي أولا حتى يمكن تغيير المجتمع أخيرا . ومن ثم يتم التأكد على قوة الاعتقاد والتصور ، وقوة الخلق والبناء النفسي ، وقوة التنظيم والبناء الجماعي ، وسائر أنواع القوة التي تواجه بها الجماعة / الطليعة ضغوط المجتمع وتتغلب عليه أوعلى الأقل تصمد له.

ومن الطبيعى ، فى ظل هذه الصيغ الأيديولوجيةالتى جاء بها قطب بخصوص جاهلية المجتمع والحكم بتكفيره ، ودعوة طليعة المسلمين الصادقين للجهاد للقضاء على الجاهلية المعاصرة ، أقول ، من الطبيعى أن يكتسب العنف صفة شاملة تشمل الحاكمين والمحكومين ، عنف شامل موجه للطاغوت وللمجتمع الذى يتخذ من هذا الطاغوت ربا من دون الله . عنف يتجاوز اغتيال الحاكم ومعاونيه ورموز نظامه ، إلى تدمير يصيب المجتمع الجاهلي الآثم . وتلك هي مهمة الطليعة الحركية ، والتي تكون لها شرعية مطلقة في تحركاتها . إلاأن التطور الأهم في مسار الحركة الأصولية الإسلامية المعاصرة حدث أثناء محنة الإخوان الثانية خلال فترة حكم ناصر ، وهي المحنة التي بدأت منذ أواخر يوليو من عام ١٩٦٥ ، إذ انقسم الإخوان المسجونون وتباينوا في قراءاتهم لكتاب قطب " معالم في الطريق " . وأفرزت تجربة السجن و ما حدث خلالها من عمليات قمع وتعذيب فاق كل ما

وفي حين ارتأى قدامي الأخوان أن إسلام المرء يتحقق بتلفظه بالشهادتين وأن كل ما يفعله بعد ذلك يعد معصية يؤاخذ عليها ، ورفضوا العنف وأيدوا الهضيبي في دفاعه ضد صيغ قطب الأيديولوجية في كتاب الهضيبي " دعاة لاقضاة " ، ورغبوا في التحول إلى حزب سياسي علني ، فإن شباب الإخوان رفضوا هذا المنطق وأدانوا هذا المنحي ، وحكموا بالكفر على المسلمين أفرادا وجماعات ودولا ومجتمعات وعلوما ومعارف ، ومؤسسات ، نافين الإسلام عن أكثر من ٩٩٪ تسع وتسعين بالمائة من المسلمين . فهم مسلمون يدعون الإسلام ويعبرون عن دينهم بكلمة الإسلام ، ولكنهم لايعلمون ما هو المسلم الحق ، وما هو المفهوم الحقيقي لكلمة الإسلام ( ٣٥٠) . وانقسم أولئك الشباب إلى جماعات وزمر متباينة بسبب تفسيرهم لصيغ قطب الأيديولوجية التي تمحورت حول مفاهيم الجاهلية والتكفير والمفاصلة والجهاد . وبإمكاننا أن نميز بين ثلاثة تيارات أساسية هنا . التيار الأول ، آثر الانسحاب من المجتمع ، ولكنه انسحاب بمعني الانفصال الشعوري والروحي . بينما التيار الشاني ، كان يعني بالعزلة أو المفاصلة ، الانفصال الكلي والروحي . بينما التيار الثاني ، كان يعني بالعزلة أو المفاصلة ، الانفصال الكلي والروحي . بينما التيار الثائم من المجتمع . في حين أن التيار الثائث طرح بشكل مباشر وفوري قضية والإنسحاب التام من المجتمع . في حين أن التيار الثالث طرح بشكل مباشر وفوري قضية الجهاد وإعلان الحرب على الدولة الكافرة و سعى إلى الإستيلاء على سلطة الدولة لأجل استخدامها في إحداث التحول وإقرار البديل الإسلامي . وفيما يلي نعرض بإيجاز شديد التطور هذه التيارات الثلاثة .

—التيار الأول ، ويضم أولئك الذين بشروا بالانفصال والعزلة الشعورية عن المجتمع ، وقد سموا أنفسهم " جماعة العزلة الشعورية " . لقد تحاورت عناصر هذا التيار واقتنعت بأن المجتمع المصرى المعاصر هو مجتمع جاهلي وكافر ، وآمنوا بأن هذا المجتمع يجب تدميرة ، على أن يقوموا بانشاء مجتمع آخر على بقاياه واطلاله . ولكنهم كانوا على وعي كامل وإدراك تام للنتائج المأساوية التي يمكن أن تحدث من إعلانهم تكفير المجتمع ، ومن ثم وجدوا أنفسهم في مرحلة الاستضعاف بالقياس للمجتمع الجاهلي خصمهم وعدوهم . لقد رأوا أن النبي خلال الفترة التي عاشها في مكة قبل الهجرة ، كان في طور الاستضعاف ، الأمر الذي دفعه إلى تجنب وتفادي أي مواجهة مع قريش الوثنية المسيطرة والحاكمة . وبعد الهجرة جاء طور التمكن أوالتمكين ، وخلاله كان النبي قادرا على أن يشن حربا ضد قريش . وأن يهزمها لذلك قررت جماعة العزلة الشعورية على أن يشن حربا ضد قريش . وأن يهزمها لذلك قررت جماعة العزلة الشعورية على أن يشن حربا ضد قريش . وأن يهزمها لذلك قررت جماعة العزلة الشعورية

الاستمرار في العيش داخل مجتمعهم الجاهلي والكافر ، ولكنهم أخفوا وجهات نظرهم وحجبوها ، أي أنهم كانوايمارسون التقية على التقليد الشيعي ، فأعلنوا تكفير المجتمع بشكل سرى في قلوبهم ريشما يأتي طور القوة والتمكن فيكونوا قادرين على إعلان تكفير المجتمع جهارا ، وسيكونون عندئذ قادرين على قتاله دون حكم مسبق بتوقع الهزيمة . وكل يوم جمعة كانوا يصلون قبل الإمام الرسمى الذي اعتبروه كافرا . وأخذت رسالة جماعة العزلة الشعورية تمارس تأثيرها بالتدرج اعتمادا على مبدأ الحركة بالمفهوم ، أو ما يمكن تسميته بالتقدم غير المعلن ، وكانت طبيعة المجتمع الذي عاشوا فية ، وأهداف الجماعة سببا في تلقين مبادئها بالتدرج وبشكل فردى ، اعتمادا على درجة معرفتهم بالفرد وولائه وإخلاصه (٣٦).

—التيار الثانى ، وهو التيار الذى بشر أصحابه بالمفاصلة الكاملة عن المجتمع . وقد اتفق هؤلاء مع التيار الأول فى وجوب تكفير المجتمع الجاهلى ، وكانوا واعين ومدركين تماما لخطورة التصريح بهذا التكفير وإعلانه ، بينما هم يعيشون داخل هذا المجتمع وهم مازالوا فى طور الاستضعاف ، ولكن منهجهم فى تجنب وتفادى خطر هذا الاعلان والتصريح ، لم يكن التقية ، وإنما الانسحاب كلية من المجتمع الجاهلى ، وخلق مجتمع صغير لجماعة المسلمين على أطراف مجتمع الجاهلية والكفر . وبهذا تتمكن من تكفير المجتمع دون إخفاء وكتمان وحجب لإعلان التكفير . وكان شكرى مصطفى مؤسس جماعة المسلمين المعروفة بجماعة التكفير والهجرة ، ينتمى إلى هذا الاتجاه الثانى الذى أخذ بمبدأ الهجرة الكاملة والمفاصلة التامة .

إن كتاب قطب ، سالف الذكر ، كان هو عمل السجن الذى انكبت عليه جماعة المسلمين ، ثم اعتمدته في تحديد أهدافها ودوافعها ووجهات نظرها ، وكان مصدر وحيها وإلهامها في صياعة عقيدتها ثم في بلورة هذه العقيدة وتطورها . وأزاح شكرى ، جانبا ، كل تراث الفكر الإسلامي ، اعتمادا على أطروحات قطب ، واعتبر نفسه امتدادا للجماعة الإسلامية الأولى التي عاشت في مكة زمن البعثة والنبوة . فرفض أقوال الأئمة ورفض الإجماع وسائر ما أطلق عليه ، هو بالأصنام كالقياس وغيره من مصادر التشريع الاسلامي . فجماعة المسلمين ستتحاكم فحسب إلى كتاب الله وسنة رسوله وسترفض ماعداهما . وأعلن شكرى أنه لايلتزم بغير القرآن والسنة . ،من فهمه وتفسيره لهذين المصدرين ، وهما عنده مصدر واحد باعتبار أن الرسول لاينطق عن الهوى ؛ قام البناء الفكرى لجماعة المسلمين (٣٧)

وفي اكتوبر ١٩٧١ ، أفرج عن شكرى مصطفى مع عدد من الإخوان المسلمين تمشيا مع سياسة النظام الجديد ، كما أسلفنا في الفصل الرابع ، وبعد حوالي عشرة أشهر فقط من خروجه من السجن اكتشفت أجهزة الأمن المصرية في سبتمبر ١٩٧٢ ، إلى تنظيماً دينياً في مغارات وكهوف الصعيد (٣٨). كانت حركة التكفير بطيئة في منشأها في السنوات الأولى من عقد السبعينيات ، ولكنها لم تتوقف ، إذ نجح شكرى مصطفى في استخدام سلاح التكفير بفاعلية في الميدان الاجتماعي جامعا حوله عددا كبيرا من الاتباع الذين وافقوه . وحتى عام ١٩٧٣ كانت جماعة المسلمين تتراوح ما بين الهجرة الفعلية والحقيقية إلى الكهوف والمغارات في جبال الوجه القبلي ، أو الانسحاب فقط من المجتمع الجاهلي . ووفقا لرواية أحد القيادات الأمنية (٣٩)، وفي ذلك الوقت ، أنه في عام ١٩٧٣ ، تلقت أجهزة الأمن بلاغات كشيرة من أسر مصرية ذكرت أن لهم أبناء شباب يختفون بطريقة غريبة ومريبة من منازلهم ويتركون ورقة خلفهم بأنهم هاجروا إلى الله ، ثم لا أحد يعرف طريقهم . وكان كل ما هنالك من علامات سابقة على هذا الاختفاء ، كما ذكر أرباب هذه الأسر ، أن الأبن كان قد أطلق لحيته ، وبدأ يكفر كل أفراد أسرته . وبعد البحث والاستقصاء ، وجدت أجهزة الأمن بعضا من هؤلاء الشباب في مغارة في الجبال القريبة من محافظة المنيا ، منعزلين عن الجتمعات ومعهم خناجر ، وقالوا أنهم يعدون العدة للهجرة إلى تلال اليمن حيث يبدأ منها الزحف الذي قام به المسلمون الأوائل. وعاشت جماعة المسلمين لفترة قصيرة فقط في مغارات وكهوف الجبال في صعيد مصر ، ثم مالبت أعضاء الجماعة أن عاشوا معا في حجرات مؤثثة ومجهزة في المناطق السكانية الفقيرة حول القاهرة وفي المدن الكبرى . وكان معتقد الجماعة في التأثيم والتكفير مغريا لجذب عدد من الشابات بعيدا عن أسرهن ، بحيث هجرن أسرهن للحياة مع أعضاء الجماعة (٤٠٠). وحتى عام ١٩٧٦ كانت جماعة شكرى مصطفى لديها حوالي ٠٠٠٠ ألفين من الأتباع والمؤيدين ، وكان ترك الجماعة يعني من وجهة نظر قائدها هجرا للإسلام ، وبالتالي يعتبر من يفعل ذلك مرتدا عن الإسلام ويجب عقابه بالموت.

التيار الثالث ، ،هو تيار الجهاد ، واتفقت العناصر النواة التي شكلته على أنهم يعيشون جاهلية معاصرة ، إلا أن التنظيمات والجماعات التي توزعت عليها هذه العناصر فيما بعد اختلفت بشأن الموقف من قضية التكفير . إذ يغلب عليها تكفير نظام الحكم ، ولكن بعضها ذهب إلى القول بقبول العذر بجهل أعضاء المجتمع والامتناع عن تكفيرهم ، وذلك دون البعض الآخر ». وتكمن أهمية مؤسسي تيار الجهاد في أنهم قد لمسوا بدقة بالغة العامل الرئيسي لافتقار اسلافهم إلى النجاح ، وأعنى بهم الإخوان المسلمين وجماعتى التكفير والعزلة ، وذلك هو عجزهم عن طرح مسألة سلطة الدولة بشكل مباشر وفورى . ومن ثم رفض تيار الجهاد فكرة العزلة وإقامة مجتمع المؤمنين المنعزل ، ورفض ديالكتيك مرحلتي الاستضعاف والتمكن لأنها سبل تنتهي إلى المعتقلات والمشانق

. كما دعا مؤسسو الجهاد إلى تحرر الحركة الأصولية الإسلامية من وضعية الخضوع للإخوان المسلمين وسيطرتهم على الحركة ، على أساس أن قادة الإخوان ، أو الحرس القديم ، قد بلغ بهم التعب مبلغه وبسبب توالى عمليات القمع التي تعرضوا لها في الخمسينيات والستينيات ، الأمر الذي انتهى بهم إلى قبول تسوية مع النظام كسبوا بقتضاها بعض الأمتيازات والمصالح ، ولكن على حساب الحركة الأصولية الإسلامية (٤١)

ولقد ارتأى كل من صالح سرية ، مؤسس جماعة شباب محمد أو حزب التحرير الإسلامي والتي عرفت إعلاميا بجماعة الفنية العسكرية ، ومحمد عبد السلام فرج ، مؤسس جماعة الجهاد (٤٠) أن كل ما تحتاجه الحركة الأصولية الإسلامية اليوم قبل أى شئ آخر ، هو توسل الجهاد كفريضة سادسة وكواجب أصولي ، لشن هجوم عاجل على الدولة الكافرة والإستيلاء على السلطة واستخدامها لتطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية ، ويرجع إلى هذين الجيلين الفضل في ترجمة فكرة الجهاد إلى رؤية سياسية واستراتيجية حركية تقوم على اتباع أسلوب المواجهة العنيفة مع نظام الحكم ، إما بالانقبلاب العسكري من خلال الجيش للوصول إلى السلطة ، أو باللجوء إلى حزب العصابات والمدن ضد مؤسسات الدولة ورموزها أملا في تدميرها وتصفيتها في النهاية . ولقد أصبحت هذه الاستراتيجية هي الأساس الذي قامت عليه جماعات الجهاد المختلفة ولقد أصبحت هذه الاستراتيجية هي الأساس الذي قامت عليه جماعات الجهاد المختلفة التي ظهرت بدءا من النصف الثاني من السبعينيات حتى الأن .

ويكشف تأمل التنظيمات أو الجماعات المكونة لتيار العنف أو التيار الجهادي عن عدد من الملاحظات نسجلها على النحو التالي :

1 \_ أنه بسبب سرية هذه التنظيمات ، فإنه لايمكن بالضبط معرفة عددها . ووفقا لعدد من المصادر ، فإنه من المعتقد أن عدد التنظيمات الإسلامية السرية التى ظهرت فى مصر على امتداد العقدين الماضيين ، ١٩٧ ص ١٩٠ قد يصل إلى حوالى ٢٥ خمسة وعشرين تنظيما تتراوح ما بين جماعات أساسية ومتوسطة الحجم مثل جماعات التكفير والهجرة ، وجماعة الفنية العسكرية ، وجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ؛ ثم مجموعة كبيرة من الجماعات صغيرة الحجم مثل الفرماوية ، وجند الله ، والمعتزلة شعوريا ، وجند الرحمن ، والمكفراتية ، والتوقف والتبين ، والقطبيون ، الشوقيون ، والسماوية وهي جماعات الأساسية ، وتستطيع هذه الجماعات الصغيرة واعتمادا على أسلوب حرب العصابات والمدن أن تقوم بحركات تمرد محدودة وعمليات اغتيال خاطفة .

٢ \_ تصبح هذه الجماعات أكثر جذبا للانتباه حينما ينطوى نشاطها على درجة من

العنف. ولقد حدث هذا ، على سبيل المثال ، خلال اضطرابات وحوادث الفتنة الطائفية في عام ١٩٧٧ ، وعام ١٩٨١ ، حينما اتخذت نشاطات هذه الجماعات شكل وطابع الهجوم على الكنائس ، وأيضا في مظاهرات وأحداث يناير ١٩٧٧ ، عندما ركزت على ضرب الملاهي والنوادي الليلية ، وعند تعرضها للأساتذة العلمانيين والطلاب المسيحيين في الجامعات المصرية ، وعلى مستوى آخر أكثر خطورة للعنف تورطت هذه التنظيمات في حوادث اغتيال وقتل سواء بشكل مخطط ، جماعة الفنية العسكرية وجماعة الجهاد أو بشكل عرضي ، جماعة التكفير . وقد أدت الأحداث الثلاثة التالية خلال السبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات ، إلى الكشف عن وجود ثلاثة تنظيمات إسلامية ذات طابع عسكري متفاوت :

الهجوم العسكري عام ١٩٧٤ على الكلية الفنية العسكرية أدى إلى الكشف عن الماعة شباب محمد تحت قيادة صالح سرية والمعروفة بجماعة الفنية العسكرية (٤٣).

- اختطاف وقتل وزير الأوقاف السابق الشيخ محمد الذهبي في عام ١٩٧٧ ، أدى إلى الكشف عن تنظيم جماعة المسلمين والمعروف بالتكفير والهجرة تحت قيادة شكرى مصطفى ( 2 3 ) .

ــ تنفيذ الانفجارات في بعض الكنائس القبطية في مدينة الإسكندرية في يناير ، 194 ، ثم اغتيال الرئيس السادات وأحداث مدينة أسيوط ( 20 ) ، أدت إلى الكشف عن تنظيم الجهاد .

٣-إن مراجعة فكر و كمارسة هذه الجماعة تبين لنا أن ممارسة العنف تشكل قاعدة نظرية متكاملة لدى هذه التنظيمات أو الجماعات ، وهي تمارسه باعتباره شكلا من أشكال الحرب المقدسة أوالجهاد . وهو فريضة وضرورة ، وإن كانت غائبة في حياة المسلمين المعاصرين ، وهو وسيلتها لإقامة الدولة الإسلامية . وقد اختارت هذه التنظيمات الصدام المباشر مع نظام الحكم أولا بنفي مشروعية النظام استنادا إلى ذات الشرعية التي يقوم عليها وذلك بإنكار إسلامية النظام وتكفيره ، وثانيا بالسعى إلى تصفية النظام وتدميره . بل إن طاقة العنف حين تعجز عن أن تنصرف في الرموز المادية والبشرية للنظام الحاكم كاغتيال مسئولين وعناصر من جهاز الشرطة والأمن ، فإنها تتوجه إلى أفراد المجتمع مسلمين ومسيحيين ، بدعوى إجبارهم على الالتزام بشرع الله ، تتوجه إلى أفراد المجتمع مسلمين ومسيحيين ، بدعوى إجبارهم على الالتزام بشرع الله ، كملاحقة النساء وإجبارهن على ارتداء الحجاب ، وإيذاء اللائي لا يمتثلن بالقول والفعل ، وتدمير نوادى الفيديو والمحال التي تقدم الخمور ، وإحراق بيوت المسيحيين ونهب متلكاتهم ومحالهم التجارية ، بل وقتلهم أحيانا ، واغتيال خصومهم ومعارضيهم من المفكرين والمثقفين بغض النظر عن هويتهم الدينية ، بل إن العنف يوجه أحيانا إلى رفاق المفكرين والمثقفين بغض النظر عن هويتهم الدينية ، بل إن العنف يوجه أحيانا إلى رفاق

الأمس الذين انشقوا عن الجماعات واعتبرتهم من المرتدين.

3 - من الممكن أن نلمج قدرا من التشابك التنظيمي بين الجماعات والتنظيمات الأصولية الإسلامية القديمة والجديدة خلال العقدين الماضيين ١٩٧٠ - ١٩٩٠ ، ونستدل عليه أولا ، من الارتباط العضوى بين الجماعات الجديدة وجماعة الإخوان المسلمين ، وثانيا ، من حرية انتقال الأعضاء من جماعة أو تنظيم آخر وتحول وانتقال الكوادر والأمسراء إلى تنظيمات أخرى ، وثالثنا ، من اندماج الجماعات والتنظيمات الإسلامية (٢٩٠٠).

ه \_ يغلب على هذه الجماعات أو التنظيمات الجديدة ضخامة فقه الحركه والممارسة على حساب الفكر والتحليل ، ومن ثم اتسمت بضعف العمل الفكرى الاجتهادى أو التنظيرى والذى لم يتجاوز في معظمه سوى صياغات فقيرة ومبهمة للخطاب القطبي ، اعتمد معظمها على استشهادات بآيات من القرآن وأحاديث الرسول لكى تصوغ فكرا انقلابيا يدعو بشكل مباشر للانقلاب على كل ما تعتبره الجماعات ليس إسلاميا من سلوك الأفراد والجماعات والحكومات .

٣ ـ وجهت الجماعات والتنظيمات جانبا من نشاطها إلى المجالات الاجتماعية والتربوية والخدمية ، بحيث أصبح لها وجود تنظيمي على عدة مستويات ، من ذلك المساجد الأهلية التي أقامتها ، والمؤسسات التعليمية الصغيرة الملحقة بمساجدها لتعليم أمور الدين ومحو الأمية ، فضلا عن المستشفيات الصغيرة والمشروعات الإنتاجية والتجارية الصغيرة ونشر طباعة الكتب . وكان للأعمال الخدمية التي قامت بها هذه الجماعات في الأحياء الفقيرة في القاهرة والجيزة ومدن وقرى الوجه القبلي ؛ مردود إيجابي ظهر في تعاطف الجماهير التي تسكن هذه الأحياء مع الجماعات ومن ثم تسهيل عمليات التجنيد من خلال سماح هذه الجماهير لشبابها بالاتصال المباشر بأفراد هذه الجماعات مما سهل عملية تجنيد الأعضاء الجدد سواء بالمساجد أو الجامعات والمدارس .

٧-أجادت التنظيمات الإسلامية عملية استخدام المساجد الأهلية وغير الرسمية لطرح تصوراتها للإسلام كنموذج مجتمعي مضاد ومباين للنموذج الحاكم والسائد للعلاقات الاجتماعية ، إذ تحول المسجد إلى مؤسسة تواجه النظام ، تقدم خدمات بديلة وموازية ، لتلك التي يقدمها النظام الحاكم أو يعجز عن تقديمها لساكني الاحياء الفقيرة ، ولكن في سياق مغاير وبتكلفة محددة تتفق واستطاعة الأغلبية من ساكني الاحياء الفقيرة . كما تحول المسجد إلى مكان للتعبير عن الاحتجاج والرفض السياسي الذي يتخذ شكلا دينيا ، وفي النهاية صار المسجد مكانا ومصدرا لتعبئة جماهير المؤيدين ، وتحييد الكوادر ، وتوسيع قاعدة العضوية . .

#### ح-جماعات الإصلام الثروى.

وتشكل هذه الجماعات المادة اللاحمة لكافة عناصر وفصائل القوى الإسلامية السياسية ، وهي ساحة الالتقاد بين مصالح القوى الطفيلية المستفيدة من التحول للاندماج في النظام الرأسمالي العالمي ، والأصولية الإسلامية . إن ممثلي هذه الجماعات يجيدون استخدام الثروة وتوجيهها تحت شعارات دينية لأهداف محددة ، فهم يدعون إلى نظام حكم جديد على النمط السعودي ، ينقسم المجتمع بمقتضاه إلى ثلاث مجموعات رئيسية ، الأولى هي مجموعة الحكم ، والثانية هي مجموعة أصحاب الثروات ، والثالثة هي قاعدة الشعب . ومن شأن توثيق العلاقة بين المجموعتين الأولى والثانية أن يحدث تراكما في الشروة (٤٧) ومن خلال التأكيد على ما يسمونه بالمنهج الإسلامي ، فلا ضرائب وإنما زكاة وتكافل وتراحم ويتم طرح الحلول الوهمية لمشكلات المجتمع ، كما يتم اختزالها في تعبيرات الإيمان والبركة والعودة إلى الدين والتمسك به ، ويتم في هذا السياق مواجهة التيارات اليسارية واليمينية بحسبانها مبادئ هدامة ومستوردة وبعيدة عن روح الإسلام وجوهره .

أما الجماهير الشعبية فيتم شغلها بقضايا الدين والتدين الشكلى ومكافحة الإنحلال والرذيلة والفساد الأخلاقي ، وانتشار جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم الاتعاظ بمشاهد تطبيق الحدود من جلد ورجم وقطع للأيادى والرقاب . على أن تحصل القاعدة الشعبية على المنح والعطايا والهبات في المناسبات الدينية ، في الوقت الذي تركز فيه المؤسسات الأيديولوجية على مخاطر المال الثروة والنعيم الذي ينتظر فقراء الدنيا في الآخرة ، وذلك لمواجهة احتمالات التمرد والثورة (٢٩٤).

إن ممثلى هذا التيار موجودون فى قطاعات اقتصادية ذات سمة طفيلية فى الغالب، فى التجارة الداخلية والخارجية والمؤسسات المالية الإسلامية وشركات توظيف الأموال والمدارس الاسلامية وقطاع المقاولات والصناعات الخفيفة والسياحة والفندقة. وهى قوى تابعة للخارج وترتبط بالسوق العالمي والرأسمالية العالمية وقامت بدور أساسى فى تدويل مدخرات المصريين ونهب هذه المدخرات وضخها إلى المراكز العالمية. كما يشكل بعضها هياكل قوية داخل مؤسسة الحزب الوطنى ، بل وفى مؤسسة الأزهر حيث عملت بعض قياداته وشيوخه كمستشارين لشركات التوظيف والبنوك الإسلامية.

ويبقى فى نهاية هذا التحليل الذى قدمناه للتيارات المكونة للحركات الأصولية الإسلامية المصرية ، أن نشير إلى أن هذه التيارات لاتفتقد على الإطلاق لقوة العمل الجماعى ، وإنما جميعها وإن كانت تعزف بشكل منفرد وبآلات متباينة وتصدر عنها نغمات متفاوتة فى حدتها وشدتها ، إلا أنها جميعا تعزف فى النهاية مقطوعة واحدة هى

انتزاع السلطة السياسية على أساس برنامج يوصف بكونه إسلامي . فعلى الرغم مما قد يبدو بين التيارات والجماعات من خلاف حول أسلوب العمل ، وطبيعة التكوين الداخلي ، فإن تجربة انتخابات ١٩٨٧ نجلس الشعب قد أثبتت مما لايدعو مجالا للشك ، أنها تعمل من أجل هدف واحد ، وأن التيارات والقوى المتعددة للحركة تنسق الأدوار فيما بينها ، وأن كل تيار يستفيد من عناصر القوة في الآخر ، وأن ما يبدو أنه تناقض فيما بينهم يمكن تجاوزه وتأجيله مرحليا إلى ما بعد الوصول إلى الهدّف الأساسي وهو سلطة الحكم . فقد كان الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى الجهاد يؤيد تحالف الإخوان والعمل والأحرار في انتخابات ١٩٨٧ ، وأمراء الجماعات الإسلامية في الوجه القبلي والقاهرة رشحوا أنفسهم على قائمة التحالف ودافعوا عن شعاراته وأصبح بعض هؤلاء الأمراء أعضاء في مجلس الشعب . وكانت طوابير المنقبات من سيدات الأسر التي ينتمي إليها أعضاء الجماعات واللائي توافدن على صناديق الانتخاب في إقبال ظاهر ودعائي ومنظم. وكانت جماعات الاسلام الثروي ، والتي شكلت أموال الإخوان العائدين جانبا مهما منها ، تدعم المرشحين الإسلامين في الانتخابات ، وكانت المطابع ودور النشر والمؤسسات الإعلامية والإعلانية الخاصة بهم تقوم بدور أساسي في عمليات الإعلام والدعاية للمرشحين ، وفي الترويج للأشرطة والتسجيلات والمطبوعات التي تروج للقيم التي تنادى بها وتدافع عنها التنظيمات الأصولية . كما كانت منشورات التحالف في الدعاية الانتخابية موحدة العبارات ومطبوعة باسم التحالف الإسلامي وموزعة مركزيا ، وتكشف كشافة توزيعها عن حجم الإنفاق عليها ، ودلالاته ، وتكشف أيضا عن مدى الالتزام بنصائح الإمام الشهيد حسن البنا وتوجيهاته باللجوء إلى الشعارات المعممة من نوع: الإسلام هو الحل"، " صلاح الدنيا يكون بالدين "، " يدك معنا لنصلح الدنيا بالدين ".

### ثانيا: بناء وتنظيم الجماعات الأصولية المسلحة:

فى الفصل السابق مباشرة كان اهتمامنا منصبا على بيان الشروط الموضوعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، التى شكلت فى مجملها الباعث والحفز لانبثاق الحركة الأصولية الإسلامية ونموها وتطورها فى مصر خلال الربع الأخير من هذا القرن ، وبيان الحد الذى اكتسبت معه هذه الحركة قدرة على الحركة ، والتحريك الذاتيين بحيث لم تعد فى حاجة إلى النظام الحاكم الذى كان لها القابلة فى الميلاد ، والحاضنة فى النشأة بعد أن أصبحت تتحرك وفقا لآليلتها الذاتية ، وفى الجزء الأول من هذا الفصل تناولنا بنية الحركة ونعنى بها مجموع التيارات والقوى السياسية والفكرية المكونة للحركة على تعددها وما قد يبدو بينها من تباين واختلاف ظاهرى . وفى هذا الجزء

سنكون معنيين بفحص البنية الداخلية والتنظيم لواحد من أهم وأقوى التيارات المكونة للحركة الأصولية الإسلامية المصرية المعاصرة ، وهو التيار الذي اصطلح على تسميته بالتيار الجهادي ، أو ما عرف بالتنظيمات الإسلامية المسلحة أو الجماعات الاقتحامية أو جماعات العنف الديني . وفي ضوء ما قدمناه في الفصل الأول من مناقشة وتحديد لمفهوم الحركة الأصولية الدينية السياسية كحركة اجتماعية سياسية ، وتحديداً لما يجب علينا دراسته في الحركة الأصولية الإسلامية السياسية ، فإننا سنكون معنيين هنا بدراسة بنية التنظيم الداخلي للجماعات الأصولية الإسلامية ، وماتحويه من تنظيم رئاسي ، وبناء للقوة ، وشكل القيادة ونوعها ، وأساليب التجنيد ، والعضوية وسماتها وشروطها ، وكيفية إدارة التنظيم ، والقنوات التي تشكل نظم الأتصال وعمليات التلقين العقائدي والتبدريب العسكري ، والمصادر المعتمدة في تمويل أنشطة التنظيم ، وذلك في سياق مقارن يتناول التنظيمات الإسلامية الرئيسية الثلاثة التي ظهرت على امتداد السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الحالي ، وهي بالتحديد ، جماعة المسلمين والتي عرفت بتنظيم جماعة التكفير والهجرة ، وجماعة شباب محمد والتي عرفت بحزب التحرير الاسلامي أو جماعة الفنية العسكرية ، وأخيرا جماعة أوتنظيم الجهاد . وفيما يتعلق بنشأة وتطور هذه التنظيمات الثلاثة ، فالملاحظ أن كل منها قد بدأ برجل واحد ، وهو في الغالب قائد التنظيم أو أمير الجماعة . وثمة روايات عديدة تصل إلى حد التناقض فيما بينها بخصوص النشأة ومراحل التكوين الأولى وخاصة بالنسبة لجماعة الجهاد ، وهذه الروايات تحوى تفاصيل كثيرة عن تطور التنظيمات وعمليات الانشقاق والاندماج، وهذه التفاصيل وإن كانت على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة لإعادة تجميعها لرسم صورة كاملة لتاريخ الحركة الأصولية الإسلامية في مصر ، إلا أننا تعاملنا مع هذه الروايات بتفاصيلها من زاوية محاولة الاستدلال منها على الهياكل والاطر التنظيمية وعمليات التجنيد والعضوية ومصادر التمويل ، في حين تركنا مهمة التحقيق والفصل في تناقض الروايات الخاصة بالنشأة والتطور لمن يتصدى لمهمة التأريخ للحركة الأصولية الإسلامية .

ونحن نعتمد في هذا التحليل المقارن الذي نقدمه هنا ، على المقابلات المفتوحة التي تمكنا من إجرائهامع نفر من أعضاء هذه التنظيمات ، كما ذكرت في مقدمة الكتاب ، وأيضا على أقوال أعضاء التنظيمات في محاضر التحقيقات القضائية ، وما ذكروه من معلومات وبيانات تتعلق بأعمارهم ومهنتهم ومقار إقامتهم وكيفية تجنيدهم وانخراطهم في التنظيم ، وما خضعوا له من إعداد عقائدي وتدريب عسكرى ، والمصادر التي اعتمدتها تنظيماتهم لتمويل أنشطة التنظيم ، والعلاقات داخل التنظيم بين القيادة والأعضاء ، ونظم الاتصال ومساراتها ، وكيفية إدارة التنظيم وتقسيم العمل داخله ، وتحديد واجبات وتكليفات الأعضاء أيضا اعتمدنا على ما نشرته الجرائد اليومية خلال

متابعتها للمحاكمات التي عقدت لهذه التنظيمات واستعنت بشكل أساسي بأرشيف الأهرام والأخبار والجمهورية للفترة من ١٩٧٧ إلى ١٩٨٣ . هذا فضلا عن عدد من الكتب والمقالات والبحوث التي ظهرت خلال تلك الفترة ، وتناولت التنظيمات الإسلامية من نواحي اقتراب متباينة استفدنا منها في بناء ما قدمناه من تحليل مقارن بين التنظيمات الثلاثة في الجوانب التي ذكرناها سلفا ، والتي نشرع الآن في تباينها . ألبنية التنظيمية .

أخذت التنظيمات الشلالة بنعط التنظيم الهرمى . حيث يتكون التنظيم من مجموعات أشبه بالعناقيد على رأس كل منها أمير ، وهناك أمير لكل حى أو منطقة ، وأمير لكل مدينة ثم الأمير العام أو قائد التنظيم وكل ما هنالك من تباين بين التنظيمات الثلاثة في هذا الصدد ، هو عدد الأعضاء في كل مجموعة عنقودية صغيرة ، وأيضا الاختلاف في نمط التفاعل التنظيمي داخل كل تنظيم أو جماعة أو أسلوب إدارة التنظيم ونوع القيادة فيه ، ثم تباين الانتشار والتوزيع الجغرافي للتنظيم داخل مدن ومحافظات مصر .

فجماعة الفنية العسكرية ( ٠٠٠): كانت ذات بناء تنظيمي هرمي يتكون من ثلاث مجموعات رئيسية كبيرة ، هي إمارة الأسكندرية ، وإمارة القاهرة والجيبزة وهاتان الإمارتان كانتا تشكلان الجناح المدنى للتنظيم وكان يتكون من حوالي ستين عضوا موزعين على مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية . والمجموعة الثالثة هي إمارة الكلية الفنية العسكرية ، وكانت تشكل الجناح العسكري للتنظيم وتتكون من حوالي سبعة عشر عضوا من طلبة الفنية العسكرية بينهم طالب واحد بالكلية الجوية . ولكل مجموعة من هذه الجموعات الرئيسية الثلاث أمير ، وتنقسم بدورها إلى عدد من الخلايا السرية لكل منها أمير أيضًا ولم يكن هناك عدد محددالأعضاء كل مجموعة ، حيث يمكن أن تصل الجموعة الصغيرة إلى أكثر من عشرة أعضاء أحيانا . وكل عضو في مجموعته كان بإمكانه أن يضم عضوا جديدا يلحق على نفس المجموعة التي جندته . وكانت مهمة أمراء المجموعات الرئيسية الاتصال بالأمير العام للجماعة ككل ، وتوصيل الأوامر إلى أمراء الخلايا الصغيرة ، وإدارة شئون الجماعة والإشراف على عمليات التجنيد والعضوية والتلقين العقائدي والتدريب العسكرى . ويستمد معيار الالتزام داخل التنظيم من البيعة . فكل عضو جديد كان يبايع أمير مجموعته على السمع والطاعة ، وإن كانت البيعة لا تعد شرطا لدخول التنظيم على حد قول صالح سرية مؤسس الجماعة في محاضر التحقيق . ولم تكن جماعة الفنية العسكرية مغلقة البناء التنظيمي ، فكل الأعضاء ذكروا في محاضر التحقيق أنهم تعارفوا على الأمير العام مؤسس الجماعة ، واجتمعوا به في لقاءات

عديدة ، كما كانت تعقد اجتماعات ذات طابع تثقيفي لجموعات كبيرة من أعضاء المجموعات الثلاثة الرئيسية المكونة للتنظيم (٥١). ولم تتضح طبيعة التفاعلات التنظيمية داخل جماعة الفنية العسكرية بشكل كاف بسبب قصر حياة الجماعة ، وعدم وجود قواعد ثابتة تحكم حركة الجماعة أو التنظيم من الداخل . ولكن يمكن إبداء ملاحظتين أساسيتين بخصوص التفاعل الداخلي في تنظيم الفنية العسكرية :

الملاحظة الأولى ، هي أن نمط إدارة التنظيم كانت تتسم بطابع ديمقراطي . ويتضح ذلك من أن بعض العناصر القيادية كان لها موقف مضاد من حركة جماعة الإخوان المسلمين وذلك خلافا للأمير العام ، قائد التنظيم والذي كانت له صلات قوية بجماعة الإخوان المسلمين كما هو ثابت في محاضر التحقيق . ومع ذلك فإن التنظيم لم يمنع أعضائه من الاتصال بالاخوان المسلمين ، كما أنه لم يفرض عليهم هذا الموقف . بل ترك لهم حرية عقد لقاءات مع قيادات الأخوان المسلمين والحكم عليهم بأنفسهم أيضا يتضح الطابع الديمقراطي من موقف أمير التنظيم وقائده من العملية العسكرية التي قام بها التنظيم للاستيلاء على السلطة . ووفقا لروايات أعضاء التنظيم في محاضر التحقيق ، وكان صالح سرية ، الأمير العام للتنظيم ، يرى عدم التعجيل في تنفيذ خطة الاستيلاء على السلاح بالكلية الفنية العسكرية والخروج في مظاهرة عسكرية لإجبار السادات على توقيع إقرار كتابي بالتنازل عن الحكم ، وإعلان قيام الجمهورية الإسلامية في مصر . كان سرية معارضا للعملية العسكرية لعدم اكتمال البناء التنظيمي للجماعة . ولكن بعض الأعضاء المتحمسين كانوا يرون أن العدد ، ٩٤ أربعة وتسعون عضوا ، قد أصبح كافيا ولاداعي للإبطاء . ومن ثم قاموا بوضع خطة العملية العسكرية من تلقاء أنفسهم ، إلا أن سرية أصر على رفض الخطة لأنها حسب رأيه لا تحمل نسبة كبيرة من النجاح ، ولكن تحت ضغوط وإلحاح الأعضاء وافق عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها (٥٢). ولا يختلف الشكل التنظيمي لجماعة المسلمين ، التكفير والهجرة ، عن مثيله في جماعة الفنية العسكرية ، باستثناء نمط اتخاذ القرارات والذي يخضع هنا لهرمية السلطة على نحو أشد خلافًا لما هو حادث في تنظيم الفنية العسكرية . كما تختلف جماعة التكفير والهجرة أيضا في أن الجهاز العسكري بها لم يكن قد تنامي بدرجة كبيرة تكفي له الانفصال عن بنية الجماعة ، بل كان مندمجا في الجماعة وكان برنامجه جزءا من برنامج الجماعة الذي احتوي على برامج فرعية للتدريب على الدفاع عن النفس والتدريب على استخدام السلاح (٥٣). وكانت الجماعات تأخذ بنمط التنظيم الهرمي ، فعلى قمة التنظيم الامير العام شكري مصطفى ، أمير آخر الزمان ، وله أربعة نواب . بعدهم أمراء المحافظات ، ويأتي في المرتبة التالية أمراء الأحياء والمناطق داخل كل محافظة أو مدينة . وعادة ماكانت المجموعات والخلايا الصغيرة تتكون من خمسة إلى ستة أفراد ، على رأس كل منها أمير. وهو نفس نظام التحديد العددى باعتباره أنسب الأشكال التنظيمية السرية لتلافي ضربات أجهزة الأمن ، فضلا عما يحققه هذا النمط من سهولة الانتشار الجغرافي (25). وخلافا لجماعة الفنية العسكرية ، كان تنظيم جماعة المسلمين تنظيما مغلقا إلى حد كبير فعضو الجماعة لا يستطيع مقابلة الأمير العام إلا عن طريق أمير مجموعته ، كما أن العضو العادى قد يبايع الأمير العم أو قد لايبايعه ، ويكتفى بمبايعة لأميره المباشر . كما استخدم أعضاء الجماعة أسماء كودية رمزية أو كنية مستمدة من أسماء السلف تأسيا بالتقليد النبوى . وكان لكل عضو الحق في اختيار كنيته الخاصة به أو اسمه الكودى مثل أبو الطيب ، أبو عبيدة ، أبو هريرة ، مصعب . . .

وتوضح لنا أقوال أعضاء جماعة المسلمين في محاضر التحقيقات ، طبيعة التفاعلات التنظيمية داخل الجماعة . حيث يسيطر شكرى مصطفى الأمير العام ، على العملية التنظيمية ويمسك بكل خيوطها ، فضلا عن قيامه بالدور الرئيسي في عملية التلقين العقائدي لأمراء الجموعات الذين يقومون بدورهم بتعليم الأعهاء في مجموعاتهم . وكان شكرى يختار بنفسه أمراء المجموعات الصغيرة ، وأمراء الأحياء والمحافظات . وكان معيار تقدير الأمراء واختيارهم مرتبطا بمدى القرب أو البعد الشخصي من شكرى مصطفى والذي كان يحظى بقدر عال للغاية من احترام وتقدير أعضاء الجماعة له ، كما كان له نفوذ وسلطان واسع ومتزايد على أعضاء التنظيم إلى الدرجة التي يصعب معها مشاركته في اتخاذ القرارات أو محاسبته ومراجعته ومناقشته في أمر من الأمور التي كان يقررها . وهذا النفوذ الطاغي للأمير ، والذي كان من شأنه إهدار الديقر اطية داخل الجماعة ، كان يرسخه ويدعمه الطبيعة الحلقية للتنظيم ، وأعنى بها ذلك المفصل القائم بين روابط النسب وعلاقات القرابة والصداقة بين أعضاء التنظيم من ناحية ، والعلاقات التنظيمية داخل الجماعة من ناحية أخرى . كما كان يدعم نفوذ الأمير العام وتبعية أعضاء الجماعة له ، الطبيعة الفكرية للتنظيم والتي جعلت مرجعها الأعلى اجتهادات الأمير شكري ، الذي احتكم إلى القرآن وسنة النبي فحسب ، ورفض ماعداهما من أقوال الأثمة والإجماع وسائر ما أسماه بالأصنام من مصادر التشريع الإسلامي الأخرى (٥٥). وانعكست تبعية أعضاء الجماعة للأمير ، وتأكدت أيضا ، من مضمون المبايعة التي يبايع بها العضو أمير مجموعته ، أو الأمير العام وكما جاءت في محاضر التحقيقات " نبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، وفي عسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان (٥٦). " ولضمان التزام الأعضاء بأفكار وحركة التنظيم ، ذكر الأعضاء في محاضر التحقيقات أن الجماعة اتبعت ثلاثة أساليب تتراوح ما بين الترغيب والبترهيب واستخدام العنف وأول هذه الأساليب ، أن الجماعة أقامت نظاما للمساعدات المالية لمساعدة الأعضاء غير القادرين أو المحتاجين

وذلك بإقراضهم مبالغ مالية معينة لمواجهة احتياج طارئ كالزواج مثلا. وقد قرربعض الأعضاء في محاضر التحقيقات قيام الجماعة بالاعتداء على بعض المنشقين عن الجماعة بسبب أنهم لم يسددوا ما اقترضوه من أموال الجماعة وقت أن كأنوا أعضاء بها (٥٧). وثاني هذه الأساليب هو اتباع نظام خاص للحياة داخل الجماعة ، كأن يشارك أحد أعضاء الجماعة مسكن عضو آخر ، و أن يقوم عدد من أعضاء الجماعة بإنشاء مشروع تجارى بسيط فيما بينهم. كما سعت الجماعة للتدخل في عمليات التنشئة والتطبيع الاجتماعي لأبناء الأعضاء ، وخلق نمط تنشئة مغاير لما هو سائد في الجتمع الجاهلي الحيط ، وذلك باشاعة مناخ وقيم الجماعة داخل أسرة العضو . فالآباء والأمهات ، أعضاء الجماعة ، منعوا أبناءهم من الذهاب إلى مدارس الحكومة الكافرة ، وأخذوا على عاتقهم مهمة تعليم أبنائهم أمور دينهم ونقل الخبرات الفنية والعلمية التي حصلوها إلى أبنائهم . وقد مثلت تلك الأساليب محاولة من الجماعة للهجرة إلى الداخل والانغلاق على الذات بخلق نمط حياة إسلامي مباين لما هو محيط بها ، ولعل أبرز قواعد هذا الانغلاق ما ذكره الأعضاء من أنه لا يجوز لأعضاء الجماعة الزواج من خارجها لأنهم غير متأكدين من إيمان من هم خارج الجماعة . وثالث هذه الأساليب ، هو استخدام الجماعة لنظام خاص لردع الأعضاء غير الملتزمين ولمواجهة حالات الانفلات والتسيب المحتمل ظهورها داخل الجماعة وحالات الانشقاق عنها . فالعضو المقصر أو العضوة المقصرة ، كانت تعاقب بعدد معين من الضربات على القدمين . وقد أكد الأعضاء في محاضر التحقيق تطبيق هذه الجزاءات ، بل وقيام الجماعة بتعذيب المرتدين عن أفكارها . كما اعتدت الجماعة على بعض الأعضاء المنشقين . وكانت هذه الجزاءات والاعتداءات تشكل تهديدا غير مباشر للأعضاء يضبطهم ، ويروعهم ويحول بينهم وبين إعلان خلافاتهم مع الجماعة أو إقدامهم على ترك الجماعة . وقد ذكر بعض الأعضاء أنهم بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية وبدنية ، كانوا يخشون من التراجع عن الاستمرار في هذه التدريبات حتى لا يتهموا بالإرتداد والكفر. وثابت في التحقيقات أنه بسبب استخدام العنف، فضلا عن طغيان شخصية شكري مصطفى ، الأمير العام للجماعة ، حدثت انشقاقات فردية وجماعية قابلتها الجماعة بمزيد من العنف إلى حد القيام بعمليات تصفية جسدية للمنشقين كوسيلة للتخلص منهم ، حيث دلت التحقيقات على حدوث أعمال اعتداء وعنف ضد الأعضاء المنشقين بعد اتهامهم بالكفر والارتداد وإصدار أمير الجماعة حكما بقتلهم . وجدير بالذكر هنا ، أنه برغم عمليات الانشقاق فإن الجماعة استمرت في العمل والانتشار معادية لكل الجماعات والتشكيلات الإسلامية الأخرى كالإخوان المسلمين وجماعة شباب محمد ، باعتبار أن هذه الجماعات تدعى الإسلام ، وهي على ضلال طالما أنها بعيدة عن عقيدة جماعة المسلمين (٥٨). وتمثل جماعة الجهاد، مرحلة أكثر نضجا في تطور

التنظيمات الأصولية الإسلامية الجديدة في مصر خلال الربع الأخير من القرن الحالي ، من حيث البنية التنظيمية ، وأسلوب إدارة الجماعة ، وذلك بحكم ما توافير للأعضاء المؤسسين من خبرات ومهارات تنظيمية بحكم تخصصاتهم وأعمالهم XX. ويعطينا الهيكل التنظيمي ، وأسلوب عمل جماعة الجهاد لمحة هامة عن طابع التنظيم وطريقة العمل داخله ،فالهيكل التنظيمي للجهاد يقوم على تشكيل مجموعات صغيرة ، عناقيد . موزعة جغرافيا على مختلف أنحاء المجتمع المصرى مع تركز خاص في القاهرة والجيزة ومدن الوجه القبلي . ولكل مجموعة من هذه المجموعات أمير يدير شنونها ويختص بكل ما يتعلق بجماعته في مجال الدعوة ، وفي تجنيد الأعضاء وتربيتهم العقائدية ، وتدريبهم والوصول بهم إلى المستويات المطلوبة من الإعداد الفكري والبدني والعسكري ، وهو يتخذ القرارات في مجموعته رغم مسئوليته أمام مجلس الشوري الأعلى للتنظيم والذي يقوم كمظلة تنظيمية تربط كافة تنظيمات المحافظات وهو نظام يعكس على المستوى النظري ، وكما ، لاحظ نزية الأيوبي (٩٩) ، مبدأ لينين عن المركزية الديمقراطية ، أما على مستوى الممارسة ، فإن العمليات كانت مرنة ولا مركزية ، ولذلك كان الهيكل التنظيمي للجهاد ، خلافا لجماعة التكفير والهجرة ، يسمح ببعض المرونة وبمساحة أوسع في الحركة ، واتخاذ القرار والاستقلالية النسبية عن القيادة . وهو شكل تنظيمي يقترب إلى حد كبير من جماعة الفنية العسكرية .

وتميزت جماعة الجهاد بامتلاكها لبناء تنظيمي هرمي محدد ، له لواتح داخلية حاكمة وضابطة ونظام للامارة وتعيين القيادات . وبرنامج محدد لتربية الاعضاء وتكوين الكوادر . كما عرف عن جماعة الجهاد الإيمان الشديد بالتخصص وتقسيم العمل وتحديد وتوزيع المهام ، والتسلسل القيادي . فعلى قمة التنظيم يوجد مجلس شورى التنظيم ، ووترزيع المهام الأعلى للتنظيم ، ويتكون من أحد عشر عضوا . واختصاصاته هي إدارة شئون التنظيم ومتابعة الأحداث واتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات التنظيم وحركته . وكانت القرارات تؤخذ بأغلبية الأعضاء إذا كان القرار على مستوى الجمهورية ، وبمجلس شورى الخافظة أو المدينة أو المنطقة إذا ما كان القرار محليا . وكانت القرارات في النهاية يتم عرضها على مفتى التنظيم ، والمرجع الديني الأعلى للجماعة ، وكانت مهمته بيان موقفها من الشرع ، وإيجاد المبرر والمسوغ الديني لها ، وإصدار الفتاوى وفقا للشريعة الإسلامية وذلك لإضفاء شرعية دينية على سياسات الجماعة وتوجهاتها وأعمالها ( " " ) . وينبثق عن مجلس شورى التنظيم ثلاث لجان أساسية ( " " ) : اللجنة الأولى هي لجنة العدة . وتختص بتدبير حاجة التنظيم من المال والسلاح والذخيرة والسيارات والشقق السكنية اللازمة لإنجاز عمليات التنظيم المسلحة ، وهروب واختفاء الأعضاء من الأجهزة الأمنية . وكان من بين نشاط هذه اللجنة القيام وهروب واختفاء الأعضاء من الأجهزة الأمنية . وكان من بين نشاط هذه اللجنة القيام

بعمليًات الاستخبارات وجمع المعلومات وضمان أمن وسلامة التنظيم ، وطباعة نشرات الدعوة والمنشورات ، وتزوير الأختام الرسمية لمؤسسات الدولة ، وإعداد وثائق تحقيق الشخصية ووثلثق السفر المزورة للأعضاء ، كما كانت تتولى عمليات التدريب على فنون القتال وتجميع واستخدام الأسلحة ، والإسعافات الطبية . كما تولت هذه اللجنة التخطيط والتنفيذ لعمليات السطو على محلات الذهب وقوات الشرطة للحصول على المال والسلاح والذخيرة .

واللجنة الثانية ، هي اللجنة الاقتصادية . وكانت تتولى الإشراف على الامكانات المالية للتنظيم ، وتمويل العمليات ، وتحديد أوجه الإنفاق . واللجنة الثالثة ، هي لجنة الدعاية ومهمة هذه اللجنة نشر فكر ومنهاج الجماعة ، وتربية وتثقيف الأعضاء وإعداد الجموعات من الكوادر التي تتولى مهام التعبئة الفكرية والنفسية للجماهير في محاولة لكسب تعاطفها وتأييدها للجماعة . هذا فضلا عن الإشراف على الجانب الدعائي والاعلامي للتنظيم ، وإعداد البحوث والإشراف على عمليات التجنيد . وكانت هذه اللجنة تضم عددا من الدعاة وخطباء المساجد والمعلمين .

ووفقا لروايات الأعضاء في محاضر التحقيقات ، فإن لجنة الدعوة كانت تتولى بالتنسيق مع لجنة العدة ، تنفيذ برنامج مرحلي لإعداد أعضاء التنظيم للمشاركة في مواجهة النظام الحاكم لتغييره عن علم واقتناع بقضية الجهاد ، وعن خبرات حسية وواقعية في حرب العصابات وحرب المدن . وكانت المرحلة الأولى في الإعداد هي تدريس فقه الجهاد ، وإلقاء محاضرات عن الأمن . وحسب روايات أعضاء التنظيم ، كانت هذه الحاضرات تركز على أهمية عدم طرح أسئلة فيما عدا الاستلة المتصلة بالمهمة التي كان يتم تكليف العضو بها ، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه ، والتأكيد على السرية الشديدة وعدم كشف أي معلومات عن التنظيم للأصدقاء أو حتى أفراد الأسرة . وتجنب عقد وحضور الاجتماعات كبيرة العدد . كما كان يتم تعليم الإعضاء كيفية استخدام الشفرة في عمليات الاتصال التنظيمي . وكتابة الرسائل . وكإجراء أمني أطلقت أسماء حركية على أشخاص معينين لأهميتهم داخل التنظيم وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجماعة استعملت بعض آيات القرآن كشفرة وكرموز لتعارف الأعضاء وتأمين اتصالاتهم المعموعة العنقودية الأخرى وذلك كإجراء أمني ولتلافي سقوط المجموعات في قبضة المعموعة العنقودية الأمنية والأمنية الأمنية المسال المعاركة المناسة المناس الموديا وشفرة عاصر المعارف الأمنية الأمنية الأمنية الأمنية المناسة المهموعات في قبطة الأمنية الأمنية المهموعات في قبطة المهموعات في المهموعات في قبطة المهموعات في المهموعات

والمرحلة الثانية في الإعداد هي ، التدريب النظرى على استعمال الأسلحة وإعداد واستخدام المتفجرات ، وكانت تتم في الشقق السكنية التي استأجرها التنظيم . أما

المرحلة الثالثة ، فهى التدريب العملى . وثابت من محاضر التحقيقات ، أن الجماعة كانت تتولى عمليات التدريب البدنى والعسكرى للأعضاء فى صحراء الجيزة وجبال الصعيد ، للوصول بهم إلى مستويات مهارية وتنظيمية عالية فى الدفاع عن النفس ، وفى استخدام السلاح ، وعمليات الاغتيال ، والقدرة على الهرب لدى اكتشاف أجهزة الأمن لهم (٦٣) والمرتبة التنظيمية التالية لهذه اللجان الثلاث ، هى مجسوعات العمل التى تتوزع على المدن المصرية ، وهذه بدورها كانت تنقسم إلى عدد غير معلوم من المجموعات الصغيرة أو العناقيد التى تنتشر وتتغلغل داخل جسد المجتمع المصرى . وكانت كل مجموعة أو عنقود من مغلق على نفسه ، وشبه مستقل إداريا ، كما ذكرت قبلا ، بحيث إذا ما قطع عنقود من الجمهورية الرئيسية ، فإن بقية العناقيد الأخرى تظل غير مكشوفة أو معروفة للأجهزة الأمنية (٦٤)

### ب\_التجنيد والعضوية .

اعتمدت التنظيمات الثلاثة في بناء قاعدة عضويتها على روابط القرابة والنسب ، وعلاقات الجيرة والزمالة في الدراسة والعمل ، والصداقات الشخصية والعلاقات التي تنشأ بين المترددين على المساجد وخاصة المساجد الأهلية . ونحن نجد في ملفات القضايا الخاصة والتنظيمات الثلاثة أقوالا تكررت كثيرا على لسان الأعضاء مثل : "قابلته في المسجد " ، و " أنه صديق لي " ، و " أنه قريبي " ، وحتى " أنه صديقي " . . . الأمر الذي يعنى أن روابط القرابة والنسب وعلاقات الجيرة والصداقة ، كانت تعتبر إلى حد كبير جواز مرور كاف لدخول التنظيم .

ولقد قامت المساجد الأهلية بدور هام في عملية التجنيد في المدن الكبرى والصغيرة خاصة في الوجه القبلي ، وضواحي القاهرة والجيزة الفقيرة والمناطق العشوائية التي تعاني من أشكال متعددة من الحرمان من الخدمات الأساسية ، والتي كانت سلطة الدولة فيها شبه غائبة . إذ تحول القطاع الأعظم من هذه المساجد الأهلية إلى مراكز اجتماعات وثائقية وخدمية . تجذب المهاجرين الريفيين والقادمين الجدد إلى المدينة ، وبصفة خاصة الطلاب والخريجين الجدد الباحثين عن فرصة عمل . وهؤلاء حرموا من الوسط الأسرى ، وصاروا بحكم هجرتهم ، وتدنى مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية أصلا ، يواجهون مشكلات السكن والإنفاق ، والكتاب ، وفرصة العمل . ومن ثم يكونون بدورهم ذوى حساسية فائقة للاستجابة لأى صوت يدعى أنه يمثلهم ، ويتحدث باسمهم ، ويدعوهم إلى تجاوز وضعية التهميش الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشونها .

إن المساجد الأهلية ، فيضلا عن أنها كانت قواعد أساسية لعمليات الاتصال التنظيمي ، أصبحت أيضا من خلال مقابلتها لاحتياجات السكان الفقراء مركزا هاما

لعمليات التعبشة والتجنيد . يتم فيها رصد الأعضاء المحتمل ضمهم إلى التنظيم ، والتقرب إليهم وأحيانا التلويح لهم بالقدرة على المساعدة في التغلب على كل أسباب المعاناة الشخصية ، ابتداء بالخلاص من الشعور بالغربة والوحدة والضياع في مجتمع المدينة ، ومرورا بتوفير المساعدات المادية من مسكن وملبس وكتاب وفرصة عمل ، وانتهاء بالجنس وذلك بتسهيل عمليات الزواج وتيسيرها

وكل ما هنالك من فروق في عمليات التجنيد وشروطها بين التنظيمات الثلاثة ، هو أن جماعة التكفير والهجرة مثلا كانت أكثر انتقاء في عملية اختيار الأعضاء ، وفي وضع شروط صارمة لعضويتها . فضلا عن أن جماعة التكفير والهجرة كانت تقبل النساء في عضويتها . ففي الوقت الذي اعتقلت فيه أجهزة الأمن أعضاء الجماعة ، فإنها ألقت القبض على حوالي ٦٢ اثنتين وستين سيدة عضوة في الجماعة مع عدة مئات من الذكور. وكان معظم هؤلاء النسوة من أقارب أو زوجات الأعضاء الذكور . والمثير هنا أن جماعة التكفيس كانت أكشر الجماعات الأصولية انعلافا وتزمتا على صعيد الفكر والممارسة (٩٥). وخلافا لجماعة التكفير والهجرة ، فإن كلا من جماعتي الفنية العسكرية والجهاد قد فتحا الباب واسعا لدخول أعضاء جدد إلى التنظيم ، كما أنهما لم يقيما شروطا صارمة للعضوية سوى أن يكون العضو أخا مسلما صالحا تقيا يسعى إلى تطبيق شرع الله . ولم يكن مهما أن يكون العضو منتميا إلى جماعة أصولية إسلامية أخرى ، وذلك خلافا لجماعة التكفير التي ارتأت أنها وحدها جماعة المسلمين . وأيضا لم يرد في ملفات قضايا جماعتي الفنية والجهاد ما يشير إلى أن أيًا منهما قد قام بتجنيد النساء لعضوية الجماعة . وكانت عملية التجنيد ، بشكل عام ، تتم على ثلاث مراحل لإقناع العضو الجديد المراد ضمه إلى التنظيم . المرحلة الأولى ، ينم فيها رصد العضو الصالح للتجنيد وتوثيق العلاقة بينه وبين عضو الجماعة . وفي المرحلة الثانية ، يتحدث عضو الجماعة مع الشخص المستهدف عن الإيمان وشروطه ، وعن تردى أوضاع المسلمين وسوء أحوالهم وضرورة نصرة الإسلام ، وإثارة نعرة الاستعلاء بدينه وإيمانه وشحذ همته وكرامته " فأنت لا تريد أن تكون مثل هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياهم فخسروا الدنيا والآخرة ، وخسروا أنفسهم. والمرحلة الأخيرة ، يتم فيها دعوة الشخص المستهدف إلى الجماعة ومفاتحته وإبلاغه بوضوح عن التنظيم وأهدافه ووسائله. وإذا ما ظهرت لديه الرغبة ، تعرض عليه إمكانية الخضوع للاعدادالفكرى والتدريب في ضوء هذه الأهداف. وهذه المراحل الشلاثة ، قد يحدث ألا يتم هذ الترتيب ، وذلك وفقا للظروف التي تتم خلالها عملية التجنيد، كما أنة قد يحدث ألا يقتنع الشخص المستهدف بالانضمام إلى التنظيم . وفي هذا السياق كان التكتم المطلق والسرية الشديدة ، صفات لها اعتبار كبير . ولكن يلاحظ أنه على الرغم من أن بعض التنظيمات قد فتحت أبوابها واسعة لدخول

أعضاء جدد إليها ، جماعة الفنية العسكرية وجماعة الجهاد كما ذكرت قبلا، إلا أن ذلك لم يكن يعنى السهولة النسبية في الحصول على عضوية التنظيم ، أو أن الثقة الكاملة قد أعطيت لأى عضو قبل الانضمام حديثا للتنظيم ، أو أن يتم تكليف أى عضو وبسهولة بمهمة دقيقة . فقد كانت اعتبارات الأمن والتحرى قائمة لضمان أمن وسلامة التنظيم ، كما كانت المهام الدقيقة ، في الغالب ، من اختصاص الأعضاء الذين تم إعدادهم عقائديا وبصورة مكثفة ، والذين تلقوا تدريبات بدنية وعسكرية عالية تؤهلهم لإنجاز هذه المهام بدقة متناهية تكفل لها النجاح .

وفيما يتعلق بالسمات العمرية والتعليمية والمهنية لأعضاء التنظيمات الثلاثة ، وتوزيعها الجغرافي، فإن البيانات والمعلومات الواردة في ملفات القضايا الخاصة بالتنظيمات . وفي قوائم الاتهام التي نشرتها الصحف المصرية ، إن البيانات والمعلومات الواردة هنا لا تشير إلى وجود تباين كبير في هذه السمات اللهم إلا فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي . فمن جيث السمات العمرية ، يتضح أن غالبية أعضاء التنظيمات الثلاثة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين عشرين عاماعلى نحو ما هو مبين في الجدول التالي

جدول رقم (١) توزيع أعضاء جماعتى الفنية العسكرية والجهاد حسب الفئات العمرية

| جماعة الجهاد   |         | جماعة الفنية العسكرية |        | التنظيم        |
|----------------|---------|-----------------------|--------|----------------|
| النسبة المئوية | العدد   | النسبة المثوية        | المدد  | فثات السن      |
| ١.             | 44      | Y0,0                  | (77)78 | أقل من ٢٠ سنة  |
| £Y,1           | 144     | 0Y, £                 | 0 1    | من ۲۰: ۲۶ سنة  |
| 47,1           | ٧٣      | ٧,٥                   | ٧      | من ۲۹: ۲۹ سنة  |
| ١.             | 4.4     | ۵,۳                   | 0      | من ۳۰ : ۳۶ سنة |
| ٥              | 11      | 1,4                   | 1      | من ۳۹: ۳۹ سنة  |
| ١,٨            | •       | •                     | •      | ٠ ٤سنة فاكثر   |
| ١              | (77)44. | ١                     | 44     | المجموع        |

ويمكن أن نستخلص من هذا آلجدول تماثل المستوى العمرى لأعضاء جماعتى الفنية العسكرية والجهاد . فهو في الغالب يتراوح بين ٢٠ و٢٤ عاما وقت الالتحاق بالتنظيم . ويعنى هذا أن النسبة الغالبة من أفراد الجماعتين هم من الشباب أقل من ٢٥ خمسة وعشرين عاما . ونجن نجد أن نسبتهم في الجماعة الفنية العسكرية تصل إلى ٢٥٧٥٪ من مجموع الأعضاء الذين تمت إحالتهم إلى الحكمة . أما نسبتهم في جماعة الجهاد فهي

١ (٤٧٪ من مجموع الأعضاء الذين شملهم قرار الاتهام في قضية الانتماء إلى الجماعة كما تكشف مراجعة تحقيقات النيابة وملفات جماعة التكفير والهجرة أن المتوسط العام للعمر بالنسبة للجماعة هو ٢٥ خمسة وعشرون عاما . وتشيير البيانات الواردة في الجدول السابق إلى وجود عدد من الأعضاء تقل أعمارهم عن عشرين عاما وتصل نسبتهم إلى ٥٥٥٪ من مجموع أعضاء جماعة الفنية ، في حين تقل نسبتهم في جماعة الجهاد عنها في الفنية إذ نجد أن ١٠٪ فقط من أعضاء جماعة الجهاد أقل من عشرين عاما . وفي حين أشارت ملفات التحقيق في قضية التكفير والهجرة إلى وجود سبعة أعضاء من الأحداث كان أصهرهم يصل إلى ١٤ أربعة عشر عاما ، نجد أن ملفات التحقيق في قضية الفنية العسكرية قد أشارت إلى وجود ثلاثة أعضاء من الأحداث تمت إحالتهم إلى محكمة الأحداث . وفيما يتعلق بالتوزيع المهنى والتعليمي لأعضاء التنظيمات الثلاثة ، فإن الرجوع إلى ملفات القضايا يكشف لنا بوضوح عن كثافة عدد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والمدارس الثانوية العامة والفنية والخريجين الجدد من هذه المؤسسات التعليمية وذلك على مستوى التنظيمات الثلاثة . ويوضح الجدول رقم ( ٢ ) هذه الكثافة العددية للطلاب والخريجين الجدد ، و تركز هذه الكثافة العددية للطلاب في الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة العملية ، وانخفاض عددهم نسبيا في الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة النظرية ...

جدول رقم ( ۲ ) توزيع أعضاء جماعتي الفنية العسكرية والجهاد حسب المهنة (٠)

| جماعة الجهاد   |       | جماعة الفنية العسكرية |            | التنظيم            |
|----------------|-------|-----------------------|------------|--------------------|
| النسبة المثوية | العدد | النسبة المثوية        | العدد      | المهنة             |
| 01,4           | 110   | ۸۰,۹                  | ٧٦         | طلاب وخريجون جدد   |
| 10             | £ Y   | ٤,٣                   | , <b>£</b> | مهنيون             |
| 17,4           | 44    | ٦,٣                   | ٦.         | عمال وحرفيون       |
| 4,4            | ١.    | 4,4                   | ۴          | جنود وضباط صف      |
| ١,٤            | ŧ     | ٧,١                   | ۲          | ضباط الجيش والشرطة |
| ٦,١            | ۱۷    | 1,1                   | ٠, ١       | أصحاب الحلات       |
| ٧,٧            | ٠,٦   | •                     | •          | فلاحون ومزارعون    |
| 4,7            | 14    | 7,1                   | ۲          | موظفون حكوميون     |
| ٧,٠            | ٧     |                       | •          | عاطلون             |
| 1              | ۲۸۰   | 1                     | 46         | الجموع             |

- المصدر: قرار الاتهام في القضية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ حصر أمن دولة عليا المعروفة بقضية الفنية العسكرية ، الأهرام ٢٧ / ٣ / ١٩٧٤ ص ٣ .

ـقرار الاتهام في القضية رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٢ المنشور في الاهرام في ٩/٥/ ١٩٨٢ من المبدولين السابقين ما يلي :

١ ــأن ٧٦ ستة وسبعين عضوا من أعضاء جماعة الفنية العسكرية هم من الطلاب والخريجين الجدد، وهؤلاء يشكلون نسبة ٩ر ٨٠٪ من مجموع أعضاء الجماعة الذين تحت إحالتهم إلى المحاكمة. ويتوزع هؤلاء الطلاب على الكليات والمعاهد العملية المدنية والعسكرية ٥٩ تسعة وخمسين عضوا بنسبة ٢٧٧٪ من مجموع الطلاب أعضاء الجماعة، في مقابل سبعة أعضاء فقط في الكليات والمعاهد النظرية وبنسبة ٣ر٩٪ من مجموع الطلاب أعضاء التنظيم ، وعشرة أعضاء من طلاب المرحلة الثانوية يشكلون ٢ ر٣٩٪ من مجموع الطلاب في التنظيم . وفي جماعة الجهاد، أيضا، نلحظ هذا التركز لفئة الطلاب. فهم يشكلون نسبة ٨ر١٪ من مجموع الأعضاء الذين شملهم قرار الاتهام في القضية وتمت إحالتهم للمحاكمة . وهم يتوزعون على الكليات والمعاهد العملية بنسبة ٨ر٤٤٪ من مجموع الطلاب الأعضاء في التنظيم، و • ٤٪ في الكليات والمعاهد النظرية . في حين نجد نسبة تصل إلى ٢ ر ١٥ / من الطلاب أعضاء التنظيم ما زالوا في مرحلة التعليم الثانوي العام والفني. أما بالنسبة لجماعة التكفير والهجرة فإننا عندما رجعنا إلى ملفات القبضية وقائمة الاتهام المنشورة في الجرائد المصرية وجدنا أن كل الأعضاء لم يوضحوا على نحو مفصل وكامل في محاضر التحقيقات مستواهم التعليمي والمهنى ، وذلك لعدم مواجهتهم بهذا السؤال من قبل جهات التحقيق . كما تبين لنا أن الذين وجه إليهم هذا السؤال هم ٣٧ اثنان وثلاثون عضوا فقط بينهم ١٧ سبعة عشر عضوا ذكروا أنهم طلاب في مراحل التعليم الختلفة ومن بينهم طالب واحد في المرحلة الإعدادية .

٢ سيشير التوزيع المهنى للأعضاء إلى أن المهنيين من مهندسيين وأطباء وصيادلة ومدرسين ومحاسبين وصحفيين وأساتذة جامعة ومعيدين . . ، تصل نسبتهم في جماعة الفنية العسكرية إلى ٣ر٤٪ في مقابل ١٥٪ في جماعة الجهاد ، وذلك من مجموع الأعضاء في كل تنظيم . أما العمال والحرفيين فهم يمثلون فئة شديدة التنوع تضم محصلي ترام ، وسائقين ، وسعاة ، ونقاشين ، وعمال بناء ، وحلاق متجول ، وترزى ، ومبلط ، وفران ، وكهربائي وميكانيكي ، وجزار ، وموزع ألبان . وتمثل هذه الفئة ٣ر٣٪ في جماعة الفهيد وذلك من مجموع في جماعة الفنية العسكرية في مقابل ٨ر٢ ١٪ في جماعة الجهاد وذلك من مجموع الأعضاء في كل جماعة . ويلاحظ هنا ندرة العمال الصناعيين الذين يرتبطون بالصناعة

الحديثة . ويلى ذلك فئة أصحاب الحلات وهي تضم عددا من صغار التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة وتمثل نسبة ١٦١٪ في جماعة الجهاد في مقابل ١٠١٪ في جماعة المشروعات الصحرية .أما فئة جنود وضباط صف وضباط الجيش والشرطة فهم يشكلون معا نسبة ٣ر٥٪ في جماعة الفنية العسكرية ، و ٥٪من جماعة الجهاد . في حين يمثل الفلاحون نسبة دنيا في الجماعتين ، فهي تصل إلى ٢ر٢٪ من مجموع الأعضاء في جماعة الجهاد ، في حين تختفي هذه الفئة في جماعة الفنية العسكرية .

والسوال الأن : ما الذي تعنيب لنا هذه التوزيعيات العمرية والمهنية لأعتضاء التنظيمات الأصولية الإسلامية ؟

-إن تركيز التنظيمات على تجنيد العناصر الشابة وبصفة خاصة من الطلاب، مردود إلى أنهم أكثر فئات الجتمع ديناميكية وأكثرها تفتحا واستعدادا لتقبل الأفكار الجديدة ، في حين أنهم يعانون في كل لحظة مخاطر التهميش داخل مجتمعهم . فبعد انتهاء الدراسة الثانوية والجامعية يعانون مرارة انتظار العمل ، أي عمل، ويظلون عالة على عائلاتهم ، ويطول الانتظار دون جدوى ، وتغلق أمور الحياة العادية أبوابها في وجوههم بحكم عدم مقدرتهم المالية ، وتستحيل الحياة من حولهم إلى جحيم خاصة عندما يتابعون الدعساية الإعلانية عن السلع والمواد الاستهلاكية الجديدة التي تتفق والأنماط الاستهلاكية الوافدة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ، في حين أنهم لايملكون ترف الاستهلاك المحلى فضلا عن المستورد ، وقد أدرك عن طريق القيام بنوع من الاستشراف لمستقبلهم المنظور، وفي ظِل الظروف الحيطة بهم ، كل انعكاسات التحول للانفتاح الاقتصادى ، وكل المضاعفات الناجمة عن تحلل الدولة إزاء المجتمع وإزاء رعاياها أدركوا ،وبحدة ، استحالة دخولهم لدوائر السلطة والثروة والتي أغلقت دونهم ، برغم أنهم قد فعلوا كل ما كان يطلبه منهم الجتمع من إنجاز في مجال التحصيل والدراسة . وتبين لهم على عكس توقعاتهم ، أن ما حصلوه من تعليم لم يعد في مقدوره أن يؤمن لهم الاستقرار المادي وبناء الأسرة ، وفي أحيان كثيرة فرصة العمل المناسبة . ومن ثم تراكمت عليهم أحمال ثقيلة من المرارة والقلق وتولد لديهم شعور بالانسحاق التام. يقابله سعى للتمرد والخروج على النظام الذي لم يعد يؤمن لهم حتى إشباع حاجتهم الأساسية تمرد وخروج يتيح لهم تغيير قواعد تشغيل هذا النظام بل تغيير النظام ذاته ، ويتيح لهم في الوقت ذاته تخطى وضعية التهميش والانسحاق بشئ من الاستعلاء بدينهم وإيمانهم الذي يواجهون به ما استشعروا في أنفسهم من ذل ومهانة . ليكن سعينا لتغيير المجتمع الكافر وقيمه الآثمة بالعودة إلى ديننا الحنيف ، طوق النجاة ، فنكون أقرب إلى الله وأحب إليه من كل هؤلاء وتكون مهمتنا هدايتهم إلى الطريق القويم . وقد وجدوا في

متناولهم أيديولوجية مناسبة وذات مصداقية ، ليست غريبة عنهم ، تتحدث عن المستضعفين والمهمشين والمحرومين وبلغة مألوفة لديهم ، تدعوهم لتصفية وتدمير النظم الفاسدة ، وقتل الظلمة ، وتعدهم بعالم أكثر عدلا ونقاء . إن الانضمام للجماعات الاسلامية يحقق لجيوش العاطلين والمهمشين والحرومين نوعا من الاستبدال ، يستبدل الانسحاق والمهانة بالاستعلاء بما حصله من علم ديني صحيح ، فضلا عن دور القيم والأمير الذي يجده داخل الجماعة والذي يتيح له تغيير ما حوله استنادا إلى الشرع والدين.

- إن تركز فئات الطلاب من أعضاء الجماعات في الكليات والمعاهد العملية مردود في جانب منه إلى طبيعة برامج الدراسة في هذه المؤسسات التعليمية والتي تتسم، كما ذكرت قبلا، بغياب العلوم الانسانية والفلسفة من مقررات الدراسة فيها. وهذه المقررات وطريقة تدريسها وتقويمها، من شأنها أن تصوغ العقول على نحو نمطى وأحادى لايقبل الاختلاف ولايتصالح مع التعددية، ويكون أكثر قابلية لتبنى الدوجما الأصولية.

\_إن هذه التنظيمات لايوجد لها أتباع ، وبالأحرى خلايا سرية في صفوف الطبقة العاملة المصرية ، اللهم إلا ما قد يكون من أفراد متناثرين وهم في الغالب لا يربطون بين انتمائهم لهذه الجماعات وبين وضعيتهم كأفراد ينتمون إلى الطبقة العاملة الحديثة ..

ويكشف التوزيع الجغرافي ، لأعضاء التنظيم الثلاثة على مدن المجتمع المصرى ، أن مدن القاهرة والجيزة والوجه القبلي بهم ، بشكل عام ، تركز وكثافة عالية من الأعضاء .وفي مقابل ذلك لا نلحظ لهذه التنظيمات وجودا ملموسا في الريف المصرى حتى مطلع الثمانينيات . وعليه ، ومع انخفاض نسبة الفلاحين في عضوية التنظيمات الأصولية الاسلامية السياسية هي الأصولية الإسلامية السياسية هي ظاهرة حضرية ، وبالأحرى ، ظاهرة احتجاج حضرى ذي شكل ديني والجدول رقم (٣) يوضح التوزيع الجغرافي لأعضاء جماعتى الفنية العسكرية والجهاد . ويشير هذا التوزيع عموما إلى انتشار عضوية الجماعتين في كافة أنحاء المجتمع المصرى تقريبا ،ولكن مع اتجاه لتركز ما .

جدول رقم (٣) تصنيف أعضاء جماعتى الفنية العسكرية والجهاد وفقا لمحافظات الجمهورية .

| جماعة الجهاد   |                  | جماعة الفنية العسكرية |       | التنظيم         |
|----------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------|
| النسبة المئوية | العدد            | النسبة المئوية        | العدد | اغافظة          |
| ٥,             | 144              | £ £, Y                | . £ Y | القاهرة والجيزة |
| 11,4           | ٣١               | •                     | •     | أسيوط           |
| ٩,٨            | **               | •                     | •     | إسوهاج          |
| 4,1            | 7.0              | •                     | •     | المنها          |
| £              | 11               | •                     | ٠     | قنا             |
| ٣,٣            | ٩                | •                     | •     | بنی سویف        |
| ٣,٣            | ٩                | •                     | •     | الفيوم          |
| •              | •                | 01,4                  | • 1   | الأسكندرية      |
| , £            | •                | ١                     | 1     | القليوبية       |
| <b>£</b>       | 1                | •                     | •     | الشرقية         |
| ١,٨            | 11               | •                     | •     | الدقهلية        |
| , <b>t</b>     | •                | •                     | •     | البحيرة         |
| , \$           | ŧ                | •                     | •     | أسوان           |
| , \$           | ١                | •                     | • 1   | الوادى الجديد   |
| , ŧ            | ١                | •                     | •     | الغربية         |
| , \$           | ١                | •                     | •     | الإسماعلية      |
| 1              | 3 <b>YY(</b> AF) | 1                     | 96    | الجموع          |

« المصدر : بيانات تم تجيمعها من القوائم التي نشرتها الصحف المصرية.

نص قرار الاتهام في القضية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ حصر أمن دولة عليا.

العضوية في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية بالنسبة لجماعة الفنية العسكرية.

مع ملاحظة أن تركز العضوية في مدينة الإسكندرية كان استثناء لم يتكرر بالنسبة للجماعتين الأخريين جماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد ، وذلك عائد إلى ارتباطات مؤسسي جماغة الفنية صالح سرية ، بجامعة الإسكندرية ، كما أن مؤسسي التكفير والهجرة والجهاد لم تواتيهما الفرصة لإقامة روابط مع الجماعات الاسلامية في كليات جامعة الإسكندرية كما فعل مع جامعات القاهرة وعين شمس والوجه القبلي .

ولذلك تركزت عضوية الجهاد في مدن القاهرة والجيزة والوجه القبلي بصفة خاصة مدن النيا وأسيوط وسوهاج . كما تشير البيانات الواردة في ملفات قضية جماعة التكفير والهجرة إلى تركز العضوية في مدن القاهرة والوجه القبلي أيضا. وقد ذكر معظم الأعضاء في جماعتى التكفير والهجرة ، والجهاد أنهم ذوو نشأة ريفية بالأساس ، أو من المدن الصغرى ، المراكز ، وقدموا حديثا إلى المدن لأغراض الدراسة والعمل . وعلى الرغم من تركز العضوية في مدينتي القاهرة والجيزة ، فإن ما يشد الانتباه حقا هو تركزها وبكثافة أعلى في مناطق الأطراف والأحياء العشوائية الممتدة على حواف القاهرة والجيزة . وهي مناطق تشكل في مجموعها أحزمة وأطواقا من البؤس والفقر حول المدينتين . فهي في الغالب تعد ، تاريخيا وبصفة خاصة منذ منتصف الستينات ، أوعية لاستقبال واستيعاب المهاجرين ، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية ، يعيش معظم سكانها في وسط لاهو بالريف الذي نزحوا منه ، ولهو أيضا بالمدينة التي تطلعوا إليها إبان خروجهم الريفي . وأصبحوا يواجهون ظروفا معيشية بالغة السوء من حيث طبيعة الوحدات الديفي . وأصبحوا يواجهون ظروفا معيشية بالغة السوء من حيث طبيعة الوحدات السكنية ، وازدحامها وتدني مستوى الخدمات والمرافق ، فضلا عن المستويات المنخفضة المدخول والتي تصل في أحيان كثيرة إلى حد الكفاف بكل ما في الكلمة من معني .

ويفاقم من حدة الوضعية السابقة ذلك الاحساس بالاغتراب الناجم عن اجتثاث المهاجرين من جذورهم وأبنيتهم النفسية والأجتماعية القروية التقليدية ، بكل ماكانت توفره لهم من مصادر مادية للحياة وعلاقات حميمة ودفء وجداني ، واندماج اجتماعي حقيقي . إن أحياء مثل عين شمس ، والمطرية والوايلي ، وروض الفرج ، والساحل ، والشرابية ، والزاوية الحمراء في مدينة القاهرة ، وأحياء مثل بولاق الدكرور ، وإمبابة ، والمناطق الغربية القريبة من منطقة الأهرام في ناهيا ، وصفط اللبن ، وساقية مكي ، وكرداسة . . وهي في مجموعها كانت مسرحا للتوسع والتضخم الحضري المشوه بكل سوءاته ، وكانت وعاء استقبل المهاجرين القادمين مع موجات الخروج الريفي ، وشهدت في الوقت نفسه هجوما شرسا وقاسيا على أساليب الحياة والقيم التقليدية . ولقد كان ساكنو هذه المناطق هم المادة البشرية الخام التي اعتمدتها الجماعات الأصولية الإسلامية في عمليات التعاطف والتأييد مع برامجها وممارساتها ، وفي عمليات التجنيد رالانخراط المباشر في تنظيماتها ، وهي ذات المناطق التي شهدت فعاليات الجماعات الأصولية على نحو مكثف وحاد . ويحاول حميد أنصاري (٢٩) ، تفسير الاتجاه لتركز العضوية في الوجه القبلي ، وبصفة خاصة مدن المنيا وأسيوط وسوهاج ، بالنظر إلى بطء معدلات التنمية في الوجه القبلي بشكل عام بخلاف بقية أجزاء مصر. وهو مردود في نظره إلى عدة عوامل منها قلة وندرة المصادر التنموية ، وبصفة خاصة الأراضي الصالحة للانتاج الزراعي ، وثبات وقوة التأثيرات التقليدية باعتبارها انعكاسا لنمط العائلة المتدة بشكله البطريركي المهيمن ، ثم سياسات الحكومة المركزية ، والتي كانت بشكل معتاد ، تعامل الرجه القبلي بإهمال خطير . ولكن بدءا من نهاية الستينيات أصبحت مدن الوجه القبلي تعانى من توسع وتضخم حضرى كبير بفعل افتتاح الجامعات وارتفاع معدلات بناء المساكن الذي حفزته التحويلات النقدية لأبناء هذه المدن الذين هاجروا إلى العمل في بلاد النفط . إن هذه المدن كانت في مقدمة مدن الوجه القبلي من حيث غلبة وسيطرة التقاليد التي أصبحت مع وقوعها تحت تأثيرات التحضر السريع تعانى من عدم استقرار اجتماعي ، تحلى في شكل صراع وعنف طائفي ساعد على تفاقمه وتطوره ليأخذ منحنيات غاية في الخطورة ، سياسات النظام الحاكم ، كما أشرنا قبلا ، وأصبحت هذه المدن تشهد منذ السبعينيات سلسة من الاضطرابات والتوترات ، وفي نفس الوقت موجات متعاقبة من السبعينيات سلسة من الاضطرابات والتوترات ، وفي نفس الوقت موجات متعاقبة من قمع وقهر الأجهزة الأمنية للدولة . ولقد قرر فرج مؤسس جماعة الجهاد أثناء التحقيقات أن عملية التجنيد لعضوية التنظيم كانت أسهل في محافظات الوجه القبلي ، وأنها تمت بسرعة أكبر في مدن المنيا وأسيوط وسوهاج .

## ج - مصادر التمويل.

ثمة شواهد عديدة يمكن العثور عليها في ملفات قضايا التنظيمات الإسلامية توضح لنا أن قضية التمويل لم تكن تمثل حجر عشرة في طريق أنشطة التنظيمات الإسلامية السرية المسلحة. ولقد تنوعت مصادر التمويل ما بين مصادر داخلية وأخرى خارجية . وتباينت التنظيمات الثلاثة من حيث اعتمادها على مصدر دون غيره من مصادر التمويل وفيما يتعلق بقضية التمويل في جماعة الفنية العسكرية ، فإن مطالعة معاضر التحقيق تكشف عن أن الأعضاء قرروا في هذه الحاضر أنهم كانوا ملزمين بدفع اشتراكات مالية غير محددة القيمة ، من كل حسب قدرته ، كما كان باب التبرع مفتوحا للأعضاء القادرين. وكانت الأموال تجمع وتصل إلى يد أمير كل مجموعة لينفق منها على شئون الدعوة ولمساعدة بعض الأعضاء. وقد ذكر الأعضاء أنه لم تكن هناك أي مصادر خارجية لتمويل التنظيم ، هذا في الوقت الذي روجت فيه الصحف المصرية وقت القبض على أعضاء التنظيم ، أن التنظيم كان يتلقى دعما ماليا من ليبيا لإنجاز انقلاب في الحكم لصالح العقيد معمر القذافي (۲۰).

وبالنسبة لمصادر التمويل الداخلي في جماعة التكفير والهجرة ، فإن كل الأعضاء نفوا قيامهم بتسديد أية اشتراكات مالية ، أو قيامهم بالتبرع للتنظيم ، عدا عضو واحد اعترف بتبرعه بمبلغ من المال وأكد على أنه كان يوجد بيت مال للجماعة . أما التمويل الخارجي ، فقد ذكر كل الأعضاء وأجمعوا على أن أعضاء الجماعة العاملين في دول النفط ، كانوا يرسلون جزءا من دخلهم إلى الجماعة في القاهرة ، وكان يتم تجميع هذه الأموال في يد

الأمير العام للجماعة شكري مصطفى ، والذي كان يتولى تو زيعها على الأمراء الفرعيين بعد أن يحدد بنفسه بنود إنفاقها ، ويقوم الأعضاء بتنفيذ توجيهاته فيما يختص بإنفاق هذه الأموال (٧١). أما تنظيم الجهاد ، فقد اعتمد في البداية على التمويل الذي يأتي من التبرعات التلقائية للأعضاء والأصدقاء والمتعاطفين والمؤيدين لفكر ومنهاج التنظيم . وقد ذكر بعض الأعضاء في محاضر التحقيق أنه تبرع للتنظيم بمبالغ مالية تصل إلى أربعة آلاف جنيها . ولكن حصيلة هذه التبرعات لم تكن كافية لتغطية أنشطة التنظيم والوفاء بحاجته من الأسلحة والذخيرة والسيارات والشقق السكنية اللازمة لعمليات التنظيم. وفكر التنظيم في تمويل نفسه بواسطة مشروع الأسواق الخيرية ، وفعلا حقق هذا المشروع أرباحا لابأس بها ، إلا أنه سرعان ما صفي المشروع بقرار رسمي من الدولة ، بعد أحداث الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء بمدينة القاهرة عام ١٩٨١ وفي تطور جديد لمواجهة حاجة التنظيم للأموال ، اقترح بعض الأعضاء من الوجه القبلي إمكانية مهاجمة ونهب محلات تجار الذهب المسيحيين ، وخاصة الذين يتأكد من أنهم يساعدون الكنيسة القبطية ويمولون أنشطتها . وعرضت الفكرة على مجلس شورى التنظيم ، وتحت الموافقة عليها ، وصدرت بشأنها فترى شرعية من مفتى التنظيم تبيح مهاجمة تجار الذهب المسيحيين، بل وقتل من فيها والاستيلاء على محتوياتها إذا ما ثبت أن أولئك التجار ضالعون في التآمر على المسلمين. وعلى الفور نفذت عمليات ضد تجار الذهب الذين زعم أعضاء التنظيم أنهم يدعمون الكنيسة القبطية في تحركاتها ضد المسلمين في مدن الرجه القبلي والقاهرة (٧٣). وتشير وقائع التحقيق في ملفات قضية الجهاد إلى أنَّ التنظيم قد مد يده إلى خارج مصر ليحصل على دعم مالى من أفراد مصرين يقيمون خارج مصر، متعاطفين مع التنظيم ، ومعظمهم يعيش في الدول النفطية ، ومنهم أفراد كانوا أعضاء في جماعة التكفير والهجرة ولم يكشف أمرهم ، وتركوا مصر إلى تلك الدول النفطية وراحوا من هناك يجمعون الأموال والتبرعات للتنظيم الجديد . وجدير بالذكر أن تلك التبرعات كانت تدخل البلاد بالطرق الرسمية ، وبصور قانونية ، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه التحويلات لم تكن من الكثرة بحيث يعتمد عليها التنظيم ، وإنما ظلت جرائم سرقة ونهب محلات الذهب ، والمبررة دينيا ، هي المصدر الأول لتمويل أنشطة التنظيم حتى منتصف الثمانينيات.

وبدءا من منتصف الثمانينيات أخذت الصحف والجلات المصرية ، تورد وقائع تشير إلى وجود دلائل قوية ، تؤكد أن دولا ومؤسسات وأجهزة استخبارات عربية وأجنبية تساهم بالفعل في تمويل أنشطة تنظيم الجهاد بطرق مباشرة ، هذا بالإضافة إلى المراكز الإسلامية المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . ولقد أشارت التقارير الصحفية إلى أن دور هذه الأطراف لا يقتصر على تقديم الدعم المالى فحسب ، بل أنها تتيح الفرصة لسفر

أعضاء التنظيم لتلقى التدريبات اللازمة فى المجالات التى يحتاجها التنظيم ، كما أشارت التقارير أيضا إلى أن ثمة دلائل قوية أخرى على أن أشخاصا من أثرياء النفط يساندون التنظيم إما بالدعم المالى المباشر ، وتهريب الأسلحة والذخيرة ، أو بإتاحة الفرصة لأعضاء من التنظيم فى الحصول على عقود عمل بدول النفط ومن هناك ، وعن طريقهم ، يتم وضع المال فى شرايين التنظيم فى مصر (٧٣).

#### همامش الفصل الثالث

- ١ راجع وقائع الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية في عهد السادات في نوفمبر ١٩٧١ وأكتوبر ١٩٧٦ ، وأبريل
   ١٩٧٩ وموقف الأزهر وشيوخه وأئمة المساجد الرسمييين من قوى اليسار على الدين هلال (إشراف) ، الانتخابات البرلمانية في مصر، مصدر سابق، ص ص ٢٦٤ ٢٧٠ .
  - Raymond A. Hinnefusch, Egyptian, Politics under Sadat, Op. Cit., pp. 153-154.
- ٢ -- انظر تقرير مفتى الجمهورية عن كتاب والفريضة الغائبة، والمنشور ضمن ملاحق كتاب نعمة الله جنينة، تنظيم الجهاد.
   عل هو البديل الإسلامي في مصر، مصدر سابق، ص ص ٣٧٥ ٣١١.
  - Raymond A. Hinnefusch, Egyptian, Politics under Sadat, Op. Cit., pp. 153-154. 🕶
- ٤ انظر : آلان روسيون، الإسلام. الحركة الإسلامية والديمقراطية: إعادة تشكيل الساحة السياسية في مصر، مصدر سابق.
- البسرنامج الانتخابي للحرّب الوطني الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية ١٩٨٤. ضمن مجموعة وثائق البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المصرية التي نشرتها الطليعة: كتاب غير دوري مايو ١٩٨٤. ص ص ١٩٥٣- ١٩٨. ( \*) راجع الجزء الثاني من عادل حسين، الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية مصدر سابق. وانظر أيضاً.
  - عادل حسين نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية الديمقراطية، دار المستقبل العربي القاهرة، ١٩٨٥.
- البرنامج الانتخابي لحزب العمل الاشتيراكي في الانتخابات البرلمانية ١٩٨٤ والمنشور ضمن وثائق الطليعة، مايو
   ١٩٨٤، مصدر سابق، ص ص ١٤٤٠ ١٥٣٠.
  - ٦ راحع :
- لطفي الخولي: في وحيد رأفت وآخرون، ندوة التطرف السياسي الديني في مصر. الجذور- الواقع والمستقبل مجلة الفكر للدراسات والابحاث، العدد الثامن، السنة الثانية، ديسمبر ١٩٨٥. ص ص ٣٦ - ١١١.
- الآن رسيون: الإسلام. الحركة الإسلامية والديمقراطية: إعادة تشكيل الساحة السياسية في مصر، مصدر سابق، ص ١٩٦٥.
- ٧ راجع بشأن ظاهرة الارتحال الشقافي والمشقفين الرحل، وتأويل هذه الظاهرة على المستوى المعرفي: محمد عابد الجابري،
   تكوين العقل العربي، نقد العقل العربي ( ١ ) ، مصدر سابق ص ص .
  - ۸ -- انظ
  - فهمي هويدي، القرآن والسلطان. هموم إسلامية معاصرة، دارالشروق، بيروت ١٩٨١. -
  - مواطنون.لاذميون. موقع عير المسلمين في مجتمع المسلمين، دار الشروق، القاهرة بيروت، ١٩٨٥.
    - ٩ راجع الأعمال التي طرح من خلالها حسن حنفي مشروعه الفكري وندكر منها:
- حسن حنفي، الترات والتجديد. موقفنا من الثرات القديم، الطبعة الأولى، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة
- من العقيدة إلى الثورة، محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين، «خمسة أجزاء»، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٧ . ١٩٨٨ .
- الدين والشورة في مصر ١٩٨٧ ١٩٨١ ، في «شمانية أجزاء» جد ١ ، الدين والثقافة الوطنية ١٩٨٧ ، جـ ٢ الدين. والتحرر الثقافي ١٩٨٨ ، جـ ٣ ، الدين والنضال الوطني ١٩٨٨ ، جـ ٣ ، الحركات الدينية المعاصرة ١٩٨٨ حـ ٥ ، الدين والتنمية القومية ١٩٨٩ حـ ٢ ، الأصولية الإسلامي والوحدة الوطنية ١٩٨٩ ، مكتبة النصار الإسلامي والوحدة الوطنية ١٩٨٩ ، مكتبة مديول القاهرة .
  - ١ راجع لعادل حسين، فضلاً عن مقالاته بجريدة الشعب لسان حزب العمل الاشتراكى:
    - عادل حسين، الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية، جـ ٢، مصدر سابق.
      - - نحو فکر عربی جدید، مصدر سابق.
- ١١- راجع المقدمة الجديدة التي كتبها البشري في الطبعة الثانية لكتابه الحركة السياسية في مصر ١٤٥- ١٩٥٢ ، مراجعة وتقديم جديد، دار الشروق، بيروت القاهرة، ١٩٨٣ وانظر أيضاً:
- طارق البسسري، نحن بين الوارث والوافد، ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، المركز القومي للبخوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة ٢٦- ٢٨ فبراير ١٩٨٣.
- المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، في التراث وتحديات العصر في الوطن العربي ( الأصالة

- والمعاصرة) مصدر سابق، ص ص١١٧ ٦٤٤.
  - ١٢ راجع ثبت المصادر في نهاية الكتاب.
- ١٣ راجع : أحمد عبد الله، الطلبة والسياسة في مصر ، مصدر سابق ، ص ص ٢٧١ ٢٧٢ .
- والل عثمان، أسرار الحركة الطلابية ٦٨- ١٩٧٥، مصدر سابق، ص ص ٢٩١- ٢٩٩.
  - جيلز كيبل، النبي والفرعون، مصدر سابق، ص ص ١٣١ ١٣٣.
- Ali E. H. Dessouki, The Resurgence of Isamic Organistion in Egypt Op. Cit. pp. 115-117.
  - 14 جيلز كيبل، النبي والفرعون، مصدر سابق، ص 14 .
  - ٥١- انظر: بدر محمد بدر، الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية. حقائق ووثائق مصدر سابق، ص ص ٥٠ ٣٣.
    - Nazih N. Ayubi, the Political Revival of Islam, Op. Cit., P. 491.
    - بدر محمد بدر، الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية، مصدر سابق، ص ص ٢٠ ٢٠.
  - Ali E. H. Dessouki, The Resurgence of Isamic Organistion in Egypt Op. Cit. pp. 108-109. 13
    - ١٧ صالح الورداني، الحركة الإسلامية في مصر، مصدر سابق، ص ص 120 127.
      - ١٨ هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصر، مصدر سابق، ص ص ٨١- ٨٠.
- وراجع أيضاً النشائج الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة الإسكندرية للعام الدراسي ٧٦/ ١٩٧٧ والتي أوردها على الدين هلال.
  - Ali E. H. Dessouki, The Resurgence of Isamic Organistion in Egypt Op. Cit. pp. 108-109.
    - ١٩ بدر محمد بدر، الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية، مصدر سابق، ص ٢٣.
      - ٢ انظر : جيلز كيبل، النهي والفرعون، مصدر سابق ، ص ١٥.
    - محمد عبد السلام الزيات، السادات القناع والحقيقة، مصدر سابق، ص ص ٧٩٢- ٢٩٤.
- ٧١ راجع بخصوص الدور السياسى للطلاب فى مصر فى السبعينات، وبخصوص الدور الذى يسهم به النظام التعليمى الحالى بفلسفته وتوجهاته وبنيته وآلهاته فى خلق وترسيخ السلبية السياسية للمواطن المصرى بشكل عام: أحمد عبد الله، الطلبة والسياسة، مصدر سابق.
- السيد سلامة الخميسي، التعليم والمشاركة السياسية، رؤية تربوية ناقدة للواقع المصرى، المؤتمر السنوى الأول للبحوث السياسية في مصر، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة ٥- ٩ ديسمبر ١٩٨٧.
  - ٢٢ سمير نعيم أحمد، المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني، مصدر سابق. -
- ٣٧ راجع الأحكام التي صدرت بحق أعضاء جماعة المسلمين في القضية رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا والمعروفة بقضية اختطاف وقتل الدكتور الذهبي والمتهم فيها ٠٦ عضواً من أعضاء جماعة المسلمين المعروفة بالتكفير والهجرة، والقضية رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ المعروفة بقضية الانتماء إلى جماعة التكفير والهجرة والمتهم فيها ٣٨٥ فردا من بينهم ٢٠ سيدة . انظر.
  - جريدة الجمهورية في ٢١/ ٢١/ ١٩٧٧، ١/ ١٩٧٧.
    - جريدة الاهسرام في ٥ / ٨ / ١٧٧ ، ١٢ / ٨ / ١٩٧٧ .
  - ٢٤ رفعت سيد أحمد، ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينيات، مصدر سابق، ص ص ١٨٤ ١٨٧.
- ٣٥ صالح الورداني، الحركة الإسلامية في مصر، واقع الثمانينيات، مركز الحضارة العربية للإعلان والنشر، الطبعة الأولى،
   ١٩٨، ص ص ١٠٢، ١٠٧٠.
  - ٢٦ هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصر، مصدر سابق، ص ص ١٥٨ ١٥٩ وانظر أيضاً :
    - غالي شكري ، الفورة المضادة في مصر ، مصدر سابق ، ص ص ٧٥- ٧٧.
    - محمد عبد السلام الزيات، السادات القناع والحقيقية، ص ص ٢٩٠ ٢٩٤.
  - ٧٧ هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصر، مصدر سابق، ص ص ١٥٨ ١٦٠ وانظر أيضاً: .
  - صالح الورداني، الحركة الإسلامية في مصر . واقع الثمانينات، مصدر سابق، ص ص١٠٣ ١٠٧ . وانظر أيضاً .
  - محمد مورو ، تنظيم الجهاد جذوره وأسراره ، العربية الدولية للنشر والإعلام ، القاهرة ، ١٩٩٠ ، ص ص ٨٨ ٥٣ .
    - 28 يدر محمد بدر، الجماعة الإسلامية في جامعات مصر، مصدر سابق، ص ص 109 97، وانظر أيضاً : -
      - هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصر، مصدر سابق، ص ص ٩٥ ١٦٠ .
      - رفعت سيد أحمد، ظاهرة الإحياء الإسلامي، مصدر سابق، ص ص ١٨٤ ١٨٧.
  - Ali E. H. Dessouki, The Resurgence of Islamic Organistions in Egypt, Op. Cit., P. 108. v4

- Nazih N. Agubi, The Political Revival of Islam Op. Cit., pp. 491-492 v.
- وانظر أيضاً: محمد مورو، تنظيم الجهاد، جذوره وأسراره، مصدر سابق، ص ص 48 ٦٣.
- (خ) ادت العبليات العسكرية التي قامت بها الجماعات الإسلامية في مدينة أسيوط عام ١٩٨١ إلى مقعل ٤ أربعة من ضباط الشرطة و ٢٧ التين وستين من جنود الشرطة و ٢١ واحد وعشرين من مواطني المدينة. راجع التفاصيل الخاصة بأحداث أسيوط وملابساتها في الأخبار ٩، ١٠ / ٥/ ١٩٨٧ وانظر أيضاً.
  - حسام الدين محمد سويلم (إعداد)، التطرف الديني وعلاقته بالأمن القومي المصري، ص ص ١٦٧- ١٨٠.
    - ٣١ راجع : بدر محمد بدر، الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية، مصدر سابق، ص ص ١٠٢ ١٠٥٠.
      - هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصّر، مصدر سابق، ص ١٦٠.
      - ٣٣ سيد قطب، معالم في الطريق، مصدر سابق، ص ص ١٠٣ ١٠٥، ص ص١٣٥ ١٣٦.
        - ٣٣ المصدر الصابق، ص ص ٩٥ ٩٦ .
- (و) أخرج الإخوان المسلمون أنفسهم العديد من الكتب تمكى لأجيالهم الجديدة ولغيرها صور التعذيب البشع داخل السجون، والاضطهاد خارجها في ظل نظام عبد الناصر الأمر الذي يدفع الإنسان حتماً إلى البحث عن الله في ظل هذه المحنة، وإلى التفكير في موقف هؤلاء البشر اللبن يقومون بتعذيبهم، وهل ما يقومون به من عمل هو علامة الإيمان أم علامة الكفر والابتعاد عن شريعة الله. وهذه الكتب التي تصور ألوان التعذيب القامي والعنيف لاتزال من الأدبيات التي توغر صدور الجماعات الأصولية الإسلامية الجديدة ضد نظام الحكم. ونستطيع أن نورد أسماء بعض هذه الكتب وأسماء مؤلفيها: على جريشة، في الزنزانة، مصطفى المسيلحي، المذبحة، في الذكرى المشرين للمذبحة، محمد يوسف هواش، مجزرة القرن العشرين، عباس السيسي، من المذبحة إلى ساحة الدعوة، جابر رزق، مذبحة الإخوان في ليمان طره، عجر التلمساني، قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصر.
- ٣٤ صلاح عيسى، الإسلام السياسى، في: محمد أحمد خلف الله (إشراف)، الأنشطة الدينية، مشروع المسح الشامل غتمم المصرى، أغلد الثامن، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٨٥، ص ص ٥٤ - ٢٦.
- (\*\*) حسن إسماعيل الهضيبي، دعاة لا قضاة. كتاب الدعوة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، الإسكندرية، ١٩٧٧.
  - ٣٥ صلاح عيسى، الإسلام السياسى، مصدر سابق، ص ٦٣.
  - ٣٦ جيلز كيبل، النبي والفرعون، مصدر سابق. وانظر أيضاً:
- حديث طه السماوى الذى يعد من الآباء المؤسسين لجماعة العزلة الشعورية في جريدة الأهالي في ٢٧ / 7 / ١٩٨٤ ، وحديث في جريدة الرطن في ٤ / ٩ / ٩ / ٩ . وانظر أيضاً حديث الشيخ عبد الله السماوى أحد أمراء الجماعة في جريدة الخدى ٢٠ ذى القعدة ٢٠ ٤ هـ. و كتاب: عبد الله السماوى، من معالم دعوتنا، الجموعة الأولى، مطابع سجل العرب، القاهرة، ١٩٨٥ . وجدير بالذكر أن هذه الجماعة كانت قد الهمت بحرق أندية الفيدير والمسارح ومحلات بيع الخمور في وسط القاهرة في صيف ١٩٨٠ .
  - ٣٧ راجع أقوال شكّري مصطفى في القضية رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا وانظر أيضاً: .
- حسين بن محمد بن على جابر ، الطريق إلى جماعة المسلمين ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، ش .م .م . المنصورة ، الطبعة الثانية ١٩٨٧ .
  - (#) راجع الفصل الرابع.
- 78 عادل حموده ، الهجرة إلى العنف. التطرف الديني من هزيمة يونيو إلى اغتيال أكتوبر ، سينا للنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى، 1987 ، ص 24 .
  - ٣٠ تصريحات اللواء سيد فهمي مدير مباحث أمن الدولة المصرية، الأهرام ٢٥/ ٢ / ١٩٧٥.
- 4 في الوقت الذي اعتقلت فيه أجهزة الأمن أعضاء جماعة التكفير والهجرة، أللت القبض على حوالي ٨٠ ثمانين امرأة
   عضرة في الجماعة مع عدة مئات من الذكور. وتشير التحاليل إلى خلفية هؤلاء النسوة أن معظمهن من أقارب أو
   Saad Eddin Ebrahim, Anatomy of Egypt's Melitanic Group, Op. Cit., P. 439.
- وفي القضية رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا المعروفة بقضية الانتماء إلى جماعة التكفير والهجرة بلغ عدد النساء حوالي ٦٢ النتين وستين إمرأة. راجع الأهرام في ٦ / ٨ /١٩٧٧ .
- (به) تعد قضية العذر بالجهل من القضايا الخلافية بين الفصائل الأصولية الجهادية، ملخص هذه القضية أن كل من يجهل أمراً أو حكماً من تعاليم الإسلام، فإنه يعذر لجهله بهذا الحكم إذا خالفه، ومن ثم لا يمكن تكفير المسلم إذا ارتكب معصية. وفي حين تُكفر جماعة الجهاد الدولة أفراداً ومؤسسات، فإن الجماعة الإسلامية ترى أن الدولة كافرة عن المساتها فقط وليس بأفرادها، وأن شرط تكفير الأفراد هو إقامة الحجة عليهم بالكفر. أما جماعة التكفير

- والهجرة فقد كانت تكفر الدولة برمتها أفراداً ومؤسسات فضلاً عن تكفير المجتمع. راجع بخصوص هذه القضية.
  - الجماعة الإسلامية، العذر بالجهل. د.ت. د.ن.
- ناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وعصام الدين دربالة (إعداد) وعمر عبد الرحمن (إشراف)، ميثاق العمل الإسلامي د.ت. د.ذ.
  - 1 ٤ راجع الانتقادات التي وجهها مؤسسو التيار الجهادي للفصائل الأخرى في الحركة الأصولية الإسلامية في:
    - محمد عبد السلام قرح، الفريضة الغالبة، مصدر سابق.
      - صالح سرية، رسالة الإيمان، مصدر سابق. `
- ٢٠ واجع التفاصيل الخاصة بنشأة وتكون جماعة الفنية العسكرية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة في المصادر
   التالية:
  - محاضر التحقيقات في القضايا الخاصة بالتنظيمات الثلاثة وهي تحوى القصة الكاملة لنشأة هذه التنظيمات.
  - رفعت سيد أحمد، لماذا قتلوا السادات؟ قضية تنظيم الجهاد، التوني للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٩٨٦.
    - عادل حمودة، الهجرة إلى العنف، مصدر سابق.
    - عادل حمودة، اغتيال رئيس، سينا للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٥.
    - -عادل حمودة ، قِنابل ومصاحف . قصة تنظيم الجهاد. سينا للنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى، ١٩٨٥ .
      - (\*) من بين هذه المصادر انظر:
      - ريتشارد هربرد كمجيان، الأصولية في العالم العربي، مصدر سابق، ص ص ٧٤٧ ٢٥٢.
        - هالة مصطفى ، الإسلام السياسي، مصدر سابق، ص ص ١٣١ ١٥٨ .
    - رفعت سيد أحمد، ظاهرة الإحياء الإسلامي، مصدر سابق، ص ص ١٦٣ ١٦٨ ص ص ١٨٤ ١٩١٠.
      - صالح الورداني، الحركة الإسلامية في مصر ، رؤية واقعية لمرحلة السبعينيات مصدر سابق.
        - صالح الورداني، الحركة الإسلامية في مصر . واقع الثمانينيات ، مصدر سابق .
- ٣٤ راجع الاهرام في ٢ / ٤ / ١٩٧٤ . وقد أسفر حادث اقتحام الكلية الفنية المسكرية عن مقتل ١١ وإصابة ٢٧ آخرين. وقد أوردت جريدة الأهرام في أعدادها الصادرة في ١٩، ٢٠، ٢٥ أبريل ١٩٧٤ التفاصيل الخاصة بحادث الفنية العسكرية وخطة التنظيم للاستيلاء على الحكم.
- ٤٤ راجع الأهرام في ٥، ١٢، ٢٤ أغسطس ١٩٧٧، والجمعهورية في أول ديسمبر ١٩٧٧، وأول فبراير ١٩٧٨ حيث وردت التفاصيل الخاصة بحادثة الاختطاف والقتل والمواجهة بين الجماعة والسلطة .
  - ٥٤ راجع التفاصيل الخاصة بعمليات الانفجارات وحرائق الكنائس وأحداث مدينة أسيوط في:
  - حسام الدين سويلم، التطرف الديني وعلاقته بالأمن القومي المصرى، مصدر سابق، ص ص ١٧٦ ١٨٠. Nazih N. Ayubi, The Political Revival of Islam Op. Cit., P. 492:
    - : ١٩٠١ ١١٩
    - - هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصر، مصدر سابق، ص ص ١٤٦ ٧٤٠.
- . منى العربني، وعبد الفتاح عبد النبي، ومحمد شومان، قراءة في تحقيقات قضيتي الفنية العسكرية والتكفير والهجرة، مصدر سابق، ص ص ٤١- ٤٢.
  - صالح الورداني، الحركة الإسلامية في مصر رؤية واقعية لمرحلة السبعينات، مصدر سابق، ص ١٥٦.
  - ٤٧ حسام الدين سويلم، التطرف الديني وعلاقته بالأمن القومي المصرى، مصدر سابق، ص ص ١٠٨ ١٠٩ .
- 44 المصدر السابق، ص ١٠٨ وانظر أيضاً: آلان روسيو، شركات توظيف الأموال والانفتاح الاقتصادى، كتاب الأهرام الاقتصادى، العدد ٧ مايو ١٩٩٠، القاهرة.
  - بدر عقل، توظيف الفساد، مصدر سابق.
  - 4.4 انظر: فرَّج فوده، الملعوب. قصة شركات توظيف الأموال، مصدر سابق-
  - - محمود عبد الفضيل، الخديمة المالية الكبرى. الاقتصاد السيامي لشركات توظيف الأموال، مصدر سابق.
- (٣) لعل من أشهر أمراء الجماعات الإسلامية الذين دخلوا مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية ١٩٨٧ ، الطبيب
  عصام الدين محمد حسين العربان الذي كان أميراً للجماعة الإسلامية بطب القاهرة والمهندس محيى الدين أحمد
  عيسي الذي كان أميراً للجماعة الإسلامية بجامعة المنيا. وكلاهما صار عضواً بمجلس الشعب دورة أبريل ١٩٨٧ .
- (\*\*) بدأ تنظيم الفنية المسكرية بصالح سرية وكان قائد التنظيم، وكذَّلك بدَّات جمَّاعة التكفيرُ والْهجرة بشكرى مصطفى وكان الأمير العام للجماعة، أما الجهاد فئمة بدايات عديدة له.

- ٥ راجع أوراق القضية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ حصر أمن دولة عليا والمعروفة بقضية جماعة الفنية العسكيية. وانظر أيضاً:
- منى العريني، وعبد الفتاح عبد النبي ومحمد شومان، قراءة في تحقيقات قضيتي الفنية العسكرية والتكفير والهجرة، الندوة، الوابعة لبعث الحركات الدينية المتطرفة، مصدر سابق، ص ص ٢٣٢ - ٢٣٣.
  - ٥١ منى العريني، المصدر السابق، ص ٢٣٣.
  - ٧٥ منى العريني، المصدر السابق، ص ص ٧٣٣ ٧٣٥، وانظر أيضاً: .
    - هالة مصطفى، الإسلام السياسى، مصدر سابق، ص ١٤٨.
      - محمد مورو، تنظيم الجهاد، مصدر سابق، ص ص٧٧.
- محاضر التحقيق في قضية رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا خطف وقتل الدكتور الذهبي، والقضية رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا والمعروفة بقضية الانتماء إلى جماعة التكفير والهجرة. وانظر أيضاً:
  - مني العريني، قراءة في تحقيقات قضيتي الفنية والجهاد، مصدر سابق ص ص ٢٤١ ٢٤٣.
    - ٥٣ هالة مصطفى، الإسلام السياسي في مصر، مصدر سابق، ص ١٤٩.
    - \$ ٥ محاضر التحقيق في القضية رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا. وانظر أيضا:

Saad Eddin Ebrahim, Anatomy of Egypt's Melitanic Group, Op. Cit., P. 435 - 437.

- ٥٥ منى العريني، قراءة في تحقيقات قضيتي الفنية والجهاد، مصدر سابق،
  - منى العريني، قراءة في تحقيقات قضيتي الفنهة والجهاد، مصدر سابق.
- ٣ ٥ -- محاضر التحقيق في القضية رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا .
- ٥٧ مقابلة مع المهندس فتحي عبد السلام العضو السابق في جماعة التكفير والهجرة. وانظر أيضاً:
  - محاضر التحقيق في القضية رقم ٢، ٧ أمن دولة عسكرية عليا لسنة ١٩٧٧.
    - ٥٨ المصدر السابق مباشرة. وانظر أيضاً:
    - جيلز كيبل، النبي وفرعون، مصدر سابق، ص ص ٧٩ ٨٢.

Saad Eddin Ebrahim, Anatomy of Egypt's Melitanic Group, Op. Cit., P. 440.

- (\*) يُعزى إلى عبود الزمر العضو القيادى في جماعة الجهاد، والضابط السابق بالخابرات الحربية المصرية فضل تطوير الإمكانات والمهارات التنظيمية لجماعة الجهاد سواء من حيث البناء التنظيمي للجماعة أو الإدارة الرشيدة للتنظيم وعمليات تدريب الأعضاء على استخدام نظام للشفرة في عمليات الاتصال التنظيمي. انظر أوراق القضية رقم ٧ لسنة ١٩٨٨ أمن دولة عسكرية عليا الخاصة بعملية اغتيال السادات ، والقضية رقم ٨ كلسنة ١٩٨٨ . أمن دولة عليا الجهاد.
- Nazih N. N. Ayubi. Militant Islamic Movements, Journal Affairs, Vol 36, No. Fall-Winter 1982-1983 P.
  - وانظر أيضاً: ريشارد هربرد كمجيان، الأصولية في العالم العربي، مصدر سابق، ص ص 180 181. 20 - هالة مصطفى، الإسلام السياسي، مصدر سابق، ص ص 101 - 201. وانظر أيضاً.
  - نعمة الله جنينة ، تنظيم الجهاد ، هل هو البديل الإسلامي في مصر ، مصدر سابق ، ص ص ١١٤-١١٧ .
    - ٢١ نعمة الله جنينة ، المصدر السابق ، ص ص ١٠٠ ١ . ١ وانظر أيضاً :
    - ريتشارد هربرد كمجيان، الأصولية في العالم العربي، مصدر سابق، ص ص١٤٣ ١٤٥٠.
      - جريدة الأهرام في 2 / 1 / 1981 . .
      - ملفات التحقيق في القضية رقم ٧ لسنة ١٩٨١ أمن دولة عليا.
  - ملفات التحقيق في القضية رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ أمن دولة عليا والقضية رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٧ أمن دولة عليا.
    - ٣٢ محمد مورو ، تنظيم الجهاد جذوره وأسراره ، مصدر سابق ، ص ص ٥٠ ٥١ .
      - ٦٣ المصدر السابق، وانظر أيضاً : -
    - محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق، ص ص ٤٩٧ ٤٩٣.
      - ملفات رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ أمن دولة عليا .
      - ٦٤ محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مصدر سابق ٤٩٢ ٤٩٣ .
- (\*) وفقاً للإحصاءات التي أوردها حميد أنصاري، كان عدد المساجد الحكومية والأهلية في مصر في عام ١٩٧٠هو ٢٠٠٠٠ عشرين ألف مسجداً، وفي عام ١٩٨١ بلغ إجمالي عدد المساجد ٢٠٠٠ مسجداً، منهم ٢٠٠٠ ستة آلاف مسجداً فقط كان يتم إدارتهم بواسطة ٢٠٠٠ ثلاثة آلاف من الأثمة الرسميين والتابعين لوزارة الأوقاف

- والشئون الدينية وترتب على ذلك فقدان الرزارة رقابتها على بقية المساجد وظهور عدد كبير من الأقمة والدعاة المستقلين الذين لعبوا دوراً هاماً على صعيد الدعوة في خلق التعاطف والتأييد ثم الانجذاب والتجنيد للجماعات الأصولية المسلحة.
- انظر : انظر : Hamied Ansari, Egypt TheStalled Society Op. Cit., pp. 217 218. : انظر : Hamied Ansari, Egypt TheStalled Society Op. Cit., pp. 215 217. : انظر : Saad Eddin Ebrahim, Anatomry of Egypt's Meitant Islamic Groups, Op. Cit., pp. 438 439.
  - ٦٦- يتضمن هذا العدد للالة أعضاء من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً وتمت إحالتهم إلى محكمة الأحداث.
    - ٦٧- الجموع لا يتضمن ٢٢ عضواً هارباً. .
- المصدر: بيانات تم تجميعها من: نص قرار الاتهام في القطبية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ حصر أمن دولة عليا المعروفة بقضية الفنية العسكرية والمنشور في جريدة الأعرام في ٢٠/٢/ ١٩٧٤ ص ٣.
  - نص قرار الاتهام في القضية رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٢ المنشور في جريدة الأخبار في ٩ / ٥ / ١٩٨٢ . ص ص ٤ ٥ .
- (\*) كانت الكليات العملية والعسكرية في الغالب هي كليات الطب والهندسة والكلية الفنية العسكرية، ثم أعداد قليلة ومحدودة في كليات العلوم والصيدلة والزراعة.
- (\*\*) كانت الكليات والمعاهد النظرية في الغالب هي كليات العربيبة والحقوق والتجارة، ثم نسب أقل في كليات. الآداب والألسن.
  - (4) راجع الأهرام في ٥/٨/١٩٧٧ وفي ٦/٨/١٩٧٧.
    - (\*) المصدر: مصدر سابق مباشرة.
  - ونص قرار الاتهام في قضية خطف واغتيال الشيخ الذهبي في جريسة الأهرام في ١٢ / ٨ /١٩٧٧ ص ١١.
    - (\*) راجع بخصوص علاقة اخركة العمالية بالقوى السياسية الإسلامية.
- جول بنين، زكارء لوكمان، العمال والحركة السياسية في مصر، الوطنية الشيوعية. الإسلامية، ترجمة: أحمد صادق سعد، الجزء الأول، مركز البحوث العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧ وراجع أيضاً: ندوة الحركة العمالية المصرية في الانتخابات النقابية عام ١٩٩١. دراسات ميدانية ٧٥ - ٢٧ ديسمبر ١٩٩٧. مركز البحوث العربية ودار الحدمات النقابية - القاهرة، ١٩٩٧.
  - المصدر بيانات تم تحميعها من القوائم التي نشرتها الصحف المصرية.
  - نص قرار الاتهام في القضية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ حصر أمن دولة علياً، الأهرام في ٢٧ / ٢ / ١٩٧٤ ص ٣. .
- نص قرارالاتهام في القضية رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٧ أمن دولة عسكرية عليا الأخبار في ٩ / ٥ / ١٩٨٢ ص ص ٤ ٥.
  - ٩٨ هذا العدد لا يتضمن سوى الأعضاء الذين ثم التعرف على محل سكنهم من إجمالي ٢٨٠ عضواً.
    - Hamied Ansari, Egypt TheStalled Society Op. Cit., pp. 220 222 11
- وانظر أيضاً : مصباح قطب، اميابة. . . حي الفتنة القالمة والقادمة، مجلة اليسار، العدد 21 ، توفيير 29 م. و 1 10 .
  - ٧٠ راجع ملفات القضية رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٧٤ حصر أمن دولة عليا المعروفة بقضية جماعة الفنية العسكرية. وانظر أيضاً.
    - - جريدة الأهرام في ٦ / ٨ / ١٩٧٧ .
- ٧١ راجع ملفات القضية رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ ، والقضية رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا المعروفة بقضيتى خطف وقتل الشيخ الذهبي والانتماء لمماعة التكفير والهجرة.
  - وانظر أيضاً: . Saad Eddin Ebrahim, Anatomy of Egypt's Militant Islmic Grous, op. cit., pp. 435 436
- ٧٧ انظر محمد مورو، تنظيم الجهاد، جذوره وأسراره، مصدر سابق، ص ص ٥١ ٥٣. هذا وقد نشرت الجرالد المصرية حوادث متكررة للاستيلاء على ونهب محلات الذهب ولعل أشهرها حتى عام ١٩٨١.
  - نهب محلات ذهب فی نجع حمادی قنا فی ۲۷/۲/۱۹۸۱.
  - نهب محلات ذهب في مدينة شبرا اخيمة في 1 / 8 / 1981.
  - نهب محلات ذهب في الساحل القاهرة في ٨ / ١٠ / ١٩٨١.
- وقد أسفرت هذه الحوادث فعنلاً عن نهب محتوياتها عن عدد من القعلي من بينهم أصحاب المحلات وعدد من المواطنين المصريين الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث.
- ٧٧ راجع : حسام الدين سويلم، التطرف الديني وعلاقته بالأمن القومي المصرى، مصدر سابق، ص ص ١٣٦ ١٧٨.
   وراجع أيضاً تحقيقات روزاليسوسف، العسدد ٢٣٨٧، السنة الثامنة والسنسون، ٥ أبريل ١٩٩٣، ص ص ٤- ٦.
- -- حمدى رزق، تشكيل حكومة الجهاد في أمريكا ، روزاليوسف، العدد ٣٣٦٤ ، السنة الثامنة والستون ، ٣٠ نوقمبر . ١٩٩٢ ، ص ص ٣ - ٨ .

الفصل الرابع إستراتيجيات التيار الجهادى فى تغيير الواقع وبناء المجتمع والدولة فى مصر

## **أو لا**

الإطار المرجعي والمصادر الفكرية المعتمدة في المشروع.

تكشف قراءة الوثائق الأساسية للتنظيمات الأصولية الإسلامية السياسية التي ظهرت منذ بداية السبعينيات من هذا القرن ، عن توحد في الأطر المرجعية ومصادر التلقى الفكرية ، مع تباين محدود فيما بينها بشأن مستويات وحدود السلطات العقيدية والفكرية لهذه الأطر والمصادر . إن صالح سرية ، مؤسس جماعة الفنية العسكرية وأميرها العام يذكر في كتابه «رسالة الإيمان» (١٠) ، أن مرجعيته العليا والأساسية هي القرآن والسنة ، وكانت خير التفاسير لديه تفسير ابن كثير ، وكتاب في ظلال القرآن لسيد قطب .

وعند شكري مصطفى ، مؤسس جماعة التكفير والهجرة وأمير اخر الزمان ، كانت المرجعية العليا لديه هي العكوف على كتاب الله وسنة رسوله وإسقاط ما عداهما من مصادر أخرى عدها أصناما وبصفة خاصة المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة . فهي في رأيه ، وعلى حد تعبيره مذاهب ضعيفة وباطلة أراد بها أصحابها أن يصبحوا محط كل تبجيل واحترام، وأن يكونوا أصناما تعبد من دون الله مثلما كانت تعبد في الماضي أرباب الهياكل الوثنية ، ذلك لأنهم احتلوا مكانا بين الله وبين المؤمنين ووضعوا أنفسهم بالتالي خارج حدود الإسلام . وعلى ذلك فهم ينتمون إلى الجاهلية ، وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن فقه العصور الوسطى ونفتح أبواب الاجتهاد ، وتلك كانت مهمة شكرى مصطفى ، الذي اختاره الله وتولى إرشاده للطريق القويم ليفتح هذه الأبواب ويفسر القرآن والسنة كما فهمهما ، يستقى منهما كل الشرائع لإقامة الإسلام من جديد (٢). وفضلا عن هذين المصدرين ، فإن الجذور الفكرية لجماعة المسلمين ، التكفير والهجرة ، تعود بعيدا أيضا إلى تراث الخوارج ثم كتابات وآراء الأولين في التفسير والسيرة وأصول الفقه والحديث. وفيما يتصل ببداية الحركة وتنظيمها نلمح أيضا في كتابات شكري وأقواله في محاضر التحقيقات وملفات القضايا ، تأثرا واضحا وقويا بتراث الإخوان المسلمين وأدبياتهم وبصفة خاصة كتاب سيد قطب " معالم في الطريق " وأطروحاته بشأن الجاهلية الجديدة والمفاصلة والهجرة وجدلية الاستضعاف والتمكن (٣). وفي " الفريضة الغائبة " تتحد المرجعية العليا عند صاحبه محمد عبد السلام فرج (٤) أحد العناصر المؤسسة لتنظيم الجهاد ، في القرآن والسنة أولا ، وبعدهما تكون الحوادث التاريخية الإسلامية التي يقيس عليها أحداث زماننا ، ثم تراث الأئمة والفقهاء الأربعة ، وتراث أئمة وشيوخ الإسلام في الفقه والتفسير والسيرة والحديث . وعلى نحو أكثر دقة وتحديدا يقدم عبود الزمر ، أحد قادة الجهاد ، تعريفا لمنهج جماعته وصفه بأنه إطار منضبط بالشرع الحنيف يوجه ويحكم حركة الجماعة في طريقها نحو إحلال البديل الإسلامي محل الأنظمة الجاهلية . وهو

يحدد ويرتب مصادر هذا المنهج وأطره المرجعة بالقرآن أولا ويليه السنة المطهرة ، وهي كل ما صدر عن النبي محمد من قول أوفعل أو تقرير ، وبعدهما يكون الإجماع ويعني به اتفاق المجتهدين في عصر من العصور بعد موت النبي على حكم شرعى . وهو حجة يجب العمل بمقتضاها عند الجمهور . والمصدر الرابع هو أقوال أئمة السلف الصالح الذين أخبر عنهم النبي "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم " . والمصدر الأخير الذي يأخذ عنه هو الفتاوي المباشرة للعلماء المعاصرين الثقات في القضايا الجديدة لضمان الضبط الشرعي المسحيح لفكر الجماعة وحركتها (٥) . أما الجماعة الإسلامية فهي تحدد في ميثاقها (١٠) إطارها المرجعي بعقيدة السلف الصالح جملة وتفصيلا . والإسلام بشموله كما فهمه علماء الأثمة الثقات المتبعون لسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين .

يبقى الإشارة إلى مرجعية كانت على درجة بالغة من الأهمية ، فكرا ومحارسة ، لكل من تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية ، وأعنى بها تلك الخبرات المتراكمة التى وفرتها تجربة الثورة باسم الإسلام في إيران . إذ برهنت الثورة بشكل عملى على إمكانية قيام حكومة إسلامية في ظل أوضاع العصر الراهنة ، حكومة تعتمد ولاية الفقيه والحكم المباشر لعلماء الدين الإسلامي ، كما قدمت الثورة نموذجا يحتذى بشأن استخدام المقولات الإسلامية في تعبئة وحشد جماهير المسلمين في سياق حركة سياسية منظمة تدفعهم إلى اتجاه إسقاط نظم الحكم الجائرة ، عبر أشكال معينة من الصراع والنضال (٧).

وبإمكاننا إذن ، في ضوء ما سبق ، أن نحدد ثمانية مصادر متجانسة شكلت في مجموعها ، على صعيد الفكر والممارسة ، السلطات المرجعية الأساسية للجماعت والتنظيمات الأصولية الإسلامية المعاصرة . وهذه المصادر هي ، القرآن والسنة ، وسيرة الصحابة من الشاهدين والتابعين والسلف الصالح من التابعين الأوائل والفكر التراثي الإسلامي خاصة تراث الخوارج والمدرسة الحنيلية كما تعرضها كتابات وفتاوى ابن تيمية ، وتراث الإخوان المسلمين ، وأعمال أبي الأعلى المودودي وسيد قطب ، وأطروحات الإمام الخميني وخبرات الثورة باسم الإسلام في إيران ، واخيرا فتاوى وأحكام العلماء المسلمين المعاصرين الثقات من وجهة نظر الجماعات . ويعد فهم هذه المصادر والسلطات المرجعية والأيديولوجية للجماعات الأصولية الإسلامية ، مدخلا ضروريا لفهم البنية الفكرية والأيديولوجية للجماعات الأصولية الإسلامية ، ولفهم عمارساتها أيضاً.

يشكل كل من القرآن والسنة وسيرة السلف الضالح في عهود الإسلام الأولى السلطات المرجعية الثلاث العليا، فكرا وعمارسة ، لدى الجماعات الإسلامية . وهي تشكل معا ماعرف بعصر التأسيس والنموذج الأول الذي ينبغي القياس عليه ، ونحن نجد أن العودة

إلى الأصول تشكل هاجسا قويا ومشتركا لدى الأصولين الإسلاميين ، منظرين وقادة وأتباع . فكل الحقيقة التي يمكن معرفتها ، وكل التعاليم الصحيحة في الإسلام ، وكل غاذج السلوك الديني المحتذاة ، ونماذج العمل الإنساني ، والتنظيم السياسي والأجتماعي ... ، كل ذلك يتركز غاية التحديد في عصر التأسيس في النصوص والينابيع والنماذج الأولى النقية ، وفي التقاليد والقوالب الفكرية الحياتية التي خلفها لنا السلف العدول والتي ينبغي علينا أن نعود إليها .

يمثل القرآن ، إذن ، قاسما مشتركا ونظاما مرجعيا أعلى لفكريات الجماعات الإسلامية وأطروحاتها . ففى رأيهم أن القرآن كتاب حياة شاملة ، احتوى على كل ما ينبغى للإنسان أن يعرفه حول الله ، ومصير الإنسان الخاص وحياته بعد الموت ، والتاريخ وكل المستقبل الآتى ، وتنظيم حياة الناس فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع ... والسنة النبوية ، وهى كل ما صدر عن النبى من قول أو فعل أو تقرير ، أبان من خلاله النبى عن المعنى الدقيق للوحى ، ومن ثم ، فحياة النبى وتعاليمه تؤلف المثال والنموذج الكامل الذى ينبغى على كل مؤمن أن يسعى إلى محاكاته وتمثله وإعادة انتاجه فى كل شئون حياته صغيرها وكبيرها . كما أن حياة النبى وتعاليمه قد فهمت فهما صحيحاومثاليا من قبل الصحابة الشاهدين الذين عاصروه وحظيت بتفسيرهم ،ثم جمعت ونقلت بأمانة دقيقة من قبل التبعين له بإخلاص . وهذه السلسلة من الشاهدين والتابعين هم الذين يؤخذ عنهم الإسلام الصحيح والعلم به لمواجهة الانحرافات والتشوهات التى أقحمتها الفرق المبتدعة على الدين عبر العصور . وكل ابتعاد عن النصوص والأصول والينابيع والنماذج والنبى وأصحابه التابعين له ، يعد ضلالا وانحطاطا يصيب الأمة ويجرفها بعيدا عن مسارها الطبيعى الذى ارتضاه لها ، ولابد من الرجوع إلى الأصل الحقيقى إن أردنا أن نكون مسلمين حقيقين (^^) .

أما المصادر الخمسة الأخرى، فهى رغم تجانسها تقدم صياغات متنوعة لأربعة قضايا محورية . القضية الأولى تتعلق بشمولية الإسلام وكليته ، والثانية تدور حول الإقرار بالجاهلية والتى تتمثل فى الارتداد عن شرع الله كإطار ضابط وناظم لحياة البشر . والقضية الثالثة تدور حول تأسيس التكفير على غيبة الحاكمية الإلهية ، فكل النظم المعاصرة تعد نظما كفرية لأنها تقوم على الانفصام بين شريعة الله ونظام الحياة فى الاجتماع والاقتصاد والسياسة... القضية الرابعةهى وجوب الجهاد ضد حاكمية البشر لصالح الحاكمية الإلهية الغائبة .

ويأتى في مقدمة المصادر الخمسة ، الفكر التراثي الإسلامي وبخاصة تراث الخوارج وتراث المدرسة الحنبلية كما تعرضها كتابات شيخ الإسلام الفقيه والعالم ابن تيمية وتلميذه ابن

القيم الجوزية بشكل خاص. ومن يقرأ وثائق التنظيمات الأصولية الإسلامية الجهادية يجدها تحفل في معظمها باقتباسات عديدة من كتب التراث لتصوغ منها إجابات معدة سلفا وفي أزمان غابرة عن الأسئلة الهائلة التي يطرحها واقع التخلف والتبعية والتجزئة والاستبداد وغياب العدل.

وتتحدد قيمة ابن تيمية ، على وجه الخصوص ، بالنسبة للحركة الأصولية الإسلامية المعاصرة من خلال قضيتين أساسيتيين . الأولى هي أن ابن تيمية قد دعا إلى إحداث قطيعة معرفية مع التراث اليوناني الأوروبي بدعوى وثنيته وافتقاره إلى التوازن حين غلبت المادة على الروح فيه ، فضلا عن أنه لم يعرف الأديان السماوية ومن ثم كانت جاهليته هي الجاهلية الخالصة (٩)، ويترتب على هذه الدعوة بالضرورة حذف الفلسفة الإسلامية وبصفة خاصة فلسفة ابن رشد بسبب دعوته إلى تأويل النصوص الدينية بإعمال العقل وجعله المرجعية العليا ، كما ترتب على دعوة ابن تيمية أيضا المطالبة بحذف التراث الاعتبزالي العقلاني بحكم تأثرهما بفلسفة الإغريق. وقد بعثت هذه الدعوة لدى الأصوليين الإسلاميين المعاصرين واتخذت شكل تجهيل الحضارة الغربية المعاصرة لأنها تأسست على بعث تراث الأسلاف الإغريق الوثنيين عبسر عصور الإصلاح والنهضة التنويرية ، وانتهت إلى إقامة نظم تفصل بين منهج الله ونظام الحياة في كليته وشموله . ولذا فهي جاهلية الانفصام والشرك ، لأنها تشرك المادة مع الله برغم تدينها بالمسيحية . والقضية الثانية هي ، تكفير الحكام وجعل قتالهم واجب شرعي إذا ما خرجوا عن دين الله ولم يلتزموا الشرع ومصالح المسلمين . ذلك أن من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام ، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد ، فهو كافر ، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الفتاوي الكبري " عندما سئل. عن بلد تسمى ' ماردين "كانت تحكم بحكم الإسلام ثم تولي أمرها التتار فأقاموا فيها الكفر، هل هي دار حرب ؟ فكانت إجابته: " إن البلد الذي حكم بقوانين تجمع بين شريعة اليهود والنصاري وجزء من الإسلام وجزء من العقل والهوى ، هي بلد مركبة وليست بمنزلة دار السلم التي تسرى فيها أحكام الإسلام ، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ، يقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه . وتعد إعانة ومساعدة الخارجين عن شريعة الإسلام محرمة ، وأموال الخارجين غنيمة للمسلمين وقتالهم واجب بالكتاب والسنة حتى يكون الدين كله لله . ومن ولاهم من المسلمين يعد كافرا مرتدا ــ يجب قتاله أيضا . واستنادا إلى فتاوى ابن تهمية ، ارتأى محمد عبد وتشكل المصادر الأربعة الباقية الوسيط غير المحايد بين الفكر التراثي بالإطلاق وتراث المدرسة الحنبلية على وجه الخصوص من ناحية ، وفكر الجماعات الأصولية الإسلامية المعاصرة من ناحية أخرى . فهذا الوسيط أعاد إنتاج الفكر التراثي الإسلامي من خلال مواقف أيديولوجية معينة كانت مهمتها بلورة منهج الحاكمية وتجهيل المجتمع ، وصياغة منطق الخروج والانقلاب العنيف .

ويعد ترات الإخوان المسلمين ، فكرا وممارسة ، الوسيط الأول الذي أعاد إنتاج مقولات شمولية الإسلام والجاهلية والحاكمية في العصر الحديث . ويمثل هذا التراث أحد المكونات الأساسية والمرجعية في أيديولوجيا التنظيمات الأصولية الإسلامية الجديدة . بل يمكننا تقرير أن كلا من الإخوان والتنظيمات الأصولية الجديدة يحملان ذات الأيديولوجيا . فقادة التنظيمات ومنظروها كانوا في الغالب ذوى أصول إخوانية ، وتم تكوينهم وتدريبهم وصياغتهم أيديولوجيا على يد كوادر الإخوان في نهاية الستينيات من هذا القسرن . وتكشف قراءة مؤلفات الآباء المؤسسين للإخوان والحرس القديم للأصولية الإسلامية ، ومؤلفات قادة التنظيمات الجديدة ومنظريها ، أنهم جميعا يلتقون حول فكرة محورية ورئيسية هي انتزاع السلطة السياسية على أساس برنامج يوصف بأنه إسلامي . ذلك أن البرنامج في حقيقته لايمس الإسلام وعقيدته ، وإنما يتوجه بشكل مباشر إلى المؤسسات المجتمعية المطلوب صلاحها أو تغييرها جذريا ، إما بالتدريج أو بالانقلاب الفورى والمباشر في الحياة الفردية والاجتماعية ، في الأقتصاد والسياسة . وكل ما هنالك من اختلافات بين الفريقين هي اختلافات في الطرق والوسائل اكثر من كونها اختلافات أيديولوجية أساسية .

إن حسن البنا ، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ، قدم صياغة جديدة لمفهوم الجاهلية (١١) فهو يرفض الحضارة الغربية الحديثة باعتبارها حضارة نصرانية وكافرة ، بل ويرفض التعليم الحديث والمدارس الحديثة بزعم أنها مدارس مبتدعة ، وأن أبناء المسلمين يتخرجون فيها وقد تسممت عقولهم بالآراء الإلحادية و يشبون على التقاليد والإباحية . كما أن المسلمين بحكم المؤثرات الاجتماعية التي مروا بها ، وبتأثيرات المدنية الغربية الشبه الأوروبية ، والفلسفة المادية والتقليد الإفرنجي ، قد بعدو عن مقاصد دينهم ، ومرامي كتابهم ، ونسوا مجدهم ومجد آباتهم ، وآثار أسلافهم ، والتبس عليهم الدين الصحيح بما نسب إليه ظلما وجهلا (١٢) . ويتأسس على الإقرار بجاهلية المجتمع الحكم بكفره والدعوة إلى التأكيد على إرادة المفاصلة معه . وكان الشيخ البنا أول من أشار إلى ضرورة تمييز أتباع جماعة الاخوان المسلمين بأسماء وأزياء متميزة ومغايرة تمام المغايرة لما هو محيط بهم من جاهلية (١٣) . كما أكد الشيخ حسن البنا على شمولية الإسلام

وكليته . فالإسلام عنده دين ودولة ( 18 ) ، عبادة وقيادة ، مصحف وسيف لاينفك أحدهما عن الآخر . والادعاء بأن الدين شئ والسياسة غيره هي دعوة يحاربها الإخوان بكل سلاح . فالإسلام الذي يؤمن به الاخوان يجعل الحكومة ركنا من أركان الدين ، وهو يعتمد التنفيذ والعمل كما يعتمد الإرشاد والدعوة . والحكم في رأيه معدود في كتب الإسلام الفقهية على أنه من العقائد والأصول لامن الفقهيات والفروع . وعليه فالمسلم الذي يرضي بحياتنا اليوم ويتفرغ للعبادة فحسب ، ويترك الدنيا والسياسة للعجزة والآثمين الدخلاء والمستعمرين ، لا يسمى مسلما . فحقيقة الإسلام أنه جهاد وعمل ، دين ودولة . كذلك قدم البنا صباغة جنينية وأولية لما أصبح يعرف فيمابعد بجدلية الاستضعاف والتمكن لدى الجماعات الأصولية الإسلامية المعاصرة . إذ يلحظ المتابع لتطور أشكال الممارسات السياسية جماعة الإخوان المسلمين ، أنها انتهجت سياسات المراوغة والمهاهنة والمناورة السياسية ، وأنها مارست حتى التقية على التقليد الشيعى خلال ما أسمته بمراحل الاستضعاف ، سعيا وراء الاستقواء والتمكن وتعبئة مصادر القوة وتجميعها وصولا إلى التنبؤ أو الاستيلاء على السلطة السياسية (10).

، تعتبر كتابات أبي الأعلى المودودي ، وسيد قطب الوسيط الثاني الذي أعاد إنتاج المقولات التراثية بخصوص الجاهلية والحاكمية . فلقد أخذ قطب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، ثم أبي الأعلى المودودي ، وقدم منهج الحاكمية وتجهيل المجتمع ، ومنطق الانقلاب العنيف. ومنه أخذت التنظيمات الأصولية المعاصرة ، ولم يزد أحد من مفكرى الحركة الأصولية الإسلامية في عهدنا على امتداد العالم الإسلامي ، بدءا من الإمام الخميني مروراً بجهيمان العتيبي ، وصالح سره ، وشكري مصطفى ، وعبد السلام فرج ، وصولا إلى عمر عبد الرحمن ؛ لم يزد أحد منهم كثيرا على ما قدمه قطب على صعيد الفكر والممارسة . ومن يراجع كتابات هؤلاء يجد أنها لاتشتمل على أكثر مما هو موجود في كتب قطب بل غالبا ما تشتمل على أقل مما عرضه قطب ، بل ويكاد يكون في أحيان كثيرة عند البعض من قادة التنظيمات المعاصرة ، صياغة فقيرة ومبهمة لما قدمه الإمام الشهيد . كانت كتابات قطب ومؤلفاته ، خاصة كتابيه في " ظلال القرآن " و " معالم في الطريق × ، في مقدمة البرامج الفكرية التي تأثرت بها الحركة الأصولية الإسلامية في مصر خلال الربع الأخير من القرن الحالى . فهذان الكتابان كان لهما دور فاعل في التحولات الفكرية التنظيمية التي طرأت على الحركة ، وأدبت بشكل عام إلى تغيير شكل خريطة القوى الإسلامية السياسية المعارضة وبروز جماعات وتنظيمات أصولية جديدة تركز حركتها حول مبدأ الجهاد الإسلامي كما طرحه قطب.

وتتحد قيمة قطب بالنسبة للجماعات الأصولية الإسلامية المعاصرة في أنه قدم صياغة

نظرية أيديولوجية لتغير أوضاع الجاهلية المعاصرة ومجاوزتها ، وبعث الحياة في الأمة الإسلامية ، وذلك عبر منطلقين رئيسيين : الأول ، منحى عقائدى يسير في اتجاه إبراز القوة المطلقة للإسلام وتكامل منظومته وبعد تاريخى يسمع بإبراز تصور الإسلام لقضايا المجتمع والسياسة والتاريخ كوسيلة لإصلاح البشرية . وقدم قطب في ثنايا صياغته النظرية الأيديولوجية مشروعا انقلابيا لتغير خارطة العالم ، فالانقلاب في منظومته الفكرية كان يعنى الثورة ، ويرمى إلى إحدث التغيير الشامل ، ويعنى أيضا السعى المتراصل بالجهاد والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام الحق . والجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام دون إعلان عنه ، وهو فريضة من أجل حماية الإسلام . الجهاد إذن فكرية انقلابية تقرر أن لامساومة مع المجتمع الجاهلي بحكامه ومحكوميه ، وترمى إلى هدف نظام العالم الاجتماعي بأسره ، فحكم الجاهلية لابد وأن يتهدم بناؤه من القواعد لتأسيس بناء جديد حسب فكرة الإسلام ومنهجه الصحيح ( ١٦١ ) .

نأتي أخيرا إلى الوسيط الثالث الذي أعادإنتاج مقولات الجاهلية والحاكمية في العصر الحديث ، وتتحدد قيمة هذا الوسيط في أنه قدم بشكل عملي نموذجا مجتمعيا معاصرا يعمل وفقا لهذه المقولات. وأعنى بهذا الوسيط تأثيرات الإمام الخوميني والثورة الإسلامية في إيران ، ويتصف المنهج الخوميني بأنه منهج انقلابي ، مثل منهج المودودي وقطب ، فتغيير المجتمعات الإسلامية ممكن فقط بعد قلب أنظمة الحكم في الدول الإسلامية الراهنة وتغيير السلطة السياسية فيها . والفقيه هو الذي يناط به إحداث هذا الانقلاب ، فهو الذي يتصدى للحاكم الظالم ، ويقاوم التسلط والطغيان ، ويوعى الناس ويقود الثورة (١٧). وفي كتابه " إلحكومة الإسلامية "(١٨) ويرفض الإمام الخوميني مقولة عزلة الإسلام ودعاوى انعدام صلته بتنظيم الحياة الاجتماعية أو تأسيس حكومة وإقامة دولة . وارتأى أن هذه المقولة من صنع الاستعمار الغربي وعملائه المحلين في العام الإسلامي ، الذين أرادوا أن يكون الإسلام مجرد عبادات لا معاملات ، وأخلاقا فردية لا نظما اجتماعية ، ليسهل عليهم ابتلاع المسلمين ونهب ثرواتهم . في حين أن الإسلام في جوهره نظام شامل للحياة فآيات المجتمع في القرآن تزيد أضعافا مضاعفة عن آيات العبادات ، وأبواب الحديث التي تمس الاقتصاد والسياسة والاجتماع لا تقل عن أبواب العبادات والأخلاق. وثمة قواعد وشروط مبينة في القرآن والسنة تفرض وجوب قيام الحكومة الإسلامية ومراعاة النظام الإسلامي وتطبيق أحكام الإسلام. وهذه القواعد والشروط تعني أن الله وحده هو المشرع ، والحكومة تعمل على تنظيم سير المصالح تبعا لشريعة الله ، فهى دولة وشريعة ، وطاعة الجميع في الحكومة الإسلامية واجبة لأنها من طاعة الله (١٩). وتأكيد الإمام الخومينى على مبدأ شمولية الإسلام وكماله وصلاحيته لكل عصر ، يواكبه رفض للنموذج والصيغ المجتمعية الغربية . ففى رأيه أن ثمة انحلال فى الغرب ، وليس لديهم شئ لنتعلمه منهم ، وهم يودون تصدير أفكارهم المنحلة إلينا ، تلك التى يسمونها ديمقراطية ، ولكن ذلك شئ لا يمكننا أن نقبله ، فهذه النماذج والصيغ الغربية الوافدة ، استهدفت محو الطابع الحضارى الإسلامي وطرد قوانين الإسلام وتراث الأمة الإسلامية في الفقه والقانون والسياسة ( \* ' ')

وينتهى الإمام الخومينى إلى تقرير أنه لا قوام للاسلام إلابحكومة ، ولاكيان للمسلمين إلا بدولة . وفى كتابه المذكور سلفا ، تبين مقومات نظام الحكم الإسلامى والشروط الواجب توافرها فى الحاكم الإسلامى ، وهو لا يكتفى بتأكيده على ضرورة الحكومة الاسلامية وبيان خصائص الحكم الإسلامى ، وإنما يحدد أيضا سبل النضال أمام المسلمين لهدم الأنظمة الفاسدة والمفسدة ، وتحطيم زمر الخائنين الجائرين من حكام الشعوب، وتدمير حكوماتهم الجائرة وإقامة العدل الإسلامى . ويقرر أن لاسبيل أمام المسلم الحق إلا طريق التمرد والثورة ، وهذا واجب يكلف به المسلمون جميعا أينما كانوا (٢١).

# ثانياً: إستراتيجيات تغيير الواقع وبناء المجتمع والدولة الإسلامية.

يعد تشخيص الحالة الراهنة للمجتمعات الإسلامية وأنظمة الحكم فيها خطوة أولية وضرورية لتحديد الهدف وبيان وسائل تحقيقه . وفي هذا تقدم التنظيمات الأصولية الإسلامية المسوغ الشرعي مخاصمة الواقع ومفاصلته ، وهجره ، وعدم مهادنته ، والانقلاب عليه لتدميره وتصفيته . والقضية المحورية في تشخيص الواقع تتأسس على أن جوهر الإيمان بالله معناه أنه وحده الخالق للكون والمتصرف بكل شئونه ، ومن ثم فهو وحده صاحب الحق في التشريع لهذا الكون بمافيه ومن فيه . وهو وحده الذي يرسم منهاج الناس وشرائعهم ، وعلى البشر أن يسيروا وفق ما شرع الله لهم وإلا فهم كفار . فمن رفض هذه القواعد يعد كافرا . وكل من نصب نفسه للتشريع أو رسم منهاجا للحياة ، فقد نصب نفسه إلها ، ومن رضى بهذه التشريعات أو المناهج فقد عبد ربا غير الله ، وأصبح كيافيرا . وبناء على ذلك يعيد التحكيم إلى الشريعية أصبلا من أصول التوحيد (٢٣) > التوحيد ا

وأساس الإسلام أنه كل متكامل وشامل لايعرف التجزئة فمن آمن ببعضه وترك البعض الآخر فهو كافر ، ولا خلاف أن من أنكر آية واحدة من القرآن يعد كافر ، فكيف بمن ترك مبدأ من مبادئ الإسلام ، أوشطرا كبيرا منه ، فهو كافر لاشك فيه . والإسلام هو ما ورد

في الكتباب والسنة وهو لم يقتصر على العقائد والشعبائر فقط بمعناها المتداول ، وإنما تدخل في شئون الحياة المختلفة التشريعية والقضائية والاقتصادية والسياسية ، ذلك أن الله قد شرع للبشر كل ما يصلح شأنهم في كافة مجالات الحياة ، في الحدود والقصاص ، في المعاملات والاقتصاد ، وفي السياسة الداخلية والخارجية ، في الحروب والمعاهدات ، في العلاقات الأسرية والمواريث ، والقرآن كله كلام الله ، وكله ملزم . فمن أراد برأيه أن يقتصر الإسلام على العقيدة والشرائع أو الأخلاق فقد بعد عن الإسلام ، في حين أن الإسلام جسم واحد من كفر بجزء منه كفر به كله ولاخلاف في ذلك ، ولهذا يعد كافر كل من قبصر الإسلام على العبادة واعطى لنفسه حرية اختيار النظام الذي يريده للحياة (٣٣) . ليس لأحد إذن ، الحق في التشريع إلا فيما لانص فيه ، ومن يعطى لنفسه الحق في إيجاد منهج للحياة أو التشريع غير ما قرره الله ، فقد أشرك بالله وكفر به ، واتخذ له ربا سواه . وعلى ذلك فكل الأنظمة والمجتمعات المعاصرة تعيش جاهلية جديدة مماثلة لتلك الجاهلية التي كان عليها العرب قبل ظهور الإسلام ، لأن حدود الله قد انتهكت في هذه الجتمعات واعتدى عليها ، بل أنها تكاد تنعدم من الوجود . وشريعة الله قد أهملت ونبذت وراء الظهور عندما التمس الناس مناهجهم ونظمهم وتشريعاتهم من غير كتاب الله وسنة رسوله . فكان الفصام بين شريعة الخالق وحياة الخلوقات التي كفرت بالله واتخذت بعضا من بينها أربابا وآلهة من دون الله (٢٤). وبهذا يتأسس التكفير على غياب الحاكمية الإلهية وسيادة حكم البشر ، وعبودية البشر للبشر ، والخروج من عبودية الله ورفض إلهية الله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله . وهذا هو صميم الجاهلية ، ورجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر ، لا إلى منهج الله وشريعته وعليه تكون الجاهلية ليست فترة تاريخية ، وإنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام (٣٥).

والتنظيمات الأصولية الإسلامية التي تمكننا من الاطلاع على وثائقها ومقابلة أعضائها ، تجمع على تجهيل المجتمعات ونظم الحكم المعاصرة وعلى ضرورة رد الحاكمية لله بعد أن اغتصبها مدعو الربوبية من البشر ، ويكون ذلك بإقامة الخلافة الإلهية والحكومة الإسلامية . فهذا الدين لابد له من دولة تقيم حاكمية الله وتطبق قانونه وشريعته . ولكن هذه التنظيمات تختلف فيما بينها في قضيتين ، القضية الأولى تتعلق بحدود التكفير ومستوياته ، فبعضها يقيم تمييزا بين المجتمع ونظام الحكم ، وترى أنها وإن كانت قد أقرت بجاهلية الاثنين معا إلا أنها لا تكفر المجتمع ، بل وتلتمس العذر لجهل المجتمع وأفراده . ولكنها تكفر النظام الحاكم بدعوى جاهليته وعلمانيته . وفي مقابل هذا الموقف نجد جماعات أخرى لا تقيم هذا التمييز بين المجتمع ونظام الحكم ، وتنظر إليهما على أنهما سواء . فكل منهما يعد شكلا للآخر ، ففساد المجتمع ولد فساد النظام . وبالتالى

فهى تكفر المجتمع والنظام معا وكل من بلغته دعوى الجماعة ولم يؤمن بها ويتبعها يدخل في دائرة الكافرين . بل إن بعضا من أعضاء هذه الجماعات يكفر عضو جماعته الذي لا يكفر غير المنضوين تحت راياتها وهو ما عرف بتكفير التكفير (٢٩١).

وترتبط القضية الخلفية الثانية . بالأساليب والوسائل التي تنتهجها الجماعة لتجاوز الجاهلية ورد الحاكمية لله وإقامة دولة الخلافة الإسلامية من جديد . ففي الوقت الذي أقرت فيه جماعة المسلمين ، التكفير والهجرة ، جدلية الاستضعاف والتمكن وما يرتبط بها من عزلة ومفاصلة شعورية أوكاملة ، وهجرة وبناء مجتمع المسلمين على هامش وأطراف المجتمع الجاهلي لحين بلوغ مرحلة الاستقواء والعودة فاتحين معبدين الجاهلين لربهم ، نجد أن جماعة الفنية العسكرية وجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية تطرح وبشكل مباشر وفوري مسألة الاستيلاء على سلطة الدولة وحيازة القوة واستخدامها في فرض البديل الإسلامي المنشود اعتمادا على الانقلاب والجهاد والصدام المسلح مع نظام الحكم .

ونحاول فيما يلى ، اعتمادا على الوثائق الأساسية التى طرحتها التنظيمات المذكورة ، وما ذكره أعضاء التنظيمات الذين تمكنا من مقابلاتهم ؛ نحاول بيان كيف شخصت هذه التنظيمات واقع المجتمع المصرى الراهن ، ونظام الحكم فيه ، وما هى المهام التى حددتها لنفسها ، والغايات التى ترمى بلوغها ، والأساليب والوثائق التى قررتها واستخدمتها للمواجهة وتحقيق الأهداف والغايات .

أ-تشخيص الواقع الراهن: الجاهلية المعاصرة والأنظمةالكفرية.

هناك تعارض تام بين فكرتين ، وتصورين ، ومجتمعين ، وحقيقتين : الإسلام والجاهلية ، الإيمان والكفر ، الحق والباطل ، حاكمية الله وحاكمية البشر ، الله والطاغوت . ولاسبيل إلى المصالحة أو الوساطة بينهما ، ولا بقاء لأى منهما إلا بالقضاء على الآخر . ومن ثم ، فانحور الأساسي المحرك للوجود الاجتماعي بأسره هو الصراع العقيدي بين حكم الإسلام المنشود وحكم الجاهلية الموجود والمسلط . والمسألة في صحيحها هي مسألة كفروإيمان ، مسألة شرك وتوحيد ، مسألة جاهلية وإسلام (٢٧) . وتمثل الجاهلية كل انحراف عن نهج الإسلام سواء تم ذلك في الماضي أو امتد إلى الحاضر ، والعالم المعاصر اليوم ، وضمنه العالم المسمى بالإسلام ، يعيش جاهلية جديدة كالجاهلية التي عرفها التاريخ قبل الدعوة الإسلامية ، بل إنها أظلم من الجاهلية الأولى . فالعالم يحكم بغير ما أنزل الله ، ويشرع البشر بإرادة البشر دون الشرع الإلهي . ومن ثم ، فهو يتنكر لمبدأين أساسيين جاءت للدعوة الإسلامية لكي تقيهما وتوطد من أسسهما : المبدأ الأول ، هو تأكيد ألوهية الله في مواجهة مدعى الألوهية من البشر ، والمبدأ الثاني ، تأكيد حاكمية الله ضد حاكمية

البشر الذين ارتضوا أن يتولى بعضهم التشريع لأمور حياتهم من دون الله . وكانت مخصلة التنكر لهذين المبدأين : أن صار كل ما حولنا جاهلية ، تصورات الناس وعقائدهم ، وعاداتهم وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، فنونهم ، وآدابهم ، شرائعهم ، وقوانينهم ونظمهم ومؤسساتهم . حتى الكثير عما قد تحسبه ثقافة إسلامية ، ومراجع إسلامية ، وفلسفة إسلامية ، وتفكيرا إسلاميا ، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية الجديدة (٢٨) . والبشرية اليوم بكل مجتمعاتها ونظرياتها ونظمها ومناهجها ما هي إلا نتاج للدعاوى والبشرية اليوم بكل مجتمعاتها ونظرياتها ونظمها ومناهجها ما هي إلا نتاج للدعاوى طويلة حتى صار الأمر إلى ما صار إليه اليوم من جاهلية وكفر (٢٩) . ويرى قادة التنظيمات الأصولية الإسلامية أننا لكي نكون على وعي كامل ودراية تامة بواقعنا الذي نعيشه ، وما انتهت إليه أحوال مسلمي اليوم ، فإننا يجب أن نقوم أولا بدراسة متفحصة نعيشه ، وما انتهت إليه أحوال مسلمي اليوم ، فإننا يجب أن نقوم أولا بدراسة متفحصة الإسلامي بالاحتلال ، والفساد الأخلاقي الذي استشرى في أمتنا بالحرية والتقدم . لذلك علينا أن نتسلع بالإدراك العميق للتفسير الإسلامي للتاريخ ، وأن نستوعب بشكل شامل كل التجارب السابقة التي خبرتها الشعوب الإسلامية بدءا من التآمر على الخلافة الإسلامية وإسقاطها خلال الربع الأول من هذا القرن (٢٠٠).

فقد شهد مطلع القرن العشرين واحدة من أعتى الضربات التي وجهها الأعداء ، من النصاري واليهود والملاحدة والعلمانيين والكفار والوثنيين وعبدة البقر وعباد ألنار والمرتدين وحكامنا العلمانيين المبدلين لشرائع الإسلام لأمتنا ، وهي إسقاط الخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ ، فتهيأ بذلك الوضع لبدء الزحف الجاهلي المعادي الحاقد على الإسلام وأهله . وكان أن انقسمت دولة الخلافة وتفرقت إلى دويلات عليها حكام يدينون بالولاء للشرق أو للغرب . ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . وبدأت الأمة الإسلامية تتجرع كأس المذلة والهوان ، وأضحى مجدها وعزها أنشودة قديمة يتغني بها ويتسامر الأبناء . فالأمة سقطت وتمزقت خلافتها إلى دويلات منها ما اقتطعته النصارى ، ومنها ما اقتنصه اليهود ، ومنها ما استولى عليه الملاحدة وعبدة الأوثان . وأما ما بقي منها يحمل اسم الإسلام فقد علاه حكام علمانيون تنكروا لشرع الله واستبدلوا أحكام الإسلام بأحكام الكفر وهي القوانين التي وضعها الكفارو سيروا المسلمين عليها ، في حيِّن أنها لاتمت للإسلام بصلة (٣٦) وتكالبت علينا الأعداء ، مدارس ومذاهب فكرية ، نظريات وفلسفات ، هيئات ومؤسسات قيم وطرائق عيش ، أمم وممالك . . . ، جميعهم اجتمعوا على حرب الإسلام وأهله . وكانت المحنة التي أوقعنا فيها جهلنا بكتاب الله وتفريطنا في شريعته قبل أن يوقعنا فيها كيد أعدائنا . فاختلط علينا الخبيث بالطيب والتبس علينا الحق وضللنا طريقنا حين فتنا بالحضارة المزعومة للشرق والغرب ونسينا أننا نملك أعظم

وأدق وأكمل منهج على وجه الأرض ، وهو المنهج الرباني المتفرد الذي لايضارعه منهج آخر ، فهو منهج أصوله ثابتة ومعاملاته راسخة بغير تبديل ولا تغيير (٣٢).

ونجحت الجاهلية في استخدام مبادئها ونظرياتها وشعائرها وثقافتها ومثلها ، في تحقيق سيطرتها وإحكام قبضتها على كل المجتمعات القائمة اليوم فوق الأرض. نجحت في أن تجعل مجتمعاتنا ، نحن المسلمين ، تدين بها وتدور في فلكها ، وتدعو لفهمها ومنهجها . تتشرب بعاداتها وتقاليدها ، وترضى بقيمها ومثلها . وتحولت مجتمعاتنا بكل ما تحتلكه ، إلى بوق للجاهلية يلاحقنا أينما ذهبنا في البيت والمدرسة ، في الشارع وديوان العمل ، في المنتديات ودور القضاء ، على صفحات الجرائد وعبر الإذاعات . . . ، في كل مكان تجد دعوة صريحة وقبيحة للجاهلية ترمى إلى انتزاع الناس من دينهم والإلقاء بهم في جمعيم الكفر والنفاق والفسق والابتداع ، ولقد تجمعت الجاهلية في ذلك نجاحا كبيرا (٣٣) . وكانت النتيجة أن صار مسلَّمو اليوم على كثرتهم غثاء كغثاء السيل ، فتهاوا في كثير من الضلالات والجهالات ، وتفرقت بهم الأهواء والشبهات ، وتركوا غايتهم التي خلقهم الله من أجلها وجعلهم بها خير أمة أخرجت للناس ، وهي عمارة الأرض وخلافة الله فيها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وأصبحوا يعيشون في مذلة سعيا وراء غايات باطلة كالليبرالية والحرية الشخصية والديمقراطية والحياة النيابية ، والقومية العربية العلمانية ، والوطنية والاشتراكية . وكان من جراء اللهث وراء هذ الغايات الباطلة انهيار الاقتصاد ، وانحدار الأخلاق ، وضياع الحريات وتبديد الآمال ، وباتت الأهداف والغايّات العظام لأمَّة الإسلام في طي الأوهام (٣٤) . ولننظر الآن في بعض آيات الجاهلية الجديدة وغاياتها الباطلة ، وكيف جسدت الانحراف عن منهج الله في نظم كفرية أخرجت الناس من دائرة الإيمان والتوحيد ، ودفعت بهم إلى دوائر الشرك . إن الأحكام والشرائع والقوانين التي تعلو المسلمين اليوم ، هي أحكام وقوانين وشرائع مجرمة ، مستوردة من دول الكفر لتطبق في البلاد الاسلامية وضعها الكفار وسيروا عليها المسلمين ولا سيما في المواد التي هي صريحة في مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة ، وهي كفر بلا ريب ، وضلال لا يرقى إليه شك كإباحة الربا ، وممارسة الزنا ، وإلغاء الحدود على شارب الخمر والزاني والسارق ، ونحو ذلك ، وهذه جميعها تعد قوانين كفر ، وكل من أعدها أو ساهم في إعدادها أو جعلها تشريعات ملزمة ، وكل من طبقها دون اعتراض عليها أو إنكارها فهو كافر . وكل أعضاء اللجنة من المستشارين الذين وضعوا هذه التشريعات وكل أعضاء البرلمان الذين صدقوا عليها ، وكل مجلس الوزراء الذي قدمها ، والرئيس الذي وقع عليها ، والقضاء والنيابة ومحققو الشرطة والمباحث الذين حققوا بموجبها ، إذا كانوا غير معترضين عليها ، وأخلصوا في عملهم بموجبها ، فهم جميعا كفار ، وكل فرد من أفراد الشعب رضى بها أو لم ينكرها ، أو وقف موقف

اللامبالة منها ، فهو كافر (٣٥).

وتكفير كل هؤلاء واجب ، لأنهم فضلوا شريعة البشر على شريعة الله وهذا يعني أنهم اتخذوا آلهة غير الله . وحكموا بغير ما أنزل الله . والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت ، وحكم القانون الخالف للشريعة طاغوت ، لأنه حكم بتشريع وضعى لايستند إلى الكتاب والسنة ولا إلى إجماع الأئمة ، وإنما يستند إلى زبالة أفكار وضعها من لا يعرف الله ، أو يعرفونه ولكن لا يحترمون شريعته ، ولا يعرفون معنى ربوبيته ولا الوهيته ، أو يعرفون ولكن لا يؤمنون (٣٦). فأى إسلام أو إيمان إذن ينبغي لمن منح البشر اختصاص الربوبية والرسالة ، من حق التشريع والخضوع والإذعان التام لغير الله ورسوله ؟ . وإذا كان النبي قد خاطبه الله بأنه ليس له الحق في تحريم ما أحل له ، وحذره الله من أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون من الكفرة والملاحدة جهلة العرب. فكيف بغيره، وهو ليس بنبي، ممن ينصب نفسه مشرعا ويجعل للشعب والسلطة الحاكمة حق التشريع وسن القوانين وإجبار الناس عليها وكثير منها ، إن لم تكن كلها ، تخالف كتاب الله ، وتخالف سنة الرسول؟ إن أي قانون غير مستند للكتاب والسنة أو يخالف حكم الله يكون من أحكام الجاهلية ، وأحكام الجاهلية كفر وضلال . والحاكم المسلم واجب عليه الالتزام بما شرعه الله في كل مجالات الحياة ، وإن هو شرع في أي مجال تشريعا يحاد به عن شرع الله ، فإنه يصير بذلك مستبدلا الشرع، وإن فعل فهو كافر لأنه أراد أن يجعل نفسه أو غيره شريكا لله بترك الحكم بشرع الله ، ومن ثم تسقط طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه وقتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير ، إن استبدال الشرع كفر ، أو خلعه ونصب إمام عادل يحكم بشرع الله (٣٧).

ومن أشنع صور الاستبدال في عصرنا ، استبدال مصدر استخراج الأحكام . كأن نجعل مرد الأمر إلى الدستور بدلا من القرآن والسنة . وهذا كفر بواح لاخفاء فيه ولا مداورة . لأن الدستور يتصادم مع الشريعة الإسلامية ، ولا يتحاكم إليها . فمواد الدستور تعطى حق التشريع للشعب ، وهو في الإسلام لله وحده . وتعطى لجلس الشعب حق تشريع وسن وإصدار القوانين . ويكفر كل من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله ، بسبب ما أوتى من السلطان والحكم ، فيدعى أن له الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال . ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات ، أو تغيير أو تعطيل ما جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتابه وسنة رسوله (٢٨).

وتأسيسا على ما سبق ،فإنه لايجوز لمسلم أن يلى القضاء في ظل القوانين الوضعية ويحكم بها بين عباد الله . ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق التشريع الوضعى ، ولايجوز له أن يخضع للحكام الذين استبدلوا شرع الله بتشريعات من عند البشر . ويترتب على ذلك

أيضا أن كل من اعترض على حكم من أحكام الله ، ولم يرض عنه فهو كافر ، وكل من كتب ضد الحدود الشرعية معترضاً على الله فهو كافر كفر صريح ويباح دمه ، وتُطلَقُ منه زوجته ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يُورث (٢٩٠).

وتُعد كل من الرأسمالية والاشتراكية والقومية والديمقراطية من آيات الجاهلية الجديدة وغايتها الباطلة التي تتناقض جذرياً مع الإسلام، وتُجَسّد بحق الانحراف عن منهج الله ( • 2 ) .

فالرأسمالية ترى أن المال ملك الأفراد يتصرفون فيه وفق ما يشاؤون، ولا حق لأحد، حتى الدولة، أن تتدخل في هذه الحرية. وهي تجعل الأصل هو الفرد، ومن ثم يصبح الأساس وفقاً للحرية التي تنبثق منها الديمقراطية الغربية. فرأى الأكثرية هو الذي يحلل ويحرم ويشرع على أن يبقى الأصل محفوظاً. أما الاشتراكية فهى ترى أن المال مال المجتمع، والدولة هي صاحبة الحرية في التصرف في المال وليس الأفراد. والأصل فيها ألا يملك الأفراد في المستقبل البعيد. وتروى الاشتراكية أن الأصل هو المجتمع والفرد جزء من المجتمع كالمسمار في الآلة، وهذا المجتمع يسير وفق نظرية وضعت من قبل واستخلصت المجتمع كالمسمار في الآلة، وهذا المجتمع يسير وفق نظرية وضعت من قبل واستخلصت أشياء لها قدامة الأديان بزعم أنها قوانين علمية. ومن يتبعون الرأسمالية أو الاشتراكية إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. أما الإسلام فهو ينص على أن المال مال الله، والناس مستخلفون فيه، وليس لهم حق التصرف فيه إلا وفقاً لما أمر الله به ( الخ ).

وإذا كان الإسلام يقصر التشريع على الله ووفقاً لما جاء في كتابه وسنة رسوله. فإن الديمقراطية على الضد من ذلك تقدم منهاجاً للحياة مُخالفاً للمنهاج الإسلامي إذ تجعل التشريع من حق الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات كما جاء في الدستور، فالشعب له أن يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء وفق ما تقرره الأغلبية، سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء، أو عن طريق آخر وفق ما هو محدد في الدساتير. فالشعب له، مثلاً، أن يحلل اللواط والمثلية الجنسية كما حدث في إنجلترا، أو الزواج الجماعي كما حدث في المسويد، في حين أن الشعب في الإسلام، حتى وإن أجمع كله على أمر من الأمور، فلا صلاحية له في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وليس له سيادة، ولا هو مصدر للسلطات. إذ أن السيادة هي حقّ خالص لله ولا يُشاركه فيه أحد (٢٤٠).

وعلى ذلك فالجميع بين الإسلام والديمقراطية كالجمع بين الإسلام واليهودية مثلا. فكما أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مُسلماً ويهودياً في نفس الوقت، لايمكن أن يكون مُسلماً وديمقراطياً في آن واحد. فالاسلام يَبْراً من النظام الديمقراطي الذي يعني حُكم الشعب للشعب وبالشعب، فهذا معناه أن الحاكمية تكون للشعب وليست لله (على ). وبتجريم الديمقراطية، وبيان كفرها، فإنه لا يجوز للمسلم الاشتراك في الهيئات التشريعية والتنفيذية للحكم بغير ما أنزل الله. ومَنْ قَبِلَ العمل والتعاون مع مؤسسات الدولة الكافرة يكون من الخونة الفجرة، حُكاماً ومحكومين، وهم عملاء للشيطان واليهود. ذلك أن الالالتحاق بهذه الهيئات التشريعية الحاكمة بغير ما أنزل الله، والتعاون معها، لا يمكن أن يوصف بأقل من موالاة الكفرة بحال من الأحوال، ويعد كُل من اشترك في حزب سياسي عقائدي وعلماني، كافر لا شك في كفره، ومن الأحزاب من الكافرة الأحزاب الشيوعية وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحركة القوميين العرب، والحزب القومي السوري، والاتحاد الاشتراكي العربي وأمثالها من الأحزاب المنتشرة في بلادنا، ذلك أن هذه الأحزاب مُخالفة لعقائد مناهج الإسلام ( 13 ).

وكُلُّ مَنْ وَالى الحُكومات الكافرة والأحزاب والجماعات الكافرة ضد الجماعات الإسلامية، فهو كافر لأنه ناصر الكُفر على الإيمان. والحُكومة التى تحارب وتتعقب وتسبحن وتعدم أعضاء الجماعات الإسلامية لا شك كافرة لأنها تحارب الحُكم بما أنزل. وكُلُّ من ينفذ أوامرها في ذلك عن طواعية ورضا دون إنكار، فهو كافر سواء كان مخبرا أو شرطيا أو ضابطا أو محققا أو قاضيا أو صحفيا يؤيد إجراءات الحكومة ويُشوه سُمعة المسلمين، أو غير هؤلاء ممن يؤدونها في إجراءاتها بأى نوع من أنواع التأييد. كذلك إذا أجريت انتخابات كان فيها مرشح لجماعة إسلامية ومرشح آخر من أنصار الحكومة الكافرة أو من أعضاء أو من مرشحي الأحزاب أو الجماعات الكافرة ثم أنتخب المرشح الإسلامي فهو كافر لأنه يُحبذ المبادئ غير الإسلامية على مبادئ الإسلام. ذلك أن مقياس المسلم يكون دوما هو الاسلام وليست الوطنية أو الإصلاحات الداخلية أو محاربة الاستعمار أو غيرها، فلا يؤيد شخصاً لأنه مع هذه الشعارات أو مع تطبيقها، سواء كان مسلماً، أو كافراً ؛ إنما يؤيد أولاً وفقاً لموقف الشخص من دعوة تطبيقها، سواء كان مسلماً، أو كافراً ؛ إنما يؤيد أولاً وفقاً لموقف الشخص من دعوة الإسلام، فالولاء الحقيقي أولاً وأخيراً يكون للإسلام وأهله (٥٤).

ب - تحديد المهام والغايات : ردُّ الحاكمية لله وإقامة الخلافة.

الخلق كلهم مأمورون بالدخول في الإسلام، وهو قادر على استيعاب الخلائق كلهم وتنظيم حياتهم وتشييدها وفق منهجه الرباني، الذي جاء ليوضح ويبين للناس كل ما يلزمهم ويصلح من شأنهم. جاء الإسلام ليحدد لهم كل صغيرة وكبيرة تلزمهم. يحدد لهم العقيدة والعبادة، والأخلاق وسياسة الرعية، وقيادة المجتمعات وكيفية الفصل في المنازعات والحكم بين الناس والتعامل مع الدول والحكومات. ولم يترك الإسلام شيئاً تتاجه البشرية إلى يوم القيامة إلا واستوعبه وانتظمه داخل تشريعاته. ولا يوجد أفضل من عقيدة الإسلام في الاعتقاد والشعائر والأخلاق والسياسة والآداب..... إنه أتم وأكمل

وأشمل منهج لقيادة البشرية. الإسلام مصحف وسيف، علم وعبادة، عقيدة وشريعة، خلق وسياسة، فعلى وجزاء، دينا وآخرة. يحدد علاقة المسلم بجاره، كما يحدد علاقة الحاكم بالمحكومين، وعلاقة الدولة المسلمة بما حولها. ينظم حياة الإسرة الصغيرة في الزواج والرضاع والطلاق، كما ينظم حياة المجتمع وحركة المال فيه (٢٤).

وقد قضى الأمر الإلهى بإقامة هذا الدين، ولذا لزم بالضرورة إقامة حاكمية الله فى الأرض والتمكين لسلطانها. إذ لا إسلام فى أرض لا يحكمها الإسلام، ولا تقوم فيها شريعته. والدارالتي يهيمن عليها الإسلام بجنهجه وقانونه وهى وحدها دار السلام وغيرها تكون دار حرب، ويتبع ذلك أنه إذا حال بين المسلمين وبين إقامة هذا الدين سلطان أو قوة أو حكم أو رجل أو دولة، فالمسلمون مكلفون بتخطيم هذا الحائل ودفعه ما أمكنهم ذلك، وإلا فإنهم غير قائمين بتكليف الله لهم «وأن أقيموا الدين». وهو أمر إلهي يعنى إقامة قانون الله وشرعته لتصبح إطاراً ناظماً وضابطاً طركة المجتمع وحياة البشر في كل مناحيها ومسترياتها (٧٤).

إقامة الدين تعنى إذن رد الحاكمية لله. أى يكون الحكم لله وحده ولا حكم لغيره. فله وحده حق التشريع والقضاء. ومن يقل بغير ذلك، أو يفعل على خلافه فهو كافر. وعلماء الإسلام وأهل الذكر هم وحدهم، دون غيرهم، الذين يفسرون النصوص من قرآن وسنة، وهم الذين يفتون ويقضون بما أمر به الله. ولابد من الحكم بكل التشريع الإلهى بحيث لا يجوز مطلقاً تعديل حكم فيه أو وقف حكم آخر، أو القول بنسبية حكم ما أو وقتيه حكم آخر. ومن لا يحكم بالتشريع الإلهى كافر، ومن يعدل فيه أو يوقف حكمه كافر. ومن يدعى نسبيته أو وقتيته كافر لا ريب في كفره. وعليه فالحكم بالقوانين الوضعيه كفر بواح ولا ريب في ذلك، ومن يفضلها على شرع الله كافر، ومن يعتقد في مساواتها له، أو يعتقد أن له الحق في الأخذ بها كافر أيضاً ( 18 ).

ومهمة الحركة الإسلامية هي أن تطرح هذا الدين ودعوته بقوة وصلابة، وبشمولية ووضوح. إن مهمتنا هي تعبيد الناس لربهم. وليس عذراً لنا أن عامة الناس وكافة المجتمعات بعيدة عن هذا الدين أو معادية له. وعلينا أن نبدأ بمديد العون إلى أبناء أمتنا ثم من عداهم من البشر لإقالتهم من عشرتهم وعجزهم عن السير والتردى خلف الجاهلية، وردهم إلى خالقهم وفاطرهم طائعين وذلك بتخليصهم من براثن الدعوات الباطلة التي سقطوا فيها وتردوا معها. فإن أبوا واستكبروا صارت مهمتنا أن نمد يد الردع والتقويم لنمنع الضلال ونصلح الفساد. ومن أبي واستكبر وقفنا له محتسبين ومجاهدين. فإما أن يقبل البشر العودة طائعين لفطرتهم ويعبدوا ربهم ويخضعوا لحكمه ويلتزموا شريعته، وإما أن يتنحوا بعقائدهم الضالة ومناهجهم الكافرة، ويتركوا الأرض وقيادة الخلق لمن هو أهل لها من أصحاب هذا الدين. ونحن في هذا، لن ندع أحداً يفرض شركه وكفره تشريعاً

ومنهاجاً على الأرض والخلق. إن هدفنا االذى نبذل الأرواح دونه هو إقامة دولة تحكم بدين الله، وإقامة الخلافة الإسلامية التي تحمى الدين وتحرسه وتنشره وتسوس به الدنيا( ٤٩).

وثابت في النصوص ، من قرآن وحديث ، وجوب العمل لاعلاء حكم الله وشريعته ، ورفع سلطانه ، وتحطيم كل سلطان يفرض على البشر دون سلطان الله . وقد أوجب الله القتال وربطه بهذه الغاية حتى يكون الدين كله لله " . ومن ثم فإن شرط الوصول إلى الإيمان الكامل هو إقامة الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ، وهيهات أن يكون المسلمون مسلمين حقا دون تنفيذ قانون الله وشرعته . إن دينهم وإيمانهم يقتضى ويشترط ، لصحته وتمامه ،إقامة نظام خلافة إلهية وتطبيق قانون الله في كل أمور حياتهم وعلاقاتهم . والمسلم إذا لم يتبع قانون الله فإن إدعاءه الإسلام إدعاء باطل لا معنى له . وبذلك يصبح اقامة الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية ، التي تقيم حكم الله ، فرضا واجبا على المسلمين ( ٥٠ )

والجماعات الإسلامية تريدها دولة إسلامية على منهج النبوة. وهى لاتقبل التجزئة أو الترقيع في هذا الأمر، فالإسلام بحاجة إلى دولة تحمى العقيدة وتقيم الشعائر في طمأنينة؛ دولة ترعى الأخلاق والآداب وتطبق القوانين والتشريعات الإسلامية ليسود العدل ويعم الخير ويعود مجد الاسلام وينطلق المسلمون من جديد مجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى رب العباد. وبدون الدولة يفقد المسلمون الحامي والموجه والمربى والمرشد الذي يقودهم إلى الطريق القويم (١٥).

وإقامة الخلافة الإسلامية هي الحل الأوحد والأمثل للتخلف الاقتصادي الذي أورثنا تبعية اقتصادية أدت بدورها إلى تبعية سياسية ذليلة لشرق ملحد أو غرب كافر. وهي حل للتخلف العلمي والضعف العسكري والظلم والتردي الخلقي واللامبالاة والانهزامية الشائعة في حياة مسلمي اليوم، والخلافة الإسلامية هي الحل الأوحد والأمثل لكل ما تعانيه البشرية اليوم من صور رهيبة من الظلم والفقر، وهي وحدها التي ستسمح من جديد باستئناف المسيرة الحضارية للإسلام نحو دورة حضارية جديدة وصولاً إلى العالمية الثانية للإسلام والتي بها يتم كل التناقضات التي يذخر بها عالمنا اليوم، والخلافة هي أيضاً، النظام السياسي الأوحد الذي بإمكانه أن يضوى تحت لوائه كل شعوب الأرض، أيضاً نفوذه في كل ببوعها. أما الأنظمة باسطاً نفوذه في كل ببوعها. أما الأنظمة العلمانية الجاهلية، كالاشتراكية والرأسمالية والقومية والديمقراطية... فهي أنظمة كافرة وجاهلة وفاقدة للشرعية، لا يجوز لها أن توجد أصلاً، فضلاً عن أن تستقر أو تستمر، ويجب إزالتها وقد آن لها أن تعود من حيث أتت (٢٥).

جـ- أماليب وومائل التغيير.

يرجع إلى سيد قطب فضل تحديد وبلورة الأساليب والوسائل التي تنتهجها الجماعات الأصولية الإسلامية المعاصرة لمواجهة الجاهلية الجديدة والأنظمة الكافرة سعياً لإقرار المختصبين الذين يدعون حق الحاكمية لأنفسهم من دون الله. لقد ارتأى قطب أن بعث وإنشاء الإسلام من جديد في نفوس الناس لن يتم إلا عن طريق تجمع عضوى أو حركى، أو جماعة مؤمنة، أو جيل قرآنى فريد، على حد تعبير قطب، يتأسى بجيل الصحابة الأوائل من الشاهدين، وتتمثل فيه العقيدة. وحين يؤمن الإنسان الواحد بهذه القضية يبدأ وجود المجتمع الإسلامي قد وجد فعلا. والثلاثة يصبحون عشرة والعشرة يصبحون مائة، والمائة يصبحون ألفا، والألف يصبحون اثنى عشر ألفا... وعندئذ يتقرر وجود المجتمع الإسلامي (٥٣).

وطالما أن الجاهلية المعاصرة لا تتمثل في نظريات مجردة فحسب، وأنما تتمثل أيضاً في تجمعات حركية، فإن إلغاء هذه الجاهلية لا يتحقق إلا بإقامة تجمع حركي عضوى أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية. فالكيان الكافر، لإزالته، لابد وأن يواجه بكيان مسلم خير منه. والواقع الجاهلي لا يزول بفكره، وإنما بواقع مسلم أشد منه. ولذلك فعلى التجمع الحركي أن ينتهج من الأساليب ويتخذ من الوسائل التي تتلاءم وصور الجاهلية والكفر التي يواجهها. فإن كانت الجاهلية تتمثل في تصورات اعتقادية تتأسس عليها أنظمة كفرية وتدعمها سلطات كافرة ذات قوة مادية، فإن التجمع الحركي الإسلامي يواجهها بالبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات، ثم بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها ( 2 ) ).

وباستلهام الصياغات القطبية ، ارتأت الجماعات الأصولية الإسلامية المعاصرة ، أن الجماعة والعمل الجماعى المنظم هما الترجمة الوحيدة لأمر الله ورسوله بالوحدة وعدم التفرقة ، وبالتعاون على البر والتقوى ، وبالاعتصام بدين الله فالجماعة هي الصورة الصحيحة للموالاة الكاملة بين المؤمنين (٥٥) . أما ترك العمل الجماعي وتفضيل الفردية والعشوائية في العمل.

فإنه يعنى معصية الله ورسوله والوقوع في الفرقة وترك الوحدة وإهمال التعاون على البر والتقوى والانتقاص من درجة الموالاة للمؤمنين (٥٦).

وثمة مبررات كافية وأسباب موجبة لتبنى أسلوب العمل الجماعى واختيار الجماعة كطريق أوحد لطاعة الله ورسوله. فإقامة الدين التي أمرنا بها الشارع تقتضى بالضرورة مواجهة شاملة مع كل أعدائنا الذي يريدون إقامة الجاهلية ونظمها الكفرية. وهذه المواجهة بفروضها الشرعية من إعداد وقتال لخلع الحكام العلمانيين الكفار، وقتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام، والمواجهة مع الجاهلية في شتى الميادين في الإعلام والتعليم والترجيه والتثقيف... وغير ذلك مما يستلزم خوض غمار مجالات عديدة حتى تتمكن الحركة من مواجهة الجاهلية والانتصارعليها في معركة إقامة هذا الدين. كل هذه الأمور الواجبة لا يتأتى القيام بها على الوجه المطلوب شرعاً إلا عن طريق العمل الجماعي المنظم. وبذلك يكون العمل الجماعي واجباً شرعياً بناء على القاعدة الأصولية القائلة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويصير العمل الجماعي بكل ما يستلزمه من تجميع الصفوف وترتيبها وتقديم الأمير المطاع عليها، ووضع الكفاءات المناسبة في أماكنها ومجالاتها ووضع خطط العمل وتنظيم خطواته، وتحصيل أسباب القوة والأخذ بها... يصير كل هذا واجباً لا مناص منه (٥٧).

إن ضرورة قيام جماعة مسلمة تواجه المجتمع الجاهلي وتفرض حكم الإسلام، يعد قاسماً مشتركاً بين كل التيارات والفصائل المكونة للحركة الأصولية الإسلامية المعاصرة. لكن طرق ووسائل النضال والمواجهة التي تلجأ إليها هذه التيارات والفصائل تتباين فيما بينها إلى حد أن بعضها ينتقد بحدة شديدة الطرق والوسائل التي يلجأ إليها غيره في المواجهة والسعى لتحقيق غايات الحركة وأهدافها. فنحن نجد في وثائق الجماعة الإسلامية (٥٨)، نقداً حاداً واستنكاراً لمسلك الإخوان المسلمين الذين دخلوا البرلمان في انتخابات ١٩٨٤، لأن هذا المسلك، في رأى الجماعة، يعني الاعتراف بشرعية النظام العلماني الكافر، والارتضاء بوسائل عمله والمساهمة في تشييد صرح مجلس تشريعي يزعم أن له حق التشريع من دون الله، ولذا فهؤلاء الإخوان ليسوا بمسلمين وهم يخدعون عوام المسلمين ويوهمونهم بأن هذا هوالطريق لتحكيم شرع الله ودينه. كما تنتقد الجماعة الفصائل الإسلامية التي قالت بالعزلة وأرات الانسحاب من ساحة العمل الإسلامي والفرار من ميدان المواجهة (٩٥)، أما جماعة الجهاد فهي ترفض المشاركة في السلطة السياسية أو الأغلبية الجاهلة في مجلس الشعب. ولا بديل أمام جماعة الجهاد إلا الكفاح المسلح الإسقاط النظام برمته (١٤).

ويتساء ل «شكرى مصطفى» أمير جماعة المسلمين، التكفير والهجرة، مستنكراً كيف تبنى حركة تزعم أنها إسلامية على أساس التعايش الكامل مع الجاهلية والبناء على أبنيتها بل، والتلقى من مناهجها التعليمية. وهو ينتقد الحركات الإسلامية التى بنت خطتها على أساس بقاء الواقع والتعايش معه إلى حد أنها ربطت حياتها المعيشية والوظيفية والمالية والتربوية والثقافية والسياسية والدينية... بالواقع الجاهلي المسيطر لا تنفصل عنه، بل وأخضعوا الحركة له وأفنوا عمرهم في خدمته عاجلاً وآجلاً ( ٢٦٠ ).

وفي «الفريضة الغائبة» ينتقد «عبد السلام فرج»، أساليب العمل الإسلامي الشائعة من

إقامة جمعيات خيرية ، وانشغال بطاعة الله ، وتربية المسلمين ، والاجتهاد في العبادة ، وإقامة حزب إسلامي ، وانشغال بالدعوة فقط ، أو السعى إلى المفاصلة والعزلة والهجر ، أو الانشغال بطلب العلم . ففي رأيه أن هذه الأساليب مجتمعة لن تحطم دولة الكفر وتزيل الجاهلية ، وأنما هي تساهم في بناء ها وتدعيمها واستمرار بقاء ها ( ٢٢ ) .

وترى الجماعات الإسلامية، أن الحركة الإسلامية لا يصح لها بحال أن تقتبس طرقاً وأساليب للعمل من صنع الجاهلية، ومن وحى منهجها لتتعامل بها مع الواقع الجاهلي لتغييره، ثم تدعى أنها تسعى لنصرة الإسلام، وتمضى نحو تحقيق أهدافها من رد للحاكمية الإلهية وإقامة لدولة الخلافة الإسلامية. ذلك أن السير على درب الجاهلية يعد نوعاً من العمالة، ومظهراً من مظاهر الموالاة للكفر وأهله يجب أن يترب عنها من اقترفها. والإسلام يأنف عن عقائد الجاهلية وشعائرها وينهى أتباعه عن الاقتراب منها أو مشابهتها، وهو كذلك يأنف من أساليب الجاهلية ووسائلها، وينهى اتباعه عن الاقتراب منها أو محاكاتها (٦٣).

ووسائل التغيير في الإسلام ليست شيئاً خارجاً عن شريعته وليسنت أمراً جديداً مبتكراً لم يعرفه من قبل منهج الإسلام، وليست أمراً ثانوياً يمكن الاستغناء عنه، واستبداله بغيره مع الاحتفاظ في ذات الوقت ببقية سمات المنهج الإسلامي وخصائصه. فهذا كله وهم عريض تقع فيه الحركة الإسلامية (٦٤).

إن الإسلام لم يترك وسائل تحقيق غاياته وأهدافه دون تحديد، بل أرسى دعائمها فى دقة وإتقان لا مثيل لهما (٣٥). وتكشف وثائق التنظيمات، الأصولية الإسلامية التى رجعنا إليها والمقابلات التى تحت مع عناصرها، عن وجود أربعة طرائق وأساليب حددتها هذه التنظيمات فى تعاملها مع الواقع الجاهلى والنظام الكافر سعياً لإقرار حاكمية الله، واقامة المختمع والدولة الإسلامية والأسلوب الأول هو المفاصلة والهجرة واعتماد جدل الاستضعاف والتمكن، وقد انفرد به بشكل كامل جماعة المسلمين، التكفير والهجرة، دون غيرها، وإن كانت المفاصلة بمستوياتها تعد قاسماً مشتركاً بينها وبين التنظيمات الأخرى التى انتقدت فكرة العزلة وأسلوب الهجرة والعودة للفتح حين بلوغ الاستقواء. أما أساليب التغيير الثلاثة الأخرى التى أقرتها جماعة الفنية العسكرية، وجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، فإنها تتدرج بدءاً من الدعوة والموعظة الحسنة ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى أن تصل إلى الجهاد وضرب الرقاب والإثخان فى الأرض، وذلك على والنهى عن المنكر إلى أن تصل إلى الجهاد وضرب الرقاب والإثخان فى الأرض، وذلك على حد تعبير ميثاق الجماعة الإسلامية.

وفيما يلى نعرض لهذه الأساليب.

أ - المفاصلة والهجرة

يرى وشكرى مصطفى؛ أمير جماعة المسلمين، أن الإسلام جاء ليهدم سلطان الألوهية البشرية من أول يوم. ودين كهذا لا يمكن له صديق فى الأرض إلا أصحابه. ولهذا يحاصرون من كل جانب وتشرع فى وجوههم وظهورهم الحراب من كل جانب. ولتحصين أنفسنا - نحن جماعة المسلمين- من الخطر الذى يداهمنا، علينا بالمفاصلة الكاملة. وهى بالاصطلاح الحديث تعنى المقاومة السلبية، ويمكن أن تسمى بالتقوقع أو التجرثم أوالاعتزال بالمعنى اللغوى الشرعى (٢٦).

الاعتزال، إذن، هو أقل ما يمكن أن تواجه به الجماعة المسلمة تجمعات الباطل وتحديات الكفر، وهو الشئ الوحيد الذي تطبقه حينشذ. إنه أقل درجة من درجات الإنكار، والطريقة المكنة الوحيدة لجماعة مستضعفة للخروج من ضغوط الكفر ثم التمكن من دعاء الله، وهي أول طريق الجادين لعبادة الله وخلافته في الأرض (٦٧).

وتعد فكرة التقوقع أو التجرثم فكرة عامة في سنة الله لمواجهة الصعاب ثم الانطلاق بعد ذلك. وإلا كيف يتأتى لذرات رمل متناثرة في مجرى نهر متذفق، كيف يتأتى لها أن تغير سيرها فيه عن أن تغير مساره هو؟! إنه لا ذرات الرمل المتناثرة، ولا حتى كتل الصخر المعترضة يمكنها أن تفعل شيئاً من هذا. وإن الجاهلية بنظامها وتكتلها وتدفقها لهدفها وإمكانياتها وكيدها، ثم بأقدامها الراسخة، وبعجلتها الكبيرة الدائرة، لا يمكن لأحد أن يقف في وجهها إلا إذا كان يريد أن يتحطم أو يسير في اتجاهها. وهذه هي السنة التي لا ينكرها إلا مكابر. والذي يريد أن يسير في عكس التيار لن يكمل مساره، وإنما سيجرفه تيار الجاهلية عاجلاً أو آجلاً ليصبح يوماً جزءاً من التيار، أو يفتته ليصبح ذرة من ذراته. والتاريخ يشهد بصدق ما نقول. إن التاريخ لم يرنا جماعة بقيت في بحر الجاهلية إلا وتفتت ( ٦٨).

وتأسيساً على ذلك، يقرر «شكرى»، أن وجود كيان إسلامى متجمع على نفسه خارج ضغوط الجاهلية، هو هدف إسلامى شرطى لظهور الإسلام من جديد. هدف تسعى إليه جماعة المسلمين من أول يوم بتجميع الذرات الصالحة الضائعة هنا وهناك فى مجرى نهر الجاهلية، ثم القفز بهم قفزة رائعة خارج المجرى. إنها الطريق وبداية الحياة وبداية الانطلاق. وهذا الحل، حل الاعتزال، هو الحل الحق فى جميع الحالات الفردية والجماعية. فوجود كيان متجمع فى فجوة فى بحر الجاهلية هو شرط ظهور الإسلام. والإسلام فى هذا لا يعرف إلا ولاءين وتجمعين: إما الكفر، وإما الإسلام، ومن أول يوم. وبقدر قرارك من هذه يكون وقوعك فى هذه. وعلى الناس أن يختاروا وينحازوا ولاء وتجمعاً، ليكون ما أراد من فصل بين الحق والباطل كمقدمة للإذن فى رفع السيف وإحقاق الحق وإبطال الباطل ك. و

وحين تقرر جماعة المسلمين وجوب العزلة إلى حين، ووجوبا كيان منفصل حين تقرر ذلك فإنها في ذات الوقت تقرر أن ذلك لا يحدث فجأة. وأنما يتم، سنة وقدراً، على نحو متدرج وخطوة خطوة. فالجماعة تؤمن بوجوب الأخذ في العزلة شعوراً وسلوكاً من أول يوم قدر الطاقة، وجهد الاستطاعة، وبما لا يضر مع أهدافنا النهائية وأهدافنا المرحلية، وهي تقرر وجوب التدرج في العزلة كما قررت وجوب العزلة ذاتها، وجماعة المسلمين وإن كانت تؤمن بوجوب التميز والانفصال عن الجاهلية والكفر يوماً، فإنها لا تميز ولا تنفصل قبل القدر الذي قدره الله عليها، والتكليف الذي ألقاه الله على عاتقها من البلاغ والبيان والنصيحة، والإعذار إلى الله تعالى ليهلك بعد ذلك من هلك على بينة ويحيى من حي عن بينة، طالت هذه الفترة أو قصرت (٧٠).

وحتى تقيم جماعة المسلمين دولة الإسلام، لابد من الهجرة تأسيا بالرسول. فلا إسلام ودولة تقام للإسلام إلا بعد الهجرة. والجهاد لم يفرض على المسلمين إلا بعد الهجرة. والإذن بقتال الكفار لم يفرض على المسلمين في مكة وإنما في المدينة وبعد الهجرة. وتقضى السنة أن يخرج المسلمون من أرض الكفر أولاً، ولا يبقى فيها إلا الكافرون، وحيئذ ينزل العذاب عليهم. ويحدد شكرى مصطفى أسلوب الجهاد وأسلحته بعد بلوغ مرحلة الاستقواء استناداً إلى حرفية النص القرآني الضابط في ذلك دواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ففي رأيه أن هذا الخطاب الإلهى موجه للمؤمنين في أول الزمان وفي آخر الزمان. ومن ثم، فقتال جماعة المسلمين سيكون بالسيف والرمى وبالخيل. وسوف يمكن الله لهم في الأرض بقدرته إذ المسلمين سيكون بالسيف والرمى وبالخيل. وسوف يمكن الله لهم في الأرض بقدرته إذ وعدهم إن هم عبدوه حق عبادته سينصرهم على أعدائهم (٧١) . ووعد الله ثابت ولا يمكن أن يكذبه التاريخ بحال ومع هذا فثابت في محاضر التحقيقات وملفات القضايا أن جماعة المسلمين استخدمت أسلحة الجاهلية النارية الحديثة في قتل خصومها والمنشقين معها.

## ٢ - الدعوة

تتأكد أهمية الدعوة في هذه الأزمان وتزداد الحاجة إليها بازدياد بعد الخلق عن ربهم، وازدياد شراسة الدعوات الباطلة الهدامة التي تمكز لصرف الخلق عن ربهم ودينهم. وتعنى الدعوة تبليغ الرسالة، وحث الناس على الإيمان بها والالتزام بأحكامها، وتوضيح الحق لهم، وتحبيبه إلى قلوبهم، وتحذيرهم من الباطل وتنفيرهم منه وتعريفهم الطريق إلى ربهم، والدعوة أداة الجماعات الإسلامية لتغيير المفاهيم الباطلة الخاطئة المستقرة عند الناس وتبديلها، لإخراج الكافرين من ظلمة الجاهلية إلى نور الإيمان، ولإخراج المبتدع من ظلمة الشبهة إلى نور السنة، ولإخراج العاصى من ظلمة الشهوة إلى نور الطاعة. وبذلك

تكون الدعوة طاقة بناء لأمتنا الإسلامية، ومعول هدم في جسد الجاهلية (٧٧).

والدور الهام للدعوة هو مواجهة الجاهلية، وحجز الناس عن السير والتردى خلف الجاهلية، وأن تستعيد كل الجموع التي سقطت في براثن الدعوات الباطلة وتردت معها مهمة الدعوة، أن تقف سداً منيعاً في وجه هذا السيل الجارف من الدعوات الباطلة الهادمة كل حق، الهادية إلى كل ضلال. مهمة الدعوة الإسلامية أن تطرح للبشرية هذا الدين كاملاً بدءاً من شهادة أن لا إله إلا الله، وحتى إماطة الأذى عن الطريق. أن تعلم الجاهل ليمدرك، وتنبه الغافل ليستيقظ، وتعظ المستكبر ليذعن، وأن تهدى الكافر للإيمان، والمشرك للتوحيد، والمبتدع للسنة، والعاصى للطاعة، وأن تقيم الحجة على من أبى. والحركة الإسلامية تتوجه بالدعوة للوثنين والملاحدة لدعوتهم للإيمان بالله، وللنصرانيين والميهود لدعوتهم إلى العودة إلى ربهم، وللشباب والميه غرقوا في المعاصى واللهو وانصرفوا عن دينهم إلى العودة إلى ربهم، وللشباب الذين غرقوا في المعاصى واللهو وانصرفوا عن دينهم (٧٣).

ومباشرة الدعوة للإسلام فرض على الكفاية، إن قام بها البعض بما لا يخل بجوهرها وحقيقتها، سقطت عن الكل، وإلا فهذا الفرض متعين في حقهم جميعاً. وفي زمن كثر فيه الخبث والشرك والصد عن سبيل الله، نحن بحاجة إلى استثمار نتاج هذه الدعوة بتوظيف من يستجيب لها في بنيان الجماعة الإسلامية. وعلى هذا فإنه لا يستقيم قيام غيرنا – نحن الجماعة الإسلامية – بذلك، انتفاء إمكان تحقيق هذه المصلحة المبتغاة من الدعوة (٧٤).

والأصل في الدعوة العلانية، وقد يلجأ الدعاة إلى الإسرار بها إلى من يغلب على ظنهم الاستجابة لها أخذاً بالحيطة والحذر من أعداء الله المتربصين بالإسلام وأهله. فلا مناص حينئذ من وجوب الدعوة السرية، كما لا يجوز لداعية مسلم أن يتعدى حدود الشريعة الإسلامية بدعوى مصلحة الدعوة فيوافق الناس على أهوائهم، أو يتنازل عن مبادئه ومعتقداته ابتغاء اجتذاب الخلق إلى ما يدعو إليه. كما لا يجوز للداعية الإعراض عن مسلم، أو حتى كسر خاطر بغية تحقيق الغايات المشروعة. ولعل في عتاب رب العباد لرسوله على اعتراضه على «ابن مكتوم» مؤجلاً إياه لوقت آخر ومنشغلاً عنه بمناقشة الكفار أملاً في استجابتهم (\*) خير دليل على دقة الشريعة المتناهية في ضبط أساليب ووسائل تحقيق الأهداف (٧٥).

ولا ينبغى أن يتصدى لمهمة الدعوة إلا من أجازته الجماعة لهذا الأمر، وتوفرت فيه شروط الداعية التى أقرها الفقهاء وأهمها الأخلاص، والتجرد لله، ومحبة هداية الخلق، والشفقة والرحمة بمن يدعوهم، والصفح عن المسئ، والذهد والورع والتقوى، والابتعاد عن الشبهات والريب، والتواضع والكرم والرفق واللين، والإصرار على المضى في الدعوة وعدم اليأس (٧٦).

### ٣ - الحسبة.

الحسبة هي أمر بمعروف ظهر تركه، ونهى عن منكر ظهر فعله. وهي تأتي مباشرة لقول الله «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول الرسول «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، وأن أخص أوصاف فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أخص أوصاف المؤمن، بل هو صفة أمتنا الإسلامية، وسبب خيرتها وفلاحها، فإن تركتها وتواطأت على المنكر، زال عنها اسم المدح ولحقها اسم الذم، واستحقت لعنة الله، وكان ذلك سبباً في هلاكها (٧٧).

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تطابق على وجوبه إذن، الكتاب والسنة والإجماع. فهو واجب على كل مسلم قادر، وفرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره. ومناط الوجوب هو القدرة. فيجب على كل إنسان بحسب قدرته أن ينفذ أمر الشارع وهو الأمر بكل ما به دين الله، والنهى عن كل ما نهى عنه، بدعوة غير المسلم لاعتناق الإسلام، ودعوة العصاة من المسلمين إلى التزام شرع الله(٧٨).

والحسبة ضرورة من ضرورات الحركة الإسلامية. ضرورة لا يسع الحركة تركها والتخلى عنها لأنها إن تركتها اندثرت دعوتها وتزاحمت عليها المنكرات لتجهض الحركة وتطمس ملامح سعيها (٧٩) ولأنه من غير المعقول أن تدعو الجماعة وترى ثم تأتى الجاهلية هي الأخرى بمنكراتها وفواحشها، وتدعو إلى طريق الضلال وتهدم ما تبنيه الجماعة. فمن أبي الطاعة وأصر على البقاء على معصيته، قلنا له هذا شأنك قد فعلنا ما نقدر عليه في نصحك وتوضيح الحق لك، فأبيت وزرك. ولكننا لا نتركك تشيع المنكر، وتدعو الناس إلى الفواحش بمجاهرتك بالمعاصى. بل نقف لك بالمرصاد آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مزيلين المنكر بالقوة إن لم يزل بغيرها (٨٠).

والجماعة الإسلامية لا يسعها أن تدفع بكل طاقتها كل منكر تلقاه وتزيحه من طريقها، وعن طريق دعوتها، وكذا تأمر بكل معروف تعتقده، وفق ما حدده لها الشارع ووفق ما بينه علماء الأمة من ضوابط وحدود. وهدف الجماعة هو السعى لأن تحيى الناس والمجتمعات في وسط أقرب للمجتع الإسلامي. وتسعى كذلك لتحقيق واحد من أهدافها . قدر استطاعتها وهو تعبيد الناس لربهم، حتى يأذن الله ويوفق سعيها لإقامة خلافة إسلامية على نهج النبوة، تحفظ الدين وتحرسه، وتسوس به الدنيا (٨١).

وترى الجماعة الإسلامية أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب لا رخصة فيه .

والتغيير يكون حسب القدرة ولا رخصة في الترك معها إلا للعاملين في مواقع بعينها

ويترتب على قيامهم بالإنكار مفسدة كبرى كانكشاف الأمر وإهدار العمل التنظيمى الذى ينتمون إليه فإن أمكن الهجر بلا مخاطر لزمهم ذلك ( ^ ^ ) وللحسبة أربعة أركان . أولها ، المحتسب ، وهو الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر سواء كان مأذونا له من قبل الحاكم المسلم أم لا . واشترط الفقهاء فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون مسلما مكلفا ، أى بالغا عاقلا ، وأن يكون قادرا يتحلى بآداب منها الإخلاص والعلم والصبر والحلم والرفق . وأن يراعى مراتب التغيير عند استطاعته الأمر والنهى وأولها التعرف ، ثم التعريف فلعل الفاعل جاهل لا يدرى كون ما يفعله منكرا .

والمرتبة الثالثة، النهى بالوعظ أوالنصح أوالتذكير بالله والتخويف من عذابه والترغيب فى ثوابه. والمرتبة الرابعة هى التعنيف والزجر بالخشن من القول فى غير فحش. وخامسا المنع بالقهر كتحطيم المناهج وإراقة الخمر. وسادسا التهديد والتخويف بالضرب. والمرتبة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل ونحو ذلك مما ليس بسلاح. وثامنها أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج إلى استدعاء للأعوان الذين يشهرون السلاح وينصبون القتال (٨٣).

والركن الثانى للحسبة هو المحتسب عليه، أى الإنسان المأمور بالمعروف والمنهى عن المنكر. وهو كل إنسان يباشر أى فعل يجوز، أو يجب، الاحتساب فيه، ولايشترط أن يكون مكلفاً. والركن الثالث هو المحتسب فيه. وهو كل منكر متفق على حكمه، موجود في الحال، وظاهر للمحتسب من غير تجسس. أما الركن الرابع والأخير، فهو الاحتساب أى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ( ٨٤).

وثمة منكرات خاصة تثار حولها ضجة كلما قام المسلمون بتغييرها مثل محال المعاصى والفسوق والحانات ومحلات بيع الخمور ومصانعها، وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وهى أماكن لمعصية الله ويجب تحريقها وهدمها. كذلك نوادى ومحلات شرائط الفيديو التى تقدم أفلاماً خليعة هدفها إفساد شباب الأمة وتمريغه فى وحل الشهوة، وإشاعة الفاحشة بين المواطنين. وهذا المنكر القذر ليس محتاجاً إلى فتوى تبيح تحريف أماكن المعصية (٩٥).

والاختلاط بين الجنسين هو ثالث المنكرات. ذلك أن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال هو أصل كل بلية وشر. وهو من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة، وسبب لكثرة الفواحش والزنا. والشركل الشريكون في عدم ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة بضوابط الشرع، فهنا تقع الفتنة ويكون الفساد الذي يعم رجال الأمة ونسائها على حد سواء. ورابع المنكرات هو الحفلات الموسيقية وهي واحدة من أشد المفاسد وأعتى المنكرات التي تفسد الدين والأخلاق، وتذهب بالحياة والمروءة، ومفسدة هذه الحفلات تأتى من عدة

أوجه قمتها الاختلاط فضلاً عن أنها تحوى مخالفات كثيرة للشرع الحنيف(٨٦).

ولا يختص أصحاب الولايات وحدهم عمن يعنيهم الحكم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بل إن ذلك جائز لآحاد المسلمين. والادعاء بأن الحسبة لا تجوز إلا لمن يعنيهم الحاكم هو اشتراط فاسد وتحكيم بغير دليل. إذ أن الآيات والأحاديث الآمرة بالحسبة تخلو من هذا الشرط، وهي مطلقة غير مقيدة بهذا القيد. وعليه فولاية المحتسب مستمدة من أوامر الشارع بالاحتساب، وغير مقيدة بإذن حكام هذه الأيام وتفويضهم، لخروجهم من دائرة الإسلام ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم واستبدالهم للشرع، ومن ثم لا يقومون بهذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بل إنهم يفعلون ضد ذلك تماماً. فهم يشجعون المنكرات والفواحش ويحمونها، ويحاربون دعاة الحق وينكلون بهم. وعليه فلا ولاية لهم اليوم، فهم أحق بالتغيير من غيرهم، والخروج عليهم وقتالهم وخلعهم من باب إنكار المنكر واجب متعين في عنق المسلمين حتى تتحقق إزالتهم، وإلا أثم الجميع كل بحسب المنكر واجب متعين في عنق المسلمين حتى تتحقق إزالتهم، وإلا أثم الجميع كل بحسب قدرته (٨٧).

والحق الذى تعتقده الجماعات الإسلامية وتدين به، أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعد من تمام الإيمان وشروطه، وهو واجب الأمة جمعاء. وأن لآحاد الرعية من المسلمين تغيير المنكر بأيديهم وليس فقط بألسنتهم وقلوبهم وذلك من الضوابط الشرعية. ولا يتوقف ذلك على إذن صاحب السلطة. إذ كيف يستأذن من ولى الأمر إذا كان قد جعل المنكر معروفاً فأحل الربا والزنا والخمر والمسارح والمراقص، ووقف رجال الشرطة يحرسون هذه المنكرات ويجعلون لها حماية. فهل يستأذن ولى الأمر فى النهى عن المنكر الذى رعاه وحماه واعتنى به أشد الاعتناء وجعله من موارد الدولة؟! (٨٨).

وقد يذهب البعض إلى القول بأن ترك الأفراد، والآحاد، يغيرون المنكر بأيديهم دون إذن الحاكم سيؤدى إلى الفوضى والفتن (\*). ورداً على ذلك ترى الجماعة الإسلامية، أنه إذا كان المقصود هو أن تغيير المنكر باليد إذا قام به آحاد الرعية سيؤدى ولابد إلى الفتن والفوضى فهذا منكم تحكيم عقلى في مواجهة نصوص صريحة وقطعية الدلالة ومن السنة وأفعال الصحابة وأقوال العلماء على اختلاف مذاهبهم. ولا يحق لأحد أن يقول برأيه قولاً مخالفاً. لما قاله النبي لأنهم بهذا يتهمون النبي بأنه يأمر بما يشير الفوضى والفتن. إن الفوضى الحقيقية ليست في تغيير المنكر، ولكنها في تركه يتفشى ويزداد، وفي محاربة القائمين على تغييره بدعوى الخوف من الفوضى والفساد (٨٩).

## ٤ - الجهاد والانقلاب.

بعد أن أقيمت الحجة والبرهان، وعجزت الدعوة والموعظة، واستأسد الطغيان، لم يعد هناك جدوى لأى صوت طلقات الرصاص، ودمدمة المدافع، ودوى القنابل. نعم إنه القتال القتال، والجهاد الذى لا بديل عنه (٩٠). فالإسلام منهج حياة، وهو شرع الله الذى جاء ليسير حياة الخلق. ولذلك فنحن لا نكتفى بخطبة أو موعظة نقول فيها عقيدتنا وندافع عنها وكفى، بل إن ديننا كتاب يهدى وسيف ينصر، ومن ثم فنحن، الجماعات الإسلامية، ننطلق بهذا الدين دعوة باللسان، وحجة بالبيان، وجهاداً بالسيف حتى تعلو أحكام الإسلام على الديار وتعود أمتنا إلى إسلامها (٩١).

والجهاد في سبيل الله حتمية فرضها الشارع على المؤمنين. وهو قائم فيهم إلى يوم القيامة، يدعو إلى التوحيد ويسحق الشرك، ويزيل الطواغيت التي علت المجتمعات، ويحو كل سلطان يعبد من دون الله. والجهاد هو أفرض الفرائض وذروة سنام الإسلام، وبرغم أننا كمسلمين، مأمورون من قبل الله بالقتال، إلا أن مسلمي اليوم يفرون من الجهاد وينفضون من حوله حتى صار فريضة غائبة في حياتهم. وتبين لنا سورة التوبة ما استقرت عليه أحكام الجهاد ومراتبه وغاياته وحتميته، كما تواجه المخلفين والمقعدين وتفضح أعذارهم ( ٩٢). والجهاد فرض على الكفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين. وهو فرض عين على جميع المسلمين المكلفين حتى تقوم به جماعة منهم، وإلا أثموا كل بحسب قدرته. وإذا كان الجهاد فرض عين لا صحة لاستئذان الوالدين في الخروج للجهاد بحسب قدرته. وإذا كان الجهاد فرض عين لا صحة لاستئذان الوالدين في الخروج للجهاد إذا ما تعين القيام به وعلينا أن نعد أنفسنا ونستكمل حد القدرة اللازمة طبقاً لما يحدده أهل الخبرة والاختصاص من حيث العدد والعدة، ورجحان الخطة والإقدام عليها، حتى نصل إلى اليوم الذي نكون فيه مستطيعين قادرين على الجهاد، ووقتها نخرج ونقاتل ( ٩٣) ).

والجهاد حتمية تمليها طبيعة الإسلام، وتدفع إليها طبيعة الجاهلية من حولنا. ذلك أن الإسلام والكفر لا يمكن بحال أن يتعايشا سوياً فوق الأرض. ولذا يسعى كل منهما لاجتثاث الآخر والقضاء عليه وتدور رحى الحرب بينهما ولن تنتهى حتى يرث الله الأرض وما عليها. ومن ثم فالمواجهة محتومة وواقعة لا ريب بين الإسلام وجنده، والجاهلية وسلطانها وحزبها ( 42 ).

كما أن الجهاد حتمية تمليها علينا، نحن المسلمين، فروض شرعية لا يتم أى منها فى هذا الزمان إلا بالجهاد . وأول هذه الفروض التى تحتم الجهاد هو الإجماع المنعقد على وجوب خلع الحاكم الكافر المبدل لشرع الله بشرع جاهلى. وحُكام بلادنا يشرعون شرائع الجاهلية وقوانينهم الوضعية الكافرة، رافعين شعارات ضالة فاجرة كسيادة القانون،

واحترام الدستور. وكل من قانونهم ودستورهم كفر صريح لا خفاء فيه. هؤلاء الحكام وأمثالهم سقطت طاعتهم وخلعهم ونصب حاكم مسلم عادل، يقيم شرع الله إن أمكنهم ذلك، فإن لم يتيسر ذلك إلا لطائفة منهم وجب عليها القيام بخلع الحاكم الكافر (٩٥)، وإسقاط السلطة التي تفتن الناس عن دينهم وتصرفهم عن التحاكم لشرعة ربهم.

وثانى الفروض الشرعية التى تحتم الجهاد، هو قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام والمهيمنة على بلادنا، والتى تحوط الحكام الكافرين وتحمى شرعهم وتنصرهم وتعاونهم على كُفرهم وتُعطل شرع الله، وتمتنع عن الحكم بكتابه، وإقامة حدوده، وتقف لدينه بالمرصاد، وتمنع المسلمين من إقامة دينهم في الأرض. وهذه الطوائف، وكُلٌ مَنْ وقَفَ في صفها يَحميها ويُزود عنها، وإن صلوا وصاموا وادعوا إنهم سيقومون بتطبيق شريعة الله يجب قتالهم شرعاً (٩٦).

وإقامة الخلافة الإسلامية من جديد وعلى نهج النبوة، وتنصيب خليفة للمسلمين، هو ثالث الفروض الشرعية الموجبة والمحتمة للجهاد (٩٧)، أما الفرض الرابع المحتم للجهاد والذى فَرضه الشارع، فهو الجهاد لاستنقاذ أراضينا السليبة فى فلسطين والأندلس وبلاد البلقان والجمهوريات الإسلامية فى روسيا وغيرها، وبعدها تعود جيوش الإسلام لتجوب الأرض من جديد، تدعو الممالك والإمبراطوريات بالمصحف والسيف تدعو إلى الإسلام، وتنصر المستضعفين، كما خرجت جيوش أمتنا من قبل إلى فارس وبلاد الروم وغيرها، لتسقط ممالك الكفر، وتخير أهلها بين ثلاث خصال، إما الإسلام، وإما الجزية والدخول تحت سُلطان الإسلام، وإما القتال مثلما فعل الرسول وصحبه من بعده، حتى لا تبقى على أرض الله سلطة تُعلى شرعاً غير شرع الله، أو تحول بين الناس وبين الدخول فى دين الله سلطة تُعلى شرعاً غير شرع الله، أو تحول بين الناس وبين الدخول فى دين

وهذا الفرض الشرعى الأخير، وحتمية الجهاد من أجله تُسقط دعوى أن الجهاد قد شُرِّع في الإسلام للدفاع فقط، دون ملاحقة الكفار وغزوهم في عقر دارهم. فهذه الدعوى باطلة تماماً، وتهدف بقصد إلى تغيير الدين، وتبديل الإسلام، وذلك بإخماد تلك الجذوة الحركة الدافعة له عبر خمسة عشر قرناً من الزمان، ألا وهو الجهاد. والذين يُرجون هذه الشبهات الخذولة، والضلالة القائلة بأن الإرهاب والعنف أمور مدخولة على الإسلام والذي هو دين الرحمة والمودة والوئام، إنما يريدون إسلاماً داجناً مستأنساً مستسلماً، لا إسلام البطولة والفداء والجهاد والتضحية، وهو الإسلام الذي راض الأمم. وخاص الدول، وأنار السبل. إن الإرهاب والرحمة، والقوة واللين، والعنف والأمن، والشدة والمودة والمودة، هما وجهان مشرقان للإسلام. فالإرهاب والقوة والعنف والشدة أنما تكون لأعداء الله المبدلين

والمحاربين له ولشرعه، أما اللين والرحمة والأمن والمودة، فتكون لأولياء الله الطائعين له كُلُّ بحسبه.

## - خاغد

الجماعات الأصولية الإسلامية المكونة لجمل التيار الجهادى في الحركة الأصولية الإسلامية في مصر، تتجانس أطرها المرجعية ومصادرها الفكرية التي اعتمدتها في تشخيص واقع المجتمع والحكم عليه ومخاصمته ومفاصلته والثورة عليه لقلبه وتغييره في طرح البديل الإسلامي لصياغة واقع هذا المجتمع من جديد. يُشكل القرآن وسنة النبي محمد وسيرة السلف العدول في عهود الإسلام الأولى، المرجعية العليا لدى كُل الجماعات الأصولية الإسلامية، في حين يشكل كل من الفكر التراثي الإسلامي وخاصة تراث الخوارج والمدرسة الحنبلية، وتراث جماعة الإخوان المسلمين فكراً وحركة، وكتابات المودودي وقطب، وتأثيرات الإمام الخميني وخبرات الثورة باسم الإسلام في إيران، تشكل مصادر معتمدة ولكن هذه المصادر مجتمعة صياغات متنوعة لقضايا شمولية الإسلام وكليته، والجاهلية، والتكفير، والجهاد. وهذه الصياغات كانت المفاتيح الأساسية التي استخدمتها الجماعات في تشخيص الواقع والحكم عليه والدعوة إلى قلبه.

من وجهة نظر الجماعات، يشهد العالم المعاصر بالإطلاق والمجتمعات الإسلامية بالتخصيص جاهلية جديدة معاصرة مماثلة لتلك الوضعية التي كان عليها العرب قبل بعثة الذين ادعوا أنهم أصحاب حق في التشريع لحياة الخلائق دون خالقهم وهذا كفر بواح. والمهمة بعد ذلك هي رد الحاكمية لله وإقامة الإسلام من جديد تنفيذاً لأمر الشارع، ليكون إطاراً ناظماً لحياة البشر كافة.

وتنتهج الجماعات الأصولية الإسلامية وسائل متنوعة ومتباينة ومتدرجة ومتكاملة معاً لإقرار مشروعها المجتمعي. فجميعها يعتمد المفاصلة مع المجتمع الجاهلي ولكن بمستويات شعورية أو كلية متفاوتة من جماعة لأخرى. وبعضها لجأ إلى الهجرة الكاملة اعتماداً على تشغيل ما عرف بالاستضعاف والتمكن، وجميعها استخدم الدعوة بأشكالها كافة، ولجأ إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولكن مع تفاوت فيما بينها من حيث توقيت إعلانه في سياق تطور الحركة الإسلامية.

يبقى بعد تشخيص واقع المجتمع وبيان علله المرضية وكشف أسبابها وتحديد الأساليب والوسائل المستخدمة فى مواجهة هذه العلل، يبقى طرح البديل أو الحل الإسلامى وبيان شروطه ومقتضياته ليكون قابلاً للتشغيل وتحديد ملامحه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ثالثاً : المقتضيات الضرورية لتشغيل المشروع. ﴿

ثمة شروط أربعة يقتضيها الحل الإسلامي، ولابد من توافرها قبلاً لكى يكون هذا الحل قابلاً للتشغيل أو الوجود بالفعل. وأول هذه المقتضيات ضرورة قيام الحكم الإسلامي والدولة المسلمة الخالصة لتعمل على تكوين المجتمع المسلم. ومن يتصور إمكانية قيام هذا المجتمع المسلم بكل مقوماته، وكل خصائصه بدون حكم إسلامي يوجهه ويرعاه ويحرسه، فقد أخطأ خطأين كبيرين: أولاً، أخطاء في فهم المجتمع المسلم الذي يعتبر الحكم فريضة من فرائضه الدينية، ويعتبر التقاء الدين والدولة فيه خصيصة من خصائصه الأساسية. وثانياً، أنه أخطأ في ظنه إمكان قيام مجتمع إسلامي يوجهه حكم غير إسلامي. ولذلك فأخل الإسلامي لا يؤتي ثماره إلا في مجتمع مسلم تحكمه دولة مسلمة، وعليه يُعد إقامة الدولة الواجب الشرعي الأول عند الجماعات الإسلامية، تنفيذاً لأمر الله وشرعه، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من تقديم الحلول لمشكلات الجياة (٩٩).

الإسلام إذن يحتاج ابتداء، إلى دولة وحُكم لحماية عقائده، وتثبيتها، وإزاحة كل ما يتناقض معها. وهو يحتاج الدولة والحكم لإقامة شعائره وعباداته والإعانة عليها، كالصلاة والزكاة التى تعتبر عبادة مالية اجتماعية لا يمكن أداؤها كما شرعها الله ورسوله إلا في ظل دولة. والصوم والحاجة إلى تعقيب المتعمدين الإفطار لإهانتهم لشعائر الله وتحديهم لمشاعر المسلمين. والإسلام أيضاً في حاجة إلى الدولة لغرس آدابه وأخلاقه في نفوس أبنائه وأجياله الناشئه، كما أن التشريعات والقوانين التي جاء بها الإسلام لينظم بها جوانب هامة من الحياة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كقوانين الأسرة والميراث، والنفقات في الأحوال الشخصية، وتحريم الربا والقمار والخمر والاحتكار في القانون المدنى، وقطع يد السارق وجلد الزاني وشارب الخمر والقصاص من القاتل المتعمد... في قانون العقوبات. من الذي يقوم على تنفيذ هذه التشريعات، ونقلها من نصوص نظرية إلى واقع تطبيقي إلا الدولة المسلمة؟!، هذا فضلاً عن قيام الدولة بتنظيم نصوص نظرية إلى واقع تطبيقي إلا الدولة المسلمة؟!، هذا فضلاً عن قيام الدولة بتنظيم فريضة الجهاد والإعداد لها لحماية الدعوة وتبليغ رسالة الإسلام وحماية أرضه ( \* \* ١ )

والشرط الثانى الذى يقتضيه الحل الإسلامى، هو أن تُستمد عناصره من منابع الإسلام، القرآن والسنة الصحيحة. وأن يتم تطويع كل الأوضاع والأنظمة لأحكام الإسلام، وليس تطويع أحكام الإسلام لأوضاع ونظم المجتمع. أى يكون النص هو الحاكم، وبحيث يصبح الإسلام وحده مصدر الإلهام والإلزام في كافة شئون المجتمع. وأى نظام لا . يُطبق ما ورد في الأصول، من قرآن وسنة، هو نظام كافر، ولو سمى نفسه نظاماً إسلامياً (١٠١).

ويقضى الشرط الثالث أن الحل الإسلامي حَلِّ متكامل لا يقبل التجزئة. إذ لابد من

اخذ الإسلام كله دون إهدار أو انتقاص لأى من جوانبه. لابد من أخذه بعقائده وتصوراته، بشعائره وعباداته، بأفكاره ومشاعره، بأخلاقه وفضائله، بآدابه وتقاليده، بنظمه وتشريعاته. لأن النصوص الدينية نفسها تُحتم ذلك وتُوجبه، ولأن طبيعة المنهج الإسلامي تجعله منظومة متكاملة ووحدة لا تقبل التجزئة والانفصام.

أما الشرط الرابع والأخير، فيقضى بأن يكون الإسلام لذاته غايه لا أداة ومطيّة. فلا يكون الحل إسلامياً إلا إذا كان الإسلام نفسه هو الغاية، وإليه المنتهى، وأن تجند كُلُّ الأنظمة والوسائل والإمكانات لخدمته،ابتغاءً لرضا الله واتباعاً لنبيه (٢٠١٠).

كان هذا، وكما رأينا، شأن المقتضيات والشروط التي يقتضيها الحل الإسلامي. للنظر الآن في شأن ومضمون الملامح العامة لهذا الحل الإسلامي في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والتربية، اعتماداً علي وثائق الجماعات الإسلامية، وما أسفرت عنه المقابلات التي تمكنتُ الباحث من إجرائها مع أعضاء هذه الجماعات.

رابعاً - الملامع العامة للمشروع الجهادي الأصولي.

## أ - الملامع السياسية

تعتبر قضايا الدولة، وأسلوب الحكم، وتوزيع السلطة، وعلاقات الدول ببعضها، من صميم مسائل الدين الإسلامي وقضاياه، وليست من ضرورات الاجتماع البشرى فحسب. فالأساس: أن الإسلام دين ودُنيا. وشريعة الإسلام جاءت لتضبط حياة البشر كلهم في كافة نواحيها، وعلى جميع مستوياتها الفردية والاجتماعية، ومنذ أن يولد الإنسان إلى أن يموت بل أنها حتى تضبط حياته قبل ولادته، وبعد موته. وعليه، فالإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والسياسة، فالسياسة لا تنفصل في الإسلام عن العقيدة، ولا عن الأخلاق، وإنما ترتبط بها كُلها (١٠٣).

ويتأسس على ما سبق، أن قيام الدولة الإسلامية فريضة دينية، وواجب من واجبات عام الدين. ومن ثم فالصيغة التي تكون عليها الدولة الإسلامية هي صيغة دينية في المقام الأول. ذلك أن الإسلام يحتاج بطبيعته إلى دولة وحكم لأكثر من سبب، وأكثر من موجب. فهناك أولاً آيات قرآنية تثبت حاكمية الله التي اغتصبها البشر يوم أنا ختاروا أن يشرعوا لأمور حياتهم بعد أن نبذوا حكم الله، وآيات تفرض إقامة الدين وتوجب في الوقت ذاته تكفير الدولة القائمة ووجوب تدميرها وتصفيتها بالقتال والجهاد. وهذه الآيات تنص على أن من يحكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً، أو ظالماً، أو فاسقاً يجب قتاله للتخلص منه وتحقيق الدولة الإسلامية التي تُقيم الحاكمية الإلهية والقانونية خالصة قتاله للتخلص منه وتحقيق الدولة الإسلامية التي تُقيم الحاكمية الإلهية والقانونية خالصة لله وحده بلا شريك له، ليصبح هو الحاكم المطاع، صاحب الأمر والنهي والشرع، وهاتان

الصفتان، الحاكمية الإلهية والحاكمية القانونية، هما من المقتضيات اللازمة لألوهية الله، وكل منهما لا تنفصم عن الأخرى وتعطيل أو إنكار إحداهما يستلزم بالضرورة تعطيل وإنكار الوهية الله ( أنه أ أ ).

والدليل الثانى على وجوب قيام الدولة الدينية، هو أن الواجبات الدينية الإسلامية لا تتم إلا بوجود دولة للإسلام ووجود الإسلام في الحكم (\*)، والأصول تقضى بأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. ومن ثم فقيام الدولة الإسلامية يُعد واجباً وفرضاً دينياً على كُلُّ مُسلم ومسلمة. وكلهم آثمون، إذا لم يبذلوا لذلك جهداً عملياً حتى يتحقق الغرض الكافى واقعياً (٥٠٥).

وتتحدد غايات ومهام الدولة الإسلامية في حمل رسالة الإسلام ونشرها وتطبيقها كاملة داخل حدودها وخارجها، وفي قيامها بواجب الجهاد في سبيل الله والتضيحة من أجل ذلك بكل ما تملك، ويكون ذلك هدفاً وغاية في جميع مرافق الدولة، وفي جميع شئون الحياة. والدولة الإسلامية ليست مسؤولة فحسب عن الرفاهية المادية لمواطنيها، ولكنها مسئولة أيضاً عن خيرهم وصلاحهم الأخلاقي والدين، فهي تقيم الإسلام في رعاياها، وفوق أراضيها، وفي الصغير والكبير من الأمور، تفرض ما فرضه الله في واقع الأرض، وتحرم ما حَرَّم. وهي توقف الخلق دون حدود الله، فلا يجترؤون عليها. وهي التي تمنع الفاحشة أن تشيع، والمعصية أن يستعلن بها. تحفظ كيان المجتمع ووجوده من انحرافات الأفراد، وطغيان الأنانيات، وتحول دون أن يستشرى الفساد في بنية المجتمع وجهاز الدولة.

والدولة الإسلامية تحمى شريعة الجتمع وثقافته، وتُقيم الحدود والعقوبات التى شرعها الله حفظاً من التفسخ والانحلال، وردعاً للأشرار، وقطعاً لشافة الجريمة، كحدود السرقة والحرابة والزنا والقذف والسكر وقتل العمد والردة. وهى تقيم العدل، وتُخلُص الناس من عبودية غير الله، وتمنع الظلم، وتَحقُ الحَقُ، فلا يقف أحقافه عندها حبراً على ورق، أو فكرة في صدر، وهي تبطل الباطل فلا يكون إبطاله خطبة على منبر. القوى عندها ضعيف حتى تأخذ الحَقُ منه، والضعيف عندها قوى حتى تُرجع إليه الحق. والدولة الإسلامية تُعلَم رعاياها وتفقههم في أمور دينهم، وتربيهم على مكارم الأخلاق، ومعاني البر وترسخ أسس المعروف حتى يكون عُرفاً يأتيه الناس كما أراد الله، وتأمر بالمعروف البر وترسخ أسس المعروف حتى يكون عُرفاً يأتيه الناس كما أراد الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتجعل الأعمال جميعها في سبيل الله، وتختم عليها باسم الله، وتوجهها إلى غاية واحدة هي ابتغاء مرضاة الله، وذلك بتجريد الإخلاص له وتحقيق المتابعة لنبيه.

والمجتمع المصرى مُؤهلٌ ومنذ عشر سنوات مضت ، وعلى كافة الأصعدة لاستقبال

الدولة الإسلامية من المناضلين والثوار المسلمين، ومعهم كُل الفقراء والمقهورين والمظلومين في مواجهة القوى المعادية والمعارضة لحكم الإسلام من ناحية أخرى والتي تضم الطبقات العلمانية المنتفعة مادياً من استمرارية الحكم الجاهلي الحالي من أقصى اليمين لأقصى اليسار، والمجندة لخدمة مصالح معادية للإسلام والمسلمين، والمؤيدة بقوى خارجية تتكالب لاستبعاد المسلمين ونهب ثرواتهم.

ودولة الخلافة هي الترجمة الصحيحة للإسلام، وهي الكيان السياسي الأوحد الذي يتجسد فيه الإسلام شاملاً، وتقوم من خلاله شريعة الله كاملة، ولا مجال لمقارنة الخلافة بأى نظام سياسي وضعى عرفته البشرية لأن الأسس التي تقوم عليها دولة الخلافة مغايرة تمام المغايرة لتلك الأسس التي تقوم عليها النظم السياسية الوضعية.

فاخلافة تتأسس على اعتباراً المشرع هو الله، والرسول كمبلغ عن ربه، وأن حق التشريع غير ممنوح لأحد لا للخليفة ولا لأهل المشورة أو مجموع الأمة على نحو ما تدعي الدساتير الوضعية بأن الأمة مصدر للسلطات. إن حق التشريع في دولة الإسلام هو حق خالص لله وحده في أمور الحياة التي أصدر القرآن والسنة فيها حكماً قاطعاً لا يستطيع معه أي فقيه أو مُشرع، أن يُغير ما صدر فيها من أحكام، أو ما تقرر لها من قواعد. ولكن الإسلام من ناحية أخرى، أتاح أبواباً أخرى للبشر لمعرفة حكم الله في ما يعرض لهم من وقائع، وما يجد من نوازل وقضايا بحكم التطور وبعد انقطاع الوحي. وهذه الأبواب هي الاستنباط والقياس والإجماع والاجتهاد، ويحكمها ضوابط شرعية. والأحكام التي تأتي عن طريق هذه الأبواب ليست تشريعاً عن حُكم الله في الوقائع الجديدة وبالطريق الذي شرعة الله، التزاماً بالشرع وقواعده وحدوده وضوابطه لا يحيدون عنها.

وتحدر الإشارة هنا إلى أن وثائق الجماعات التى أتيحت لنا فرصة الإطلاع عليها، وأيضاً الأقوال التى جاءت على لسان أعضاء الجماعات فى محاضر التحقيق وملفات القضايا وفى المقابلات التي تحت مع نفر منهم، قد خلت تماماً من أيه إشارة للسلطات الممنوحة من الشرع لولاة الأمر والتى تُعطيهم حق التشريع احتذاء بالمصالح المرسلة وسدً الذرائع.

والحاكم الفعلى الذى سيمارس السلطة فى الدولة الإسلامية نيابة عن الله فى الأرض، هو الخليفة أو الإمام، وهو، منفذ لأمر الله ورسوله، ومهمته حفظ الدين وحراسته ونشره، ومسياسة الدنيا بالدين. وهو نائب الأمة ومسئول أمام الله وأمام الأمة وممثليها من أخل الحل والعقد عن الالتزام بشرع الله ومصالح الأمة. وبذلك تكون الإمامة أصلاً من أصول الإسلام به تستقر قواعد الدين وتنظيم مصالح الأمة (١٠٠١).

وثمة ثلاث طرق لانعقاد الخلافة أولها، الاستخلاف بأن يستخلف الخليفة رجلاً بعده، أو يستخلف جماعة تختار من بينها الخليفة الجديد. والطريقة الثانية هي بيعة أهل الحل والعقد لرجل تتوفر فيه شروط الخليفة. وثالثها، هي الاستيلاء أو ما يسمى بإمارة المتغلب، وتفصيل ذلك مبسوط في كتب الفقه والسياسة الشرعية. أما الشروط الواجب توافرها في الخليفة فهي العدالة على شروطها الجامعة والعلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل، وسلامة الحواس وسلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة، والرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والشجاعة والنجدة المؤدية إلى الحماية والجهاد، وأخييراً النسب وهو أن يكون من قريش (؟!) لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه (١٠٧)

وطاعة الخليفة واجبة، وهي من طاعة الله ورسوله، ويجب طاعته في كُل أمر من أوامره ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية وجبت مخالفته وحرمت طاعته في هذا الأمر، فإن ظلم الخليفة أو فسق لا يجب الخروج عليه ظلمه. لكن إذا تتابع منه ذلك فيجوز إن كانت مفسدة خلعه أقل من المفسدة المترتبة على الإبقاء عليه على ما هو عليه من ظلم أو فسق (١٠٨). ويرى «شكرى مصطفى»، أمير جماعة المسلمين – التكفير والهجرة – أن للمسلمين أن يجتمعوا على إمام جامع حتى وإن كان هذا الإمام يأتى شيئاً من معصية الله، فذلك خير من أن لا يكون لهم إمام ولا كلمة (٩٠٠). أما إذا طرأ على الخليفة كفر بواح بعد انعقاد بيعته، واستبدل الشرع، أو أتى بدعة، فكل ذلك يخرجه عن حُكم الولاية ويسقط طاعته، ويوجب على المسلمين القيام عليه وعزله وخلعه لنصب إمام مسلم عادل، وإن أدى هذا إلى نصب القتال، والخليفة مادام قائماً بواجباته يَظلُ في ولايته حتى الموت أو العجز أو الاستقالة (١١٠).

ونحن لا نجد في وثائق الجماعات الإسلامية أيه تفصيلات بخصوص نظام الحكم في الإسلام، والمسائل الشرعية المرتبطة باختيار الحاكم ومستشاريه من قبل المجتمع المسلم. وبالتالي لا يوجد لدى الجماعات شكلاً ثابتاً من الناحية النظامية، المؤسساتية للحكومة الإسلامية فهي، في الشكل العام عندهم كالحكومات المعاصرة بأشكالها المتعددة ولكنها مرتبطة بالدين الإسلامي كحضارة، وعلى كل فإن معطيات الواقع بعد وصول الجماعات إلى السلطة هي التي ستفسرض هذا الشكل أو ذاك من أشكال الحكم في إطار الشوابت الإسلامية التي تحكم المنهج السياسي الإسلامي في الحكم (١١١)

ويعتمد نظام الحكم الإسلامي المقترح من قبل الجماعات، على فقهاء الإسلام وعلمائه الشقات الذين يُراعون تطبيق الإسلام كمنهج حياة كاملة، وهؤلاء يشكلون سلطة الفقهاء من خلال مجالس العلماء، وهم غير تابعين للسلطات التنفيذية ولهم وحدهم حق الاجتهاد الفقهي بياناً لحكم الله، وهم يبدون حكم الإسلام فيما يصدره مجلس الشورى من قوانين (١٩٢).

والشورى هي منهج وأسلوب الحكم في الإسلام. والجماعات الإسلامية لا تُفصح لنا عن ماهيمه الشورى. لكنها في جميع الأحوال تكون من أهل الحل والعقد أو الربط، وشروطهم مذكورة في كتب السياسة الشرعية وأهم ما يميزهم هو ارتباط الحياة الخاصة والشخصية لمعاوني الحاكم بالحياة العامة، وتوقف اختيارهم على التقوى، فضلاً عن الثقة والكفاءة (١٩٣٠).

وتتفق الجماعات الإسلامية على أن مجلس الشورى لن يكون له أى سلطان فى المسائل والأمور التى تغطيها الشريعة أو التى تناولتها الشريعة. وإنما ستكون مسئوليته هى مراعاة التطبيق الجبرى للشريعة وإلزام المجتمع بقواعدها، وأيضاً الاختيار بين البدائل التفسيرية، وإصدار الأحكام فى المسائل والأمور التى لم تعالجها الشريعة بشكل مباشر، وفى إطار الالتزام بالشرع وحدود النص من قرآن وسنة. ولن يكون لمجلس الشورى الحق فى إلغاء حكم مبنى على نص شرعى أو أن يصدر حكماً مخالفاً للشرع (١١٤).

ولكن، تختلف الجماعات فيما بينها بخصوص حدود ومستويات إلزام الحاكم ومساءلته من قبل مجلس الشورى، إن شكرى مصطفى أمير جماعة المسلمين، يذهب إلى أن الإمام عليه أن يستشير من يرى أنه أهل للمشورة، ثم له بعد المشورة أن يوافقهم أو يخالفهم، وللإمام أن يستبد برأى نهائى بعد الشورى، وسواء كانت الأقلية معه أو الأكثرية، فيمن استشار، وسواء وافقه أحد منهم على رأيه، أو لم يوافقه أحد، وسواء استشار البعض أو استشار الكل. وإن كان عليه أن يعمد دائماً إلى تبيين العلل وعدم إيقاع رعيته في حرج، وعدم التعنت معهم إلا فيما لابد من كتمانه (١٢٥٠).

وخلافاً لما ذهبت إليه جماعة التكفير والهجرة، ترى جماعة الجهاد أن الشورى ملزمة للحاكم بصفة عامة إلا إذا وجد الحاكم المجتهد المطلق فهى غير ملزمة وهى حالة نادرة الحدوث فى عصرنا، وعلى حدوثها يحق للأبة مخالفة الحاكم وعزله لان الإسلام يرفض الاستبداد والطغيان، ويقيم الحكم على التشاور والتفاهم موجباً المشاورة على الخاكم والنصيحة على المحكومين. ومن مجموع هذين تتكون المجالس الشورية. وإذا الحتارت الأمة حاكمها، وبايعته طائعة راضية، فمن حقها، بل من واجبها أن تراقبه بأمانة، وتحاسبه بدقة، وأن تنصح له بإخلاص، وأن تُعينه إذا أحسن وتقومه إذا أساء (١٩٦٠).

ويخلو تصور الدولة الإسلامية، كما ورد في وثائق الجماعات الإسلامية، من أية الشارات إلى التعددية الحزبية والسياسية والفكرية. فلا أحزاب ولا برلمان ولا حتى أفكار

خارج الشريعة (\*). ففي المجتمع المسلم، لا وجود إلا لحزب الله المأمور بقيامه، أما حزب الشيطان فقيامه ممنوع. والديمقراطية ليست من الإسلام، ولا علاقة مطلقاً بين الديمقراطية والشورى. فالديمقراطية تعطى البشر الحق المطلق في التشريع ابتداء، ومجرد وجود سلطة تشريعية بشرية تشرع بما لم يأذن الله به، ووفق هواها عن طريق البرلمان يُعد جاهلية، إذ أن حق التشريع غير مكفول وممنوح لأحد من الخلق، لأنه حق خاص لله (١٩٧).

ولا حاجة للمسلمين لاستيراد الديمقراطية الغربية لأن في شريعتنا ما يُغنى عنها وما يعفينا من مساوئها الناشئة عن الروح المادية والنفعية الفردية التي هي إفراز للعقلية الغربية، ومن ثم فالديمقراطية مرفوضة رفضاً تاماً لأنها مناقضة للتوحيد، فهي تعنى حاكمية الجماهير وتأليه الإنسان، وهي شُركٌ بالله. والفاصل بين الديمقراطية والتوحيد هو أن التوحيد يجعل التشريع لله، والديمقراطية هي حكم الشعب لصالح الشعب، والمُشرعُ في التوحيد فهو الله. لذا فالديمقراطية شرك بالله لأنها نزعت حق التشريع من الله وأعطته للشعب. وهذه الديمقراطية ليست شرك بالله لأنها نزعت حق التشريع من الله وأعطته للشعب. وهذه الديمقراطية ليست فقط ضلال على المستوى النظرى الشرعي، بل هي أيضاً ضلال على المستوى العملي، فالانتخابات التي تتم باسم الديمقراطية طريق مسدود، ويُذكرنا أعضاء الجماعات ممن تقابلنا معهم بتجربة الجزائر، والتجارب الأخرى حتى في البلدان المتقدمة والتي تكشف عن تحكم أصحاب المال والمتحكمين في الإعلام في اتجاهات الناخين لتحقيق مصالح عن تحكم أصحاب المال والمتحكمين في الإعلام في اتجاهات الناخين لتحقيق مصالح الرأسماليين وهم ينتخبون من يمثلهم في البرلمان ويسحقهم في الوقت ذاته (١٩٨٨)

وترفض الجماعات الإسلامية المشاركة في السلطة السياسية القائمة في البلاد يدعون بطلانها وعدم مشروعيتها، وعدم مشروعية الانضمام إلى أى من أحزاب المعارضة الراهنة حتى لو كانت ترفع لافتات إسلامية ظاهرة، وترفض المشاركة من خلال مجلس الشعب بحجة تحقيق التغيير والهدف المنشود من خلال التشريع كما يدعى الإخوان المسلمين فالجماعات تُجرَمُ الاحزاب القائمة كُلِّية، وكذلك البرلمان استناداً إلى الحكم القاضى بتحريم وتحريم هذه المؤسسات باعتبار أن المشاركة فيها تُعد نوعاً من الشرك بالله، لأن حق التشريع لله وحده، ولأن دخول هذه القنوات فيه إهدار لمفاهيم إسلامية عظيمة كالحاكمية والموالاة والجهاد... وفيه أيضاً إضفاء صبغة إسلامية على أوضاع هي بالأساس غير شرعية (119)

ومن رأى الجماعات الإسلامية أن الديمقراطية وتكوين الأحزاب مناقض للشريعة لعدة اعتبارات. أولها، أن التزام هذه الطريقة في الحياة السياسية يقتضى السماح بل والرضا لغير المسلمين وأصحاب العقائد الباطلة من النصارى والليبراليين والشيوعيين والقوميين وغيرهم، أن يؤسسوا أحزاباً أسوة بحزب المسلمين، والثاني، أن الالتزام بالعقد

الديمقراطى يتضمن التسليم وعدم التصدى أو حتى الاعتراض لو وصلت أى من هذه الفرق الضالة إلى الحكم. والاعتبار الثالث، أن الالتزام بالعقد الديمقراطى وقانون الاحزاب يتضمن إيقاف الوسائل الشرعية الأخرى، التى تُقرها الجماعات، عن الاستعمال في التصدى للحاكم المستبدل للشرائع، أو في التصدى للمنكرات التي يأتيها الناس عن جهل بأمور دينهم. إن وسائل مثل الجهاد والحسبة هي فرائض عينية يُطالب بها المسلمون، ويحول بينهم وبين الالتزام بها والقيام بها التزامهم بالأسلوب الديمقراطي (١٧٠).

وفيما يتعلق بموقف الجماعات الإسلامية من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ومساعى السلام وجهود التسوية، فإن أعضاء الجماعات الذين تقابلنا معهم أكدوا لنا أنه لا سلم في المنطقة، مادامت حُقوق الإنسان لا تحميها القوة الغالبة. وعبروا عن رفضهم لكل الممارسات السياسية السلمية مع اليهود بهدف تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع المحتوم ومساعي السلام في المنطقة العربية، في رأيهم، هي محاولات لتأمين مستقبل إسرائيل. والحقيقة التاريخية تقول لنا أن إسرائيل نشأت ونَمت وشَبتً، ثم بلغت القمة، وهي الآن آخذة في الانهيار، في مقابل أن الدول العربية، ومنذ بداية الصحوة الإسلامية ، آخذة في النمو نحو تَملُك القوة الغالب. وبالتالي فالمعادلة المستقبلية ليست لصالح إسرائيل. ولو استمر الصراع لعقدين آخرين ستتحول معادلة القوة بين العرب وإسرائيل لصالح العرب. وعليه، فمساعى السلام ليست إلا محاولة لعرقلة مسيرة التاريخ العربي والإسلامي نحو هذا المستقبل. والشكل البياني يوضح منحني صعود وهبوط قوة وقدرة كل من العدو الإسرائيلي والدول العربية كما تصوره واحد من قيادات الجهاد الذين تقابلنا معهم (١٧١) ويعتبر تغيير مفهومنا للصراع من المقدمات الضرورية واللازمة لتحقيق النصر على اليهود، ويقضى ذلك، في رأى الجماعات، أن نتعامل مع الصراع ونعد له العدة باعتباره صراعاً إسلامياً يهودياً. والنظر إليه على أنه صراع مصيري محتوم ولا حُل له سوى الجهاد وصولاً إلى المعركة الفاصلة تحقيقاً لنبؤة النبي حيث ينطق الحجر في المعركة : يا مسلم هذا يهودي يختبئ خلفي فاقتله. وتأسيساً على ذلك ترى الجماعات أن التحالف مع اليهود وعقد معاهدات سلام معهم، يعد عملاً يخالف الشرع، وهو باطلِّ، لأنه يُعطل فريضة الجهاد، كما أنه يُعطل أحكام الإسلام ويستبدلها في هذه القضية، فضلاً عن الاعتراف بشرعية دولة اليهود، وهم في مواجهة ما قامت به الحكومة المصرية من عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل يذكروننا بيهود خيبر الذين نقضوا عهدهم مع النبى، ويتوعدون اليهود بعودة جيش محمد من جديد «خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، (١٢٢).

وحال وصول الجماعات الإسلامية إلى سلطة الحكم، في مصر وغيرها من الدول

العربية فإن المعاهدات التي عقدتها وتعقدها الدول الكافرة مع اليهود بدءاً من كامب ديفيد ووصولاً إلى إتفاق غزة - اربحا، وما يستتبعهما، من هذه المعاهدات، لن تبقى حال وصول الجماعات إلى الحكم. وقتها لن يؤجل الصراع مع اليهود، وإنما سيصبح بفعل معطيات الواقع الجديد عنصراً أساسياً في المعركة الأولى. فمصر إذا حُكمت بالإسلام، فإن موقف الإسلام من اليهود معلوم، وهو يقضى بإبطال التعهدات معهم وإعلان حرب لا هوادة فيسها على بنى إسرائيل يُقتلُ فيسها اليهود تقتيلاً، وهم لا قبل لهم بجهاد المسلمين

الجهاد ضد إسرائيل إذن، في رأى الجماعات الإسلامية، يرتبط في الأساس بوجود الدولة الإسلامية، إذ لا يمكن في رأيهم إجازة وتسويغ الجهاد ضد اليهود إلا تحت راية دولة تُطبق شريعة الإسلام. وعليه فالجهاد ضد اليهود في الوقت الحاضر أمر غير وارد، بل مؤجل لحين إعلان قيام الدولة الإسلامية. وعلى ذلك فقتال العدو القريب وهو النظام العلماني الكافر مقدم على قتال العدو البعيد أي إسرائيل ( ١٧٤٠).

يبقى أخيراً ونحن نعرض للملامع السياسية لمشروع المجتمع لدى الجماعات الإسلامية ، الإشارة إلى دوائر الانتماء كما تتصورها الجماعات الإسلامية ، ففى رأى أعضاء الجماعات ، قادة وأتباع ، أن الدولة الإسلامية تبنى على أساس المواطنة الإسلامية . فالإسلام هو جنسية كُلُّ مسلم على ظهر الأرض أيا كان موقعه الجغرافي . ومن ثم لا قومية ولا وطنية في الإسلام لأن الإسلام وطن . والبلد الذي يُطبق الإسلام هو جزء من العالم الإسلامي والمسلمون فيه جزء من الأمة الإسلامية الواحدة التي ينتمي إليها كل المسلمون ، واليان وطن المسلم في رأى الجماعات الإسلامية ، ليس هو الجغرافيا والتاريخ المشترك ، والحياة المشتركة ، أو الاقتصاد والثقافة المشتركة ، والتكوين والنسيج النفسي المشترك ، فهذا الوطني من طقوس الشرك الجديدة ، ومعالم الجاهلية المعاصرة ، والقوميات بدورها عنصرية الوطني من طقوس الشرك الجديدة ، ومعالم الجاهلية المعاصرة ، والقوميات بدورها عنصرية وصناعة استعمارية ، والأعمية الدينية هي المنقذ من الضلال (٢٥٠) .

وتأسيساً على هذا التحديد لولاء المسلم وانتمائه الحقيقى، فإن الجماعات الإسلامية تعمل على إعلاء الهوية الإسلامية، ودفعها فوق الهوية الوطنية إلى حد تقرير أنه لا موضع للهوية الوطنية في الولايات داخل الدولة الإسلامية. فالمسلم التقى، الصالح، العالم، القادر، حتى وإن كان غير مصرى، ومهما كانت جنسيته، مقدم على المصرى إن كان كافراً أو فاسقاً (١٢٦).

كما أن المسلمين الباكستانيين والهنود كانوا أولى بالنبى محمد وأتباعه العرب المسلمين من «ميشيل عفلق» العربي النصراني مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي

الكافر و «جورج حبش العربى النصرانى الماركسى رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وغيرهم من العرب الناصريين والشيوعيين والملاحدة ، إن مواطنة الدولة الإسلامية ستكون فقط حقاً لكل مسلم. لأن المواطنة حق عقيدى ، والعقيدة هى الجنسية . ومن ثم ففى حالة حدوث حرب بين دولتين ، واحدة إسلامية وأخرى علمانية ، فالولاء يكون أولاً للدولة الإسلامية ، مهما كانت جنسيتها وموقعها (١٢٧) .

ب - الملامح الاقتصادية.

الإسلام دين شامل، دين دنيا وآخرة. ولا يجوز عقلاً أن يخلو هذا الدين من معالجة أمور الاقتصاد ومواجهتها. ويمكن الحديث عن النظام الاقتصادى في ضوء الثوابت العامة للإسلام. فالحاكمية تكون دائماً وأبداً لله وحده. وهو حاضر في كل أبعاد العملية الاقتصادية، في الإمكانات المادية للمجتمع، وفي عملية استخدام هذه الإمكانات في الراقع وما يحكمها من قواعد وإجراءات، وهو حاضر من قبل ومن بعد، في الأساس النظرى العام والضابط للنظام الاقتصادى برمته. ولهذا ترتبط كل من العبادات والمعاملات في الشريعة الإسلامية ارتباطاً عضوياً وموضوعياً، ففي سياق الإسلام يُعد النشاط الاقتصادى نشاطاً تعبدياً في جوهره. فالمسلم يعمر الأرض ليكون خليفة الله فيها، وهو في كل نواحي نشاطه الاقتصادى، إنتاجاً وتوزيعاً واستهلاكاً، إنما يتبع ما أمر الله به من قواعد وأوامر حاكمه وموجهه، وينتهي مع نهي الله عنه من مُحرمات، وهو في كل يسعى لابتغاء مرضاة الله (١٩٨٨).

وتعارض الجماعات الإسلامية كل من الرأسمالية والشيوعية كنظم اقتصادية وسياسية، أولاً، لأنهما حُلولٌ وضعية لا دينية تقوم على الانفصام بين حياة الخلق وشريعة الخالق، ومن ثم فهى تتناقض فى الأصل مع الإسلام. وثانياً لأنهما نظم غير إنسانية وظالمة. فالرأسمالية مستغلة، خاصة فى ظل احتكار رأس المال، وتركز الثروة فى أيدى القلة. وكان من شأنها عبر تاريخها الطويل، أن ملأت العالم بأسره ظلماً وجوراً. والشيوعية لم تحترم ملكية الإنسان الفردية، وعلى الرغم من أنها كانت تطمح إلى إقرار العدل، إلا أنها كانت قاسية وشريرة فى طموحاتها. إذ أنها انتهت إلى إقامة نظم شمولية ملأت مجتمعات عديدة بالظلم الفاحش العظيم الذى لم ير التاريخ مثله، وكان مصيرها فى النهاية التفسخ والانحلال ( ١٩٣٩).

ولقد جربت أمتنا هذين الحلين الدخيلين والمستوردين من عند غيرنا، ورغم أنها تمتلك أعظم وأدق منهج عرفته البشرية في تاريخها. وكان إثم هذين الحلين أكبر من نفعه، وفشله أضعاف نجاحه ( ١٣٠). ولم يعد يبقى أمامنا إلا الخيار الوحيد المطروح لتجاوز وضعية التلقى السلبى من الغير، والخروج من إسار التخلف، وذلك بالعودة إلى

الأصول النقية من قرآن وسنة. لناخذ بالنظام الاقتصادى الإسلامي الذي يسير وفقاً لمبدأ: كُلِّ يعسمل، وكُل يأخذ على قندر حاجبته، والذي يختلف تمام الاختلاف عن كل من الراسمالية التي تقر مبدأ من يعمل يأكل والشيوعية التي كانت تسير وفقاً لمبدأ كُلِّ يعمل وكُلِّ يأخذ على قدر عمله (١٣١).

ونحن لا نجد في وثائق الجماعات الإسلامية التي اطلعنا عليها، ولا في ما قاله أعضاء الجماعات الذين قابلناهم ، تصوراً محدداً ومتبلوراً لما يسمى بالنظام الاقتصادى الإسلامى، أو تصوراً محدداً وإجرائياً لمواجهة المشكلات والقضايا الاقتصادية الراهنة. وإنما كُل ما وجدناه هو تصورات للملامح العامة المميزة، والمبادئ الأخلاقية المستمدة من القرآن والسنة وأفكار السلف والفقه الإسلامى، بخصوص السلوك الاقتصادى على المستويين الفردى والاجتماعى. وهذه الملامح والمبادئ العامة، تُحدد في مجموعها هوية النظام الاقتصادى الإسلامى، وتفرده واختلافه عن غيره من الاقتصاديات الوضعية. وقد ذكر لنا الأعضاء الذين تقابلنا معهم، أن التفصيلات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي مذكورة في كتب الفقه، وفي الكتب التي وضعها علماء الاقتصاد المسلمين المعاصرين والثقات بخصوص هذا الموضوع.

ويأتى في مقدمة الملامح والمبادئ المحددة لهوية النظام الاقتصادى الإسلامي، تحديد الدور الاقتصادى للدولة الإسلامية. ففي رأى الأعضاء، أن الدولة لا تتدخل في الحياة الاقتصادية، إلا لخدمة المصلحة العامة، أو في وقت الأزمات وحالات الضرورة، ومن أهم الوظائف الاقتصادية للدولة تحريم الربا ومنعه، والحيلولة دون احتكار الخيرات حتى يمتنع الاستخلال. ولكن الدولة لا يكون لها أية سيطرة على النشاط الاقتصادي للأفراد والجماعات إلا بسبب شرعى. وعليها أن تُبيح كُلُّ السبل للكسب الشرعي بإتاحة العمل الملائم لكل مواطن قادر عليه، وأن تترك الأجور والأسعار لقوى السوق في حالة الوضع التلقائي، ولا مانع من وجود تشريعات عمالية لتحديد الأجور وفقاً للقاعدة الشرعية أجر المثل، والتي تلزم أصحاب الأعمال إعطاء كل عامل الأجر العادل الذي يكفي عمله ويغطى حاجته بالمعروف، أما ساعات العمل فمن المكن تفويض النقابات العمالية والمهنية في تنظيم ذلك وتحت رعاية الدولة (١٩٣١).

ولا يحق للدولة الإسلامية مصادرة أو تأميم ثروات أعضاء المجتمع المسلم طالما جمعها أصحابها بطرق مشروعة ، ويقومون بتأدية ما عليهم من زكاة وضرائب مشروعة تكون محكومة بمصلحة غالبة يقررها علماء الدين الإسلامي مراعين فيها حُرمة المال الخاص والملكية الخاصة كما تتولى الدولة مسئولية جباية الزكاة في كل الأحوال بواسطة جهاز قوى أمين من العاملين على الزكاة ، وأن تعمل على توسيع قاعدة الزكاة بحيث تشمل كل

دخل نام، وكل دخل فائض عن الحوائج الأصلية لأصحابه، وتتولى الدولة مسؤلية توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية بحيث تسهم في النهاية في تحقيق التكافل والعدل الاجتماعيين ومحاربة كنز الأموال (١٣٣).

وتحتل مقولة الربا موقعاً مركزياً في التصورات التي تطرحها الجماعات الإسلامية بخصوص الملامح المميزة للاقتصاد الإسلامي، فانعدام الربا، وإلغاء التعامل على أساسه في مصالح وشئون المجتمع والدولة، في الداخل والخارج، من أهم معالم النظام الاقتصادي الإسلامي إذ لا يجوز لأي مسلم التعامل مع البنوك الربوية، لأن الفائدة الربوية القائمة في دولة الكفر من المحرمات التي نهي الله عنها، أما في دولة الإسلام فسيتم إلغاء النظام الربوي وتطهير كل المؤسسات الاقتصادية في المجتمع المسلم من رجس الربا، ومن كل المعاملات المالية التي تُخالف شريعة الإسلام، وذكر لنا الأعضاء الذين تقابلنا معهم، أن شركة توظيف الأموال الإسلامية فكرة أصلية إلا أنها نبتت في أرض غير صالحة فأفسدتها. أيضاً سيتم إنشاء المصارف والبنوك الإسلامية الى تتعامل على غير أساس فأفسدتها. أيضاً سيتم إنشاء المصارف والبنوك الإسلامية الي تتعامل على غير أساس ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم كاملة لاتظلمون ولا تظلمون ها

والملكية الخاصة والفردية هي في الأساس وظيفة اجتماعية ويحوزها الفرد المسلم نيابة عن الجماعة التي استخلفها الله فيه. وهي مُصانة ومحفوظة في الدولة الإسلامية طالما تحققت من طريق مشروع. ويرى أعضاء الجماعات الإسلامية الذين تقابلنا معهم، إن إطلاق الملكية الفردية للأرض الزراعية هو الوضع الفطرى الصحيح والوحيد في نظر الإسلام، شريطة ألا يهدد الأمن الاجتماعي والقومي للدولة الإسلامية. ويمنع الإسلام المالك من الإضرار بغيره من أعضاء المجتمع، فضلا عن منعه من الإضرار بالمجتمع ككل. ومن الممكن صياغة قانون زراعي إسلامي يحدد العلاقة بين ملاك الأرض الزراعية والمزارعين الذين لا يملكون شيئاً من الأرض، على قسطاس مستقيم وأسس إسلامية (١٢٥٠).

والإسلام في رأى أعسضاء الجماعات، لا يُمانع تكوين الشروات طالما تتم بطريق الحلال، وهو لا يضع حداً أعلى لشروة الفرد المسلم، ولكنه يُجّرم ويُحرم ويُحرم كُلُ موارد الكسب الخبيث كتجارة المواد المحرمة، والغصب، والسرقة، والرشوة، والاختلاس، والستغلال النفوذ، ولايقر الإسلام أى نمو للشروة يخرج عن حدود الوسائل المشروعة التي لا يدخل فيها الربا ولا المغامرة، ولا الغش، ولا الاحتكار، ولا الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، وفي رأيهم، أن كُلُ ملكية أو ثروة لم تقم على الأسس الصحيحة التي يعترف بها الإسلام، أو قامت على هذه الأسس ولكن نموها لم يتم بالوسائل التي يقرها

الإسلام، تُعَدُّ ملكية زائفة لا يقرها الإسلام، ولا يعترف بها، ولا يوفر لها أية ضمانات لصونها والحفاظ عليها (١٣٦).

وينص الإسلام على أن المال هو مال الله فى الحقيقة، والناس مستخلفون فيه، ومن ثم فليس لهم حق التصرف فيه إلا وفقاً لما أمر الله به لأنه مال الله (١٣٧). وطبيعة الفرد المسلم غير طبيعة الفرد فى غير الإسلام. حيث أن المسلم يعتبر ماله أمانة عنده من الله، وفى الدولة الإسلامية سينهض كل من الإعلام والتربية بمسئولياتهم فى خلق حب البذل والعطاء لدى الفرد المسلم، وتربيته وتنشئته على الاعتدال فى الإنفاق والاستهلاك وحفاظاً على الثروة العامة والخاصة. وفى الإسلام يعد الإحسان جزءاً من العبادة، واكتناز الأموال وعدم إنفاقها فى أوجهها الشرعية من الأمور التي حرمها الله ونهى عنها، وأنذر من يفعلون ذلك بعذاب أليم. كذلك يعد التبذير والتقتير فى الإنفاق، من السلوكيات الاقتصادية التي ذمها الإسلام ونهى عنها. فالإسلام يدعر إلى التقشف فى غير حرمان، كما أنه يمنع المالك من الترف والتبذير وتبديد ماله لما للجماعة من حق فيه، إلى حد أن الإسلام أجاز الحجر عليه وغل يده عن التصرف فى ماله (١٣٨).

ومن المفارقات التي وجدتها بشأن التصورات الاقتصادية، أن قضية المساواة والعدالة الاجتماعية لاتحتل مركز الصدارة في التصورات التي تطرحها الجماعات الإسلامية بخصوص النظام الاقتصادي الإسلامي، وذلك على الرغم من الهوية الاجتماعية الطبقية الغالبة لأعضائها، وعلى الرغم من أن الإمام الشهيد «سيد قطب» المُنظر الأصولي الإسلامي المعتمد لديها، قد أفرد كتاباً كاملاً لهذه القضية (\*). وقد جاءت أطروحات الجماعات في هذا الجال صياعات فقيرة للغاية لما سبق أن طرحه قطب، بل لم ينظر إليها الأعضاء الذين تقابلنا معهم على أنها مشكلة خطيرة. فبرغم الاتفاق العام بأنه لا يجب أن يكون في المجتمع المسلم فقر مُدقع ولا غني فاحش، فإن هؤلاء الأعضاء ذكروا لنا أن التفاوت والتمايز.الاقتصادي- الاجتماعي، أمرّ مقبول في النظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي كما جاء في القرآن «وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات» والعدل المطلق من وجهة نظرهم يقتضى تفاوت الأرزاق، لأن تحصيل المال تابع لاستعدادات ومواهب الأفراد، وهي ليست متساوية، بل متفاوتة بالضرورة. ولذا يفضل بعض الناس بعضاً في الأرزاق، وعليه فالتفاوت سنة كونية، وأمر فطرى وحتمية اجتماعية وحضارية ولا انفكاك للحياة البشرية عنها. ولكن المشكلة في رأيهم تكمن في انعكاسات وآثار هذا التمايز والتفاوت عندما يصبح سبباً في الظلم والجور، فلا تتاح الفرص المتساوية للجميع، أو تقوم قيود عديدة تفل جهود الإنسان وتحول بينه وبين تجاوز وضعيته الاقتصادية والاجتماعية ( ١٣٩). ومن وجهة نظر أعضاء الجماعات الإسلامية، أن الآلية الوحيدة والمقبولة لإحداث وخلق التفاوت والتمايز هو عمل الإنسان فحسب، وهم يرون أن النظام الإسلامي كفيل بترشيد هذا التفاوت والتمايز الاقتصادي- الاجتماعي بين أعضاء المجتمع المسلم، والقضاء على مضاره، وتحقيق المساواة والعدالة، وهي مسئولية الحاكم، أمير المؤمنين، فالعدل أساس الحكم، وعلى الحاكم مراعاة تطبيق العدل والمساواة في الحياة والممارسة اليومية للمجتمع المسلم، ويكون ذلك وفقاً للقواعد الشرعية التي أقرها الإسلام، وجعل بها للفقراء وذوى الحاجة، بل وفرض لهم حقاً معلوماً وثابتاً في أموال الأغنياء يعطونه طوعاً بدافع الإيمان وطاعة أوامر الله، وإلا أخذ منهم كرهاً وبقوة السلطان. وفي رأى أعضاء الجماعات الإسلامية، أن طبيعة وآليات الاقتصاد الإسلامي، وأدواته من زكاة وصدقات وإحسان وكفالة حدود الكفاية لكل مسلم داخل المجتمع، والأجور العادلة... كل هذا كفيل وحده بالعمل التلقائي لمعالجة الآثار السلبية للتفاوت والتمايز ( \* 18).

أما تباين الثروة بين المجتمعات المسماة إسلامية في الوقت الراهن حيث يتمتع أهل بعض هذه المجتمعات بثراء عريض وواسع خاصة في الدول المنتجة للنفط، في الوقت الذي يعاني فيه بقية المسلمين في مجتمعات أخرى من الفقر إلى حد الموت جُوعاً، ففي رأى أعضاء الجماعات الإسلامية أن هذا الأمر يُعد أحد أعراض أزمة العالم الإسلامي نظراً لغياب الدولة الإسلامية الواحدة، يعنون دولة الخلافة، والتي ستقوم في المستقبل بمهمة التوزيع العادل لنروات الأمة الإسلامية الواحدة ( ١٤١).

وعند استطلاع رأى أعضاء الجماعات الإسلامية بشأن المشكلات والصعوبات الاقتصادية الراهنة، التي يعاني منها المجتمع المصرى كالبطالة والديون والتضخم، أجمعوا على أن هذه المشكلات هي نتاج لسوء إدارة موارد المجتمع المادية والبشرية، وعدم توظيفها التوظيف الأمثل، وأنها حدثت وتراكمت بفعل تطبيق سياسات مستوردة ووافدة كالشيوعية والليبرالية، كما أنها حدثت بفعل تضاؤل معدلات الإنتاج، وتفشى الفساد السياسي والإداري في بنية المجتمع وجهاز الدولة الكافرة، وهذا الفساد في رأيهم مردود إلى الحكم بغير ما أنزل الله، ويتم استئصاله بتطبيق حكم الله في كل أمورنا. إن تطبيق حد السرقة من شأنه أن يردع من نهب الاقتصاد وتلاعب بالصفقات كما أن مواجهة كل هذه المشكلات المتفاقمة يكون بالعمل بمعاني كشيرة قد غابت عن حياة المسلمين هذه المشكلات المتفاقمة يكون بالعمل بمعاني كشيرة قد غابت عن حياة المسلمين المعاصرين، وأخلاقيات إسلامية أصيلة اغمت من أذهان العاملين منهم، كالتقشف والعمل الجاد المثمر والاعتماد على الذات. وهي معان وأخلاقيات لن تعود إلا بعودة دولة الخلافة الإسلامية ورعايتها وتوجيهها لأفراد المجتمع المسلم ( المنه المسلم).

جـ - الملامح الاجتماعية.

نعرض هنا لموقف الجماعات الإسلامية من ثلاث قضايا هامة ومحورية في مشروعهم لبناء المجتمع والدولة الإسلامية. القضية الأولى تدور حول طبيعة النظرة إلى المرأة، والموقف من تعليمها واشتغالها. وما يرتبط بهذه القضية من مسائل الاختلاط بين الجنسين، وفرض زى محدد للمرأة، وطبيعة السلطة داخل بناء الأسرة المسلمة، والقضية الثانية تتعلق برؤية الجماعات للنظام التعليمي والتربوي ووظائفه داخل الدولة المسلمة. والقضية القالثة، خاصة بالموقف من الآخر الديني، الآن، وداخل الدولة المسلمة، وأعنى بالتحديد موقف الجماعات من المسيحيين المصريين الآن. وحال وصول الجماعات إلى سلطة الحكم وإقامة نظام سياسي إسلامي في مصر.

فيما يتعلق بالموقف من المرأة، يرى أعضاء الجماعات أن الدعاوى الحديثة والمعاصرة لتحرير المرأة، ومساواتها بالرجل، هي محض أباطيل، ودعاوى خادعة، ولا معنى لها لأن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة منذ أربعة عشر قرناً من الزمان. فهما متساويان من الناحية الدينية والروحية، ويتساويان في ناحية الأهلية للملك والتصرف الاقتصادى، وهذا هو الأصل، أما في بعض التفريعات العملية مثل الميراث والشهادة القضائية، فإن إيثار الإسلام للرجل مردود إلى اختلاف المسئوليات والاستعدادات لدى كل من الرجل والمرأة (١٤٣٠).

وقد كفل الإسلام للمرأة حقوقاً، وفرض عليها واجبات، وعلى نحو متوازن. وعلى رجال المسلمين ألا يتجاهلوا حقوق النساء. وفي رأى أعضاء الجماعات الإسلامية أن التفريط في حقوق وواجبات النساء في أيامنا هذه، مردود إلى الفساد العام والانحلال الأخلاقي، والإلحاد المستشرى في النظام الاجتماعي الجاهلي ( ع م الحام).

وتعليم المرأة مستحب، في رأيهم، ويجب الاهتمام بتعليم المرأة أمور دينها أولاً، نظراً لطبيعة المهام التي تنهض بها المرأة في تربية وتنشئة الأجيال الجديدة من أطفال المسلمين على الحق وتقوى الله. ولا مانع في أن تحصل المرأة المسلمة على تعليم مساوللرجل حتى في المستويات التعليمية الأعلى ( في ١٤٠ ).

ومن الجاهلية أن تتخلى المرأة عنها، ورأى بعض الأعضاء أنه من المكن للنساء أن يعملن خارج بيوتهن إذا كانت حاجة الجتمع والأمة تتطلب عملهن، ويكون ذلك في المجالات التي تصلح لها النساء وشريطة المواءمة بين عملهن وواجباتهن الأساسية نحو أزواجهن وأطفالهن ( ١٩٤٥).

وبخصوص تولى المرأة لمناصب قيادية، فإن بعض الأعضاء بمن تقابلنا معهم ذكروا لنا أن هذا الأمر غير جائز على النساء، في حين أرتأى البعض الآخر منهم أنه لا مانع من تولى المرأة لمناصب قيادية فيعط عدا الولايات العامة كالقضاء مثلاً، وذكر الأعضاء أن حق الترشيح للمجالس المنتخبة مكفولة للمرأة، ولكنه مشروط بالحاجة إليه للقيام بدور مندوبة للنساء في الموقع الانتخابي. وحق التصويت في الانتخابات مُباح للمرأة. ولكن حسب الحاجة إليه أيضاً (١٤٧).

ولابد من أمر النساء بالاحتشام في ملابسهن، وإلزامهن بالزى الشرعى الذى قرره الإسلام، الحجاب، إذ لا يجوز للمرأة كشف زينتها وعليها إخفاء مفاتنها الأنثوية، والزى الشرعى الذى قرره الإسلام واجب، ويفرض بالقوة وبصرامة على نساء المسلمين. والاختلاط بين الجنسين حرام أصلاً، ومصدر للشرور والآثام. ولابد من الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. أما حالات الاختلاط الضرورية فلها أحكامها في الشريعة، ويجب الالتزام بها بكل دقة وصرامة (١٤٨).

والأسرة هي الوحدة الأساسية للنظام الاجتماعي الإسلامي، وتتأسس على الطاعة، وحسن المعاشرة، وتوفير الأمن والحماية لأعضائها، والاحترام المتبادل بينهم. وهي مؤسسة ذات بناء هرمي للسلطة. الأب على قسمة هرم السلطة، وهو القَيمُ والعبائل والحامي، والأمُ مربية وعليها واجب الطاعة التامة لزوجها فضلاً عن تربية وتنشئة أطفال صالحين يخافون الله، وتنظيم الأسرة يكون بالرضاعة عامين كاملين وبعدهما لا تنظيم، وتحديد النسل حرام، ومؤامرة على الأمة الإسلامية، الواحدة ولن تحتاج إليها لأنها تسعى لزيادة عدد مواطنيها الذين سيكفل لهم النظام الإسلامي كُلُّ سُبل العيش (المحمد).

وفيما يتعلق برؤية النظام التعليمي ووظائفه، فإن الجماعات الإسلامية ترى أن النظم التعليمية الحالية في البلاد المسماة إسلامية، هي نظم جاهلية أرساها الغرب، وهي من صنع الكافرين. صنعوها لأنفسهم بعيدة تماماً عن عبادة الله، وفي حدود الدنيا ولا تحت إلى الآخرة، أو إلى عبادة الله بصلة، ولا تصلح لأن يُربي عليها أبناء المسلمين.. فالمسلم، المسمي بالمسلم، يقضى فيها نصف عمره، وأيام قوته وجده ولا يتعلم فيها شيئاً عن دينه إلا مُحرَفاً، ولا يعمل له إلا نافلة، بل أنه حتى لا يُحسن أن يتلو آية من كتاب الله. وهو يقرأ ويدرس ما ليس فرضاً عليه درسه ولا تحصيله، مع ما في بعضه من تضليل مُتعمد، وتوجيه مقصود للكفر، ليرتبط في النهاية بعجلة الكفر فكراً، وتوظيفاً، ثم يدرك فيها أبناءه وذريته من بعده ليكونوا خدماً وجنوداً وعبيداً للجاهلية والكفر. ويقرر شكرى أن أبناءه وذريته من بعده ليكونوا خدماً وجنوداً وعبيداً للجاهلية والكفر. ويقرر شكرى أن رأيه شرك صريح ( ٥٠٠).

والهدف الحقيقى للنظام التعليمي ومحو أمية العامة ، في الدولة الإسلامية ، ليس مطلوباً في ذاته . وإنما الهدف الحقيقي هو أن يفهم الناس دينهم ، ويستوعبوه جيداً ، ليتجنبوا نظم الحياة غير المسلمة. وهذا هو هدف تعليم المسلمين الذى قرره الله. وكُل نظام تعليمى يُقاس بالنظر إلى مدى ما حققه من هذا الهدف. ويريد الإسلام أن ينتشر بين الناس التعليم الذى يؤدى بهم إلى الهدف الحقيقى الذى ذكرناه؛ أن يفهموا دينهم ويعوه ليتجنبوا نظم الحياة الجاهلية. أما أن يتعلم السلم ليصبح أنيشتين عصره أو فرويد زمانه، ولا يدرى من أمر دينه شيئاً، ويتيه فى نظام حياة غير إسلامى، فهذا ليس بالتعليم الذى يحقق الغرض المطلوب، بل إن الإسلام يلعن هذا النوع من التعليم (١٥١).

وقد أكد الأعضاء الذين تقابلنا معه، على أهمية تعليم الدين الإسلامي وعلومه لنشر العقيدة، وتأصيل فكرة التمايز الحضارى للإسلام، ومواجهة كل ما يستهدف طمس معالم شخصية الأمة الإسلامية. وذهبوا إلى أنه من الضرورى إحداث تغييرات جذرية في النظام التعليمي برمته من مناهج وطرق تدريس واختبار المعلمين وإعدادهم... بما يتفق والتوجه الإسلامي، ومتطلبات المجتمع المسلم الجديد. وارتأوا أنه لابد من المحافظة على مجانية التعليم كحق تكفله الدولة المسلمة لكل مواطنيها بحسب استعدادتهم وقدراتهم ليحصلوا على أرقى الدرجات العلمية التي تسمح بها هذه الاستعدادات والقدرات، وإن كان بعض من قابلناهم يرى أن التعليم المجاني غاية الدولة المسلمة إن قدرت عليها، وإلا فلا مانع من التعليم بنفقات (١٥٢)

والحريات الأكاديمية مكفولة في النظام التعليمي داخل الدولة المسلمة ، ولكن لا يجوز نشر الأباطيل تحت عنوان العلم ، فهذا ممنوع شرعاً وعقلاً ، ومن المكن تدريس كل النظريات إن كانت كذلك . ولغير المسلمين حقوقهم كاملة في تعليم وتعلم دياناتهم ولكن مع مراعاة شروط التواجد داخل الدولة الإسلامية والمحافظة على كيانها وهويتها الحضارية الإسلامية (١٥٣) .

نأتى أخيراً إلى موقف الجماعات الإسلامية من الآخر الدينى داخل المجتمع المسلم. ويكشف الرجوع إلى وثائق الجماعات الإسلامية عن أنها، في الغالب، قد عمدت إلى التنقيب في كتب الفقه الإسلامي بحثاً عن مواقف والتزامات شكلية، بل ومتشددة فرضتها بعض الظروف التاريخية التي لم تستمر طويلاً، وأيضاً اعتمادها ما انتهى إليه أبو الأعلى المودودي وسيد قطب في هذا الشأن، وذلك لأجل صياغة مواقفها من الخالفين دينياً الآن وفي المجتمع المسلم المقبل ( ١٥٤).

كان شيخ الإسلام الإمام الفقيه ابن تيمية، قد جعل للكتابيين على المسلمين الحق في الاحترام المتحفظ المُذل، وقرر تحصيل الجزية من تركاتهم، وعدم إيذائهم لمشاعر المسلمين بالممارسة العلنية لشعائرهم، ولا ببناء المزيد من الكنائس أو تجديد ما يُخربُ منها، ومنع حيازتهم للسلاح أو التدريب عليه، وفرض ضرورة المباعدة بينهم وبين المناصب السياسية

داخل الدولة الإسلامية بشكل نهائي. وتلك الشروط والصياغات نجدها أيضاً عن ابن القيم الجوزية في صياغته محددات العلاقة بين المسلمين والكتابيين (١٥٥).

أما أبو الأعلى المودودي، فقد ارتأى أن المُستحق على الكتابيين في عقد الذمة هو أداؤهم الجزية كمقابل لسكني ديار الإسلام، وعليهم ألا يذكروا الإسلام بذم له، وألا يذكروا كتاب الله بطعن فيه أو تحريف. ولا يذكروا رسول الله بتكذيب أو ازدراء، ولا يصيبوا مسلمة بزنا أو باسم نكاح، ولا يفتنون مسلم عن دينه، ولا يتعرضون لماله ودمه ولا يعاونون من يحاربون المسلمين. والمُستحب في العقد، هو عدم مجاهرة الكتابيين بشعائرهم خارج الكنائس، وعدم التشبه بأسماء المسلمين وأزيائهم وعاداتهم، أو تحدى أى من رموز تفوق المسلمين عليهم. ويحجب المودودي الكتابيين عن المشاركة في الحكومة ومجالس الشوري سواء بالانتخاب أو العضوية تأسيساً على ما جرى في دولة المدينة وزمن النبي. وإن كان المودوي قد ذهب إلى أنه من الممكن للكتابيين أن يُشكلوا مجلساً نيابياً يُعْنيَ بشئونهم ويعمل بما ارتضوه من قوانين بعد تصديق رئيس الدولة، وتكون مهمته رفع شكواهم ولسيد قطب رأى واضح الحدة والجفوة من أهل الكتاب، الذميين في الجسمع المسلم فبعد أن أثبت قطب جاهلية المجتمعات اليهودية والنصرانية بعد ما لحق التحريف برسالتها من خلال تصوراتها الاعتقادية التي لا تخص الله وحده بالألوهية، بل تخلع على هيئات من البشر خاصية الحاكمية العُليا، وبعد أن أثبت قطب جاهليتها من خلال شعائرهاوطقوسها المنبشقة عن تلك الاعتقادات المحرمة، اعتبر قطب العلاقة بين تلك الجماعات والمجتمع المسلم علاقة تعارض دائم ومستمر لا يتحقق معه التقاء في كبيرة أو صغيرة لكون أهل الكتاب لا يبغون إلا تحويل المسلمين عن دينهم الحق، بينما يسعى المسلمون في المقابل لنشر دينهم وتعبيد الناس لله وحده، وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهر على عبادة غير الله (١٥٦).

ودعا قطب إلى المفاصلة الكاملة داخل المجتمع بين الصف الذي يقف فيه المسلم، وكل صف آخر لا يرفع راية الله، ولا يتبع قبادة الرسول، ولا ينضم إلى الجماعة المسلمة التي تمثل حزب الله. ولأنهم من أصحاب العقائد الجاهلية، رأى «قطب» أنه يجب على المسلمين حربهم حتى يعلنوا الاستسلام ويدفعوا الجزية، ثم بعد ذلك يتركون وشأنهم. والإسلام، في رأى «قطب» لا يوفر ولا يرتب للذميين في المجتمع المسلم، غير الحماية وحرية الاعتقاد والممارسة الدينية والرحمة والبر، داخل الدولة المسلمة، فإنه لا يقر لهم حق المساواة الكاملة بغيرهم من المسلمين، ماداموا لم يتحرروا وجدانيا، والذي يحول بينهم وبين التحرر الوجداني، هو وجود أنظمة طاغوتية، ومن ثم فبمجرد تحطيم هذه الأنظمة وقهرها، فإنهم سيدركون تلقائياً ما كانوا فيه من ضلالة، وسيهتدون بنور

الإسلام. ولكن حتى يحدث ذلك فإنهم يدفعون الجزية، ولا يتمتعون بالمساواة الكاملة، وبالتالي لا حق لهم، استتباعاً في تقلد مناصب الولاية في الدولة الإسلامية (١٥٧)

ونحن نجد في وثائق الجماعات الإسلامية، وفي ملفات القضايا الخاصة بها، تكراراً لكل تلك الأطروحات والصياغات الخاصة بالموقف من الآخر الديني. داخل المجتمع المسلم إن وصالح سرية، مؤسس جماعة الفنية العسكرية، يؤكد على عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في أي من القضايا والأمور التوجيهية، وإن أجاز ذلك في القضايا والأمور ذات الطابع الفني المعروف. وطالب وسرية، بتطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها على غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ليس فقط في المسائل المتعلقة بالقانون العام، ولكن أيضا في مناطق القانون الشخصي والأسرة فمثل هذا التطبيق، في رأيه، من شأنه أن يعمل، وبمرور الزمن على إذابة ثم اصمحلال الجماعة القبطية كجماعة دينية داخل المجتمع المسلم (١٥٨).

وارتأت جماعة المسلمين، التكفير والهجرة، أن محاسبة الحكام، وإن كانت حقاً من حقوق المسلمين من أفراد الرعية. فمثل هؤلاء لا حق لهم إلا في إطار الشكوى من ظلم الحكام لهم أو الشكوى من إساءة تطبيق احكام الإسلام عليهم. والشورى تكون حقاً خالصاً للمسلمين فحسب في الدولة الإسلامية، ولا تحق لغير المسلمين، لأن مجلس الشورى من أركان الحكم الإسلامي، ولا يصح أن يتقدم لعضويته كافر، حتى لا يحكم كافر مسلماً، كما أن مجلس الشورى تبحث فيه قرارات الحكومة الإسلامية، ولا يصح بحال أن تعطى أسرار هذا المجلس لكافر بحكم عضويته في المجلس ( 109).

وتطرح كل من جماعة الجهاد، والجماعة الإسلامية، مفهوم السيادة الإسلامية المطلقة. فالحكم والسلطة في المجتمع الإسلامي، في رأيهما، لا يكون إلا بأيدى المسلمين، دون مشاركة من أى طرف آخر. وعليه فلا يحق للأقباط وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى كأقلية سياسية في مصر، لا يحق لهم المشاركة في السلطة التي تُدير شئون المجتمع المسلم وتصنع القرار فيه. وانما من المكن قبولهم كأقلية دينية واجتماعية، مع اعتبار أن المساواة المطلقة بين المسلمين والأقباط من المصريين غير واردة لأنها، أى المساواة ، ترتبط بالعدالة، ولا عدل في مساواة الأقلية بالأغلبية مساواة تامة، كما أن المساواة تكون بين أناس متساوين أصلاً، أما إذا تميزت فئة عن الأخرى بإسلام الأولى وكفر الثانية مثلاً، فإنه من العبث أن تحاول التسوية بينهما. فالكافر لا تجوز ولايته، ولابد أن يدفع الأقباط الجزية للدولة المسلمة ( ١٦٠ ) .

ووفقاً لهذه الصياغات والمحددات للعلاقة بالآخر الديني، فإن الأقباط بحكم كونهم غير مسلمين تتم معاملتهم كأهل ذمة، وتعتمد جنسيتهم على الانتساب غيرالشرعي

للإسلام. وتكشف التحقيقات التى أجريت مع عناصر من الجماعتين، الجهاد والجماعة الإسلامية، عن الدعوة للقطيعة والجفوة والتشدد الواضع إزاء الاقباط من أهل مصر، لأنهم فى رأى الجماعتين، حرفوا كلام الله عن موضعه، وتجاوزوا الحد الفاصل بين السماحة والتفريط بأن مضوا فى استعراض قوتهم، إذا يتعمدون دق نواقيس كنائسهم وقت الآذان للصلاة وفى يوم الجمعة. ويوزعون نسخ الأناجيل فى المحال العامة، ويكدسون السلاح فى منازلهم وكنائسهم حتى يكون لهم إذا أمكنهم، إشهاره للتعدى على أرواح المسلمين والاستيلاء على البلاد (١٩١١).

وفى مواجهة سياسة تدليل النصارى من قبل النظام الجاهلى الكافر حاكم مصر، والتى اتخذت شكلا انتشار الكنائس، وبناء بعضها على نفقة الدولة وتراخيها فى ردع المتآمرين من الأقباط على الإسلام، قسمت الجماعتين الأقباط من أهل مصر إلى ثلاث فئات تبعاً لما إذا كانوا يوجهون مالهم، أو سلاحهم، أو كليهما معاً ضد المسلمين. وتراوحت من ثم عقوباتهم بين المصادرة والقتل، أو كليهما معاً. وتبعاً لذلك قررت الجماعتان وجوب تدمير كل المؤسسات التى تقف بين غير المسلمين ودخولهم إلى الإسلام. وكان ذلك يعنى إعلان الحرب على الكنيسة القبطية والدعوة إلى تدميرها وهدمها باعتبارها المؤسسة الرئيسية للأقباط. وقد قام أعضاء من الجماعات الإسلامية بمهاجمة الكنائس القبطية وإشعال النيران فيها وتحريقها، كما قاموا بقتل عدد من الأقباط في مدن الجمهورية، خاصة في مدينتي أسيوط ونجع حمادي، وقام آخرون منهم بمهاجمة محلات الذهب التي يلكها الأقباط ونهب محتوياتها واعتبارها غنيمة حرب، كما تمكن عدد من أعضاء بمماعة التوقف والتبين المنشق عن الجهاد بتنفيذ هجمات مدمرة على سيارات ومكتبات بمتلكها مصريون أقباط في مدينة الفيوم (١٩٦٧).

خامساً - خاتمة : في نقد المشروع وتعيين هُويته الاجتماعية.

نحاول هنا تفنيد الادعاء بثورية الجماعات الإسلامية وتقدميتها بنقد ما طرحته من تصورات في مشروعها لبناء المجتمع والدولة المسلمة. وبداية، نذكر أن المعيار الذي نعتمده في نقد المشروع ليس هو مطلق الدين وصحيح الإيمان على نحو ما تذهب إليه الجماعات، وإنما المعيار لدينا هو الدلالة الموضوعية والوظيفة الاجتماعية للتصورات المطروحة في المشروع إذا ما تم الاسترشاد بها في أمور حياتنا وفي تنظيم المجتمع والدولة بالفعل. ونحن نرى من جانبنا أن اللغة الدينية التي يصطنعها مشروع الجماعات الإسلامية واعتماده مطلق الدين وصحيح الإسلام للحكم على المجتمعات والدول والنظم والأفراد – مؤمنة وكافرة – وفي وضعه وتقييمه للسياسات والممارسات – مسلمة وجاهلية – هو، في رأينا حجب للمصالح المادية الحقيقية وطمس لحقائق الصراع الاجتماعي والسياسي الذي يخوضه أعضاء الجماعات الإسلامية بحسبانهم عناصر تنتمي إلى تكوينات اجتماعية طبقية بعينها.

فالجماعات الإسلامية السياسية، وإن ربطت اسمها بالدين، واستلهمت تصوراتها منه، واحتمت بتشريعاته في مواجهة الواقع، فإنها لا تستطيع أن تتحرر من انتمائها إلى تناقضات هذا الواقع. فهي في الحقيقة ليست إلا جماعات سياسية تطمح للوصول إلى السلطة السياسية مثل غيرها من الجماعات والأحزاب السياسية الأخرى لتشغيل مشروعها، وهي تناضل من أجل ذلك بكل الأشكال، ولكنها في نضالها تعتمد على الدين والوعى الديني من أجل تحقيق أهدافها، وعليه فمعركة الجماعات الإسلامية مع نظم الحكم في مجتمعاتها لا يمكن ردها بحال إلى معركة بين الإيمان والإلحاد، أو التوحيد والشرك، كما تدعى الجماعات، وإنما هي معركة ذات مفردات اجتماعية وسياسية والشرك، كما تدعى الجماعات، وإنما هي معركة ذات مفردات اجتماعية وسياسية والتحمادية، وكل ما هنالك دفع الجماعات للدين ليكون في قلب الصراع السياسي والاجتماعي كعامل ذي فاعلية بالغة في عمليات التعبئة والحشد، وسعيها لإكساب مشروعها طابعاً دينياً يضفي عليه المشروعية والقداسة لتبرير المشروع وتسويغ قبوله.

يتسم المشروع في مجملة بالدوجما Dogmatism في أحكامه ومواقفه، فالمنهج القويم لدى الجماعات هو اعتماد النصوص في تشخيص الواقع الراهن والحكم عليه، ورسم صورة المجتمع المنشود. وهي تؤمن بحاكمية النص الديني وانفراده بالمرجعية، استناداً إلى الإيمان والثقة المطلقة في مصدر النص وعصمته. وهذه المرجعية، في رأيي، من شأنها أن ترسخ ما يمكن تسميته بثقافة الاتباع والنقل والذاكرة. إن وثائق الجماعات

لإسلامية والتي ضَمَنتُها ملامح مشروعها المجتمعي، تحفل في معظمها بالاستشهاد الدائم بالآيات والأحاديث النبوية ومواقف السلف وما قدمه أثمة الفقه وعلماء الدين الذين درسوا النصوص وشرحوها، والأدلة التاريخية المنتقاة بأسلوب تحكمي لتتفق مع الآيات والأحاديث، وذلك إلى الحد الذي يمكن معه تقرير أن المشروع جاهز دوما بالدليل النقلي على صحة أحكامه. فالنص عنده هو الحكم والدليل، والنص حاسم، ولا اجتهاد مع النص، وبالكلمة يأمر النصر وينهى ويملك أولويته على الوجوه بأسره، ويصوغه وفق رؤيته، ويارس سلطته عليه.

يبدأ المشروع بمسلمات لا تقبل الجدل والنقاش، فالحاكمية الإلهية غائبة والجاهلية والكفر حاضران في كل ما حولنا نظماً وفكراً وسلوكاً، وكل طرائق العيش، وواجبنا كمسلمين حقيقيين أن نرد الحاكمية لله ونقيم دولة الخلافة من جديد. والمشروع يرتب كل بنائه المتسلسل على هذه المسلمات اعتماداً على الدليل الديني والنقلى. فئمة نموذج مجتمعي سالف مرحلة ووعياً وممارسة. وهذا النموذج يتم عزله عن سيرورته التاريخية، وشروط تشكله الاجتماعي بدفاع غير مشروط وغير تاريخي عن مطلقية هذا النموذج وخيريته وصلاحيته في كل زمان ومكان. وبه تتم مواجهة خطر الجاهلية الجديدة وأنظمتها الكفرية. والمشروع يبدى انبهاره بالعصر الذهبي الأول للإسلام، وبكل ما يروى عن ماضي السلف والعدول والخوارق التي تنسب إليهم، وهو يحاول عبثاً إعادة الزمن، لإعادة تجربتهم بعمامها. وساعد على ذلك أن جانباً من الكتب التي تروى تاريخ الإسلام، افتقرت إلى الحديث عن العدل الموضوعي الذي يكون من شأنه تناول ذلك التاريخ بقدر من الجسارة والجرأة التي تنزع كل قدسية يتم خلعها في كل ما هو قديم، وكل ما وصلنا من السلف.

وكان من جراء اعتماد الجماعات هذا النوع من المرجعيات، أن سيطرت على نظرتها إلى التطور التاريخى فكرة التراجع التاريخى، ونظرة الهبوط لخط بيان التطور والتقدم عبر التاريخ فالإيمان يتراجع والتقدم والخيرية تتراجع بمرور الزمن والتاريخ، ومن ثم، سعت بعض الجماعات الإسلامية من خلال تشغيل إرادة المفاصلة والعزلة، إلى العيش في الماضى دون الحاضر وعملت على بعث الأموات فكرأ وسلوكاً واستفتائهم في شئون حاضر الأحياء ومستقبلهم وكان من شأن هذه الاحالة إلى الماضى، أن صارت حجاباً يحول دون رؤية الحاضر وفهمه. فالجماعات انغمست في كتب التراث لتبحث عن أجوبة لتساؤلات الحاضر، فإذا بها تُعيد طرح كميات ضخمة من إشكاليات الماضى التى تجاوزها المجتمع بحكم نواميس التطور.

والفكرة المحورية في مشروع الجماعات الإسلامية هي، ببساطة شديدة أن خلاصنا

الحقيقى من علل وأسقام مجتمعنا الموسوم بالجاهلية والكفر، يتمثل فى العودة إلى الإسلام من جديد وإقامة دولته، تنفيذاً لأمر الشارع، وتطبيقاً لأحكامه، وتحكيمه فى كل حياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... انتهاء إلى أصغر التفاصيل فى حياة الأفراد والمجتمع بأسره. ولذلك فالمشروع منذ البداية يستهدف تحطيم عملكة البشر، مغتصبى الحاكمية، ومدعى الربوبية، ليقيم عملكة الله وشرعه.

وتضعنا الجماعات منذ البداية أمام خيار وحيد وحتمى، إما أن نقبل مشروعها، أى نقبل ما يقصدونه بالحاكمية الإلهية، أو نرتضى الجاهلية إما أن نتخذ مناهجهم كمدخل لفهم المجتمع وتغييره، أو نقع فى هوة المعصية، ونحشر فى زمرة الكافرين الجاحدين بزعم أننا نتبع مناهج الطاغوت. ولذلك فالجماعات الإسلامية تمنح نفسها سلطة إعطاء صكوك الغفران وشهادات التكفير لمن تشاء وتريد، لأن أعضاء الجماعات يتوهمون أنهم وحدهم يملكون المعرفة اليقينية، ويحوزون الحقيقة المطلقة، وهم لا يجيزون لغيرهم الحق فى ادعائها أو الشك فيما لديهم أو حتى مناقشته. وفى تقديرى، أن وهم الانفراد بحيازة الحقيقة المطلقة وامتلاك المعرفة اليقينية وحجبهاعن الآخر. من شأنه أن يحد من سلطان المعقل. ولذلك فالمشروع يصادر العقل والعلم الإنساني بزعم قصورهما ومحدوديتهما، العقل. ولذلك فالمشروع يصادر العقل والعلم الإنساني بزعم قصورهما ومحدوديتهما، ويهمش الإنسان كقيمة مبدعة، ويحل الله مكانه. وهي رؤية تؤسس الاغتراب الكوني والمجتمعي للإنسان وترسخه، وتحاول تنظيم المجتمع الإنساني من خارج المجتمع وتاريخه.

وبالرغم من المرمى التغييرى الانقلابى والشمولى للمشروع، إلا أنه لا يقدم لنا مفاهيم كلية أو تصورات عميقة للتغيير الاقتصادى والاجتماعى والسياسى. فالمشروع لا يتجاوز، في هذه المرحلة على الأقل، سوى طرح التصورات العامة والمبادئ الإسلامية الموجهة والمرشدة، لأن الجماعات الإسلامية غير مطالبة الآن، ديناً وعرفاً، بتقديم حلول وبرامج مفصلة لمجتمع يقف بمناى عن شريعة الله. ويستشهد أصحاب المشروع بما حققه السلف العدول بالإسلام من تقدم وحضارة وسيادة في الماضى. وهم يردون كل ذلك إلى مجرد تمسك المسلمين بدينهم واتباعهم لنصوص القرآن والسنة، وتحكيمها في كل حياتهم. وفي رأى أصحاب المشروع، أن المشكلات التي يواجهها المسلمون اليوم ليست جديدة، وحلولها يمكن العثور عليها في تجربة الماضى. وبالبحث في الماضى يُمكننا، نحن مسلمي اليوم، العثور على أسس الحاضر وما نتطلع إليه في المستقبل.

وتؤكد الجماعات، عبر مشروعها، عليا عتبار أن الإسلام وحده هو منهج الحياة الكفيل بإعاده توجيه الأمة وإعادة الاعتبار إليها علي الصعيدين الإقليمي والدولى. ذلك أن الإسلام، في مشروعها، هو منظومة كاملة تجيب على كل الأسئلة الصادرة عن الأفراد والمجتمعات المعاصرة. وهو يتضمن بدائل لكل المنظومات الفكرية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية... السائدة والحاكمة والموصوفة بكونها غير إسلامية. بل إن طموح أصحاب المشروع يمتد ليطعن في شريعة الحضارة الحديثة برمتها، فهي حضارة مادية وخارجة على شرع الله، وهم يعلنون في مشروعهم عن الإسلام كعلاج لكل مشكلات العالم.

ولكن عندما نسأل أصحاب المشروع عن كيفية العودة إلى الإسلام وإقامة عالميته الشانية، فإننا لا نجد من إجابة سوى أن نعود إلى ديننا ونقيم حاكمية الله، ونتأسى السلافنا. أولئك الأسلاف الذين لم يدركوا عصرنا، ولا كان بحقدورهم أن يتنبأوا به ويفهموه، ومن ثم يتركون لنا في تراثهم الإجابات والحلول التي نحتاجها اليوم لمواجهة مشاكلنا الراهنة. وما كان على أسلافنا أن يفعلوا ذلك، فضلا عن أننا أعلم منهم بأمور دنيانا. فالإجابات وحلول المشكلات، إنما تصوغها الجماعات الإسلامية الحية في كل زمان بفعل إعمال العقل والتفكير في المشكلات التي تواجهها، وهي لا تستمدها من أناس عاشوا في عهود سحيقة.

الجماعات الإسلامية، إذن، تُعلن رفضها لكل ما هو قائم، إلا أنها في مشروعها البديل افتقرت إلى التحديد الدقيق للأسباب الحقيقية لأزمة المجتمع بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، التي تأخذ بخناق أعضائها، بل إنها عازفة عن معرفة الأسباب الدنيوية لهذه الأزمة بلغة الاقتصاد والاجتماع والسياسة... وأقصى ما طرح من قبل الجماعات هو مخالفة أحكام الشريعة، وضرورة إقامة حكم الله.

وفى تقديرى ، أن هذا المنهج فى التسخيص، وهذه الطريقة فى التفكير، والتصورات التى تأتى عن طريقها، غنل تجسيداً تقليدياً لمفهوم الوعى الزائف والمشوه. فتشخيص الجماعات للواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى...، يتضمن تقنيعاً وتشويهاً لحقيقة الواقع، وليس كشف مضمونه الحقيقى والقوانين الفاعلة فى حركته وتطوره. وهى تفسر الظواهر بغير عللها الحقيقية، وتستبدل الواقع المعاش بما هو وهمى، وتلجأ إلى سلطة الدين لإعاقة نضج وتمام كل وعى مغاير لما تطرحه. هذا فضلاً عن أنها تكرس أساليب للمارسة السياسية من شأنها أن تجرف مسار النضال القومى والشعبى إلى اتجاهات عقيمة وذات مردود سلبى فى نهاية المطاف، ومن شأنها أن تهدد الوطن بالتفسخ والتفتت على أسس دينية وطائفية.

وبإمكاننا أن نحدد ثلاثة مظاهر أساسية لتشوه وعى أعضاء الجماعات الإسلامية من خلال فحص التصورات المطروحة بخصوص مشروع المجتمع والدولة الذي تطرحه الجماعات. فالمشروع ينطوى على اختزال أخلاقي، إذ يتجاهل أي تحليل منطقي وتجريبي للظاهرات الاجتماعية، إذ تتم إحالتها إلى علل في مجال الأخلاق والدين. فالطبقيية والاستغلال تفسر بالمشيئة الإلهية وحب المال والتعلق بالدنيا، والاستبداد السياسي

مردود إلى فساد خلق الحاكم وميله إلى السيطرة، والفساد المستشرى مردود إلى تحرر المرأة وخروجها وتبرجها، والتبعية الاقتصادية والسياسية سببها سيطرة اليهود وهيمنتهم على مقدرات العالم.

وينطوى المشروع أيضاً ، على اختزال اجتماعي. فالجماعات ترفض الاعتراف بأي مفهوم اجتماعي أو ثقافي أو دنيوي، خاصة في مجال الإنتاج الإبداعي للبشر، لكونه لا يتفق مع التعريف الذي تغتصبه من الدين للجماعة والمعرفة، وأخطر أوجه الاختزال هنا، هو نبذ الوحدة الوطنية، والعمل على تحطيمها، فتصنيف أعضاء المجتمع إلى مسلم ومسيحي كافر، ومسلم صحيح الإيمان، وآخر فاسق أو مرتد أو كافر...، وتكفير كل من هو خارج الجماعة وتكفير الجماعات بعضها البعض... كل هذه تصنيفات من شأنها أن تبعث الانقسامات من مكانها ، وهي تستبعد التسامح واحترام عقائد الآخرين ، وتُكرس التعصب. والجماعات في هذا لا تقبل عادة الحل الوسط، فإما الإسلام أو الجاهلية. وهي ترفض التعايش مع الإقرار بحق الغير في الاختلاف دينا وفكراً... ولا تقبل الاندماج في المجتمع على أساس المساواة في المواطنة ، لأن دولتهم عقيدية ، والإسلام هو جنسية المسلم. ولاتعترف الجماعات بالتعدد السياسي، وهي تسمى صراعها السياسي مع الخصوم والمخالفين لمشروعها بالجهاد، بقصد إلصاق تهمة الكفر بهم. ومن أعمال الجهاد، العدوان ونهب ممتلكات الكفار وتدميرها وإرهابهم واغتيالهم. ولابد من تربية الأعضاء تربية جهادية تجعلهم يحبون الموت كما يحب الناس الحياة !... ولعل في موقف الجماعات من المصريين المسيحيين، وتهديدهم لمفكري الأمة ومبدعيها، واغتيال بعضهم، ما يكشف بجلاء عن مدى بُعد الجماعات عن قيم التسامح، وإنكارها لمبادئ حقوق الإنسان.

والمظهر الثالث لتشوه وعى الجماعات الإسلامية، كما تكشف عنه التصورات المطروحة، هو ما تنطوى عليه تلك التصورات من انطباعية تآمرية تقوم على إطلاق الاتهامات واستدعاء وفرة من صور التهديد الآتى من كل الجماعات غير المسلمة دون تمييز، وهى الجماعات الحاقدة على الأمة، الخائفة من بعث الإسلام، الطامعة في خيرات المسلمين، المتآمرة على حضارتهم. وهذه الجماعات تتمثل في اليهود، والغرب المسيحى الصليبي والشيوعية، وكل أهل الكفر، ومعهم العملاء المحليون من أهل التشكيك والنفاق من العلمانيين والشيوعيين والليبراليين والبعثيين والأقباط، وغيرهم من الكفرة والملحدين المتآمرين مع الأجنبي.

ونلمح الإنطباعية التآميرة أيضا، في مقابلة الجماعات لذاتها بالآخر المُعمم في مجال واسع الثنائيات، لا ترى في العالم إلا خيراً وشراً، إيماناً وكفراً، إسلاماً وجاهلية، أنصاراً وخصوماً. وهذه النظرة تتجه إلى تنزيه الذات، أي الجماعات وتقديسها، فهي الفرقة

الناجية، وغيرها، أى الآخرالخصم، المجتمع، والحاكم والدولة وبقية العالم، مدنس وكافر". ومثل هذه التصورات يستحيل معها التوصل إلى تحديد دقيق للمهام القومية التى تشتق أولوياتها من التحليل الدقيق للتفاعلات المحلية والإقليمية والعالمية، والتى يتحدد فيها التناقضات الرئيسية والثانوية، والحُلفاء والأعداء الرئيسين والثانويون.

وتكشف مراجعة وفحص التصورات التي طرحتها الجماعات الإسلامية بشأن الدولة والنظام السياسي، أنها تروج في الحقيقة لمفهوم الدولة العضوية التي لا تمييز فيها بين السلطة والمجتمع فالدولة تتماهي مع المجتمع والأفراد والأسرة، وأية تنظيمات أخرى ينظر إليها باعتبارها جزء من الكل العضوى (الدولة المجتمع) (١٦٣٠). والدولة ليست ضرورة اجتماعية. وإنما هي فريضة دينية. لأن الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدولة. وأعضاء المجتمع المسلم هم رعايا الدولة وعبيد الله، وقوانين الدولة الإسلامية مقدسة لأنها شرع الله وحكمه، والخروج عليها كفر. وتمتلكات المسلمين ملك لله وهم مستخلفون فيها من قبل الله، وجيش الدولة المسلمة هو جيش الرحمن، وأعداؤها أعداء الله. والدولة يحكمها الخليفة العادل، أمير المؤمنين، الذي ربحا يتشاور مع الآخرين في كيفية إدارة شئون الدولة. ولكنه قد يكون غير ملزم بالتقيد والالتزام بوجهات نظرهم.

ولا تعترف الدولة بأى نوع من التعددية،، سواء فى الرؤى الفكرية أو فى الأوعية التنظيمية المدنية والجماعات الإسلامية تعبر فى مشروعها عن موقف الرفض العدائى، والريبة والشك فى شرعية وضرورة وجدوى وجود أحزاب أو جماعات فكرية وسياسية أخرى سواها. فقط حزب واحد يسمح له بالوجود، وهو حزب الله المأمور بقيامه، وهو حزب الجماعات الإسلامية، وغيره ممنوع شرعاً وباطل.

والدولة في المشروع ليست مسئولة فقط عن رفاهية مواطنيها، ولكنها مسئولة أيضاً عن خيرهم وصلاحهم الأخلاقي، وهي تسعى للتأكد من التزام مواطنيها بمبادئ القرآن وتعاليم الإسلام، لأن المعتقدات الدينية للأفراد من شئون الدولة، وهي مسؤولة أمام الله عن أعمال مواطنيها.

ويقترن تصور مشروع الجماعات الإسلامية للدولة بوجود نزعة أممية قوية، ونزعة عدوانية مكثفة تقوم على الاستيلاء وتمجد العنف وتقدس القوة. فالقتال أو الجهاد مشروع حتى يرى العالم نور العقيدة الحقة ويخضع لحكمها، وهو مشروع لقتال غير المسلمين، بل والمسلمين الذين لا يتبنون وجبهة نظر الجماعات، وتعبسر هذه النزعة العدوانية عن نفسها في تبنى القمع باعتباره نهياً عن المنكر، والعنف والإرهاب كوسيلة مشروعة لإخضاع الآخرين لمشروعهم ويفسره أيضاً عداء الجماعات الأساسي لكافة القوى غير المسلمة أياً كانت رأسمالية وشيوعية وصهيونية (١٩٦٤) والجماعات تدعى

أنها تحارب كل الشياطين من اليسار واليمين، وهي لا تدع مجالاً للشك في أن اليسار الذي تحرص على تصويره بأنه آثم وملحد هو العدو الحقيقي لها. وعداء الجماعات للقوى غير المسلمة مستمد بالأساس من تعصب ديني وليس من مشاعر وطنية وقومية. فالجماعات تعبر في مشروعها عن تهافت مفاهيم الوطنية المصرية. والقومية العربية لأن الدولة الإسلامية دولة عقيدية، تبنى على أساس المواطنة الإسلامية. والجماعات في هذا المجال تقدم هدف الأمة الإسلامية الموحدة باعتباره النقيض المقابل لمشروع التحرر السياسي والاجتماعي والتوحيد القومي لكل العرب، فضلاً عما تطرحه من دوائر للانتماء الديني تتجاوز حدود الوطنية والقومية.

وفى تقديرى أن قيام نظام سياسى يطبق مبدأ الحاكمية الإلهية كما تصوره أعضاء الجماعات الإسلامية، ليس فى حد ذاته ضماناً لتحرر المسلمين وخلاصهم من كل صنوف العبودية، لأنه يؤكد الاستبداد والطغيان باسم الدين، ويؤدى تطبيق هذا المبدأ إلى وقوع المسلمين فى نوع جديد من العبودية. فالنظام السياسى المتصور وفقاً للحاكمية، يعنى الماسة رجال الدين للسلطة السياسية واحتكارها على مستويات عديدة أهمها احتكار التغيير السياسي المنظم من خلال الهيمنة على الحكم، وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى المختلفة معها أو أحزاب الشيطان من اليسار واليمين، والتي يمتنع قيامها شرعاً، علمانية كانت أو دينية أخرى، ونتيجة لهذه الهيمنة سيصبح لرجال الدين الأغلبية الحاسمة فى مجلس الشورى، وفي الوزارات، فضلاً عن إشرافهم على توجيه كل أمور الدولة فى الداخل والخارج لضمان عدم خروجهما عن صحيح الدين وتعاليمه (\*).

وعلى المستوى الاقتصادى، لا تعلن الجماعات صراحة فى مشروعها أنها ضد نظام الاستغلال والنهب الرأسمالى، والطفيلية وشيوع التريع فى حياتنا الاقتصادية وسياسات الإفقار. وهى وإن كانت تدعو إلى العدل والمساواة الاجتماعية، وتُعلن عن انحيازها ضد الإفقار. وهى وإن كانت تدعو إلى العدل والمساواة الاجتماعية، وتعلن عن انحيازها ضد رأس المال الكبير، إلا أن ذلك كله يتم فى سياق رأسمالى أساسا ولكنه يرتدى زيا إسلاميا، ويقوم على الملكية الخاصة والفردية (\*). ويعتمد على أريحية المسلمين الحقيقيين فى الزكاة والصدقات على نياتهم الصالحة.

وترى «نادية رمسيس» (170) أن مثل هذه الاتجاهات والنزعات يتم التعبير عنها في الغالب من قبل أيدولوچي الليبرالية والفاشية الذين ينتمون إلي الطبقة الوسطى. فإعلان الجماعات الإسلامية أنها ضد رأس المال الكبير، يكون موجها بالدرجة الأولى إلي أجزاء من رأس المال الكبير، والذي يكون قد أضر بشكل واضح بمصالح أولئك المنتمين إلى الطبقة الوسطى التقليدية من خلال قروض رأس المال، الجانب البنكي لرأس المال الكبير

والمستخدم في التداول، وأيضاً الضرر الذي أحدثته المؤسسات المتماثلة التي تديرها شركات التجارة الكبيرة.

ويعد إمكانية تحقيق العدل والمساواة الاجتماعية اعتماداً على سلطة الدولة مطلباً هاماً وملحاً للطبقة الوسطى. فالوضع الاقتصادى الضعيف خاصة للشرائح الدنيا والوسطى منها، وافتقادها السلطة على رأس المال الكبير، والخوف من التردى والسقوط إلى صفوف الفقراء والطبقة الدنيا، كل ذلك يجعلها تعول على سلطة الدولة كأداة لإعادة توزيع الدخل وحمايتها من البؤس الاقتصادى وسلطة رأس المال الكبير. كما أنها تعول على سلطة الدولة لقمع الفقراء والحيلولة دون توليهم السلطة. وهذا يفسر لنا عداءهم وكرههم، أعنى أعضاء الجماعات، وخصومتهم لكل من الرأسمالية والشيوعية. ولقد وجدت الشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة الوسطى، نفسها في تلك الصياغات والتأويلات التي طرحتها للإسلام كحل مثالي لأزمتها، ولضمان وكفالة مصالحها بالسعى ولتشغيل مشروعهم هو هدفهم الأساسى (١٦٠١).

إن مراجعة التصورات التي طرحتها الجماعات الإسلامية الأصولية السياسية بخصوص مشروعها المجتمعي، تكشف عن أننا بصدد أيدولوجية ذت طابع فاشي -Fas . N. Pou بالأساس. وفي دراسته عن الفاشية والديكتاتورية حدد بولانتزاس -N. Pou

الصغيرة في الأزمة، ومن هذه العناصر عبادة القوة والتأكيد على مفهوم الدولة القومية، الصغيرة في الأزمة، ومن هذه العناصر عبادة القوة والتأكيد على مفهوم الدولة القومية، وشيوع النزعة الأثمية العدوانية الحادة، وغموض مفهوم الأمة والذي تحاول من خلاله البورجوازية الصغيرة إنكار مقولة الصراغ الطبقى. وسيادة النزعة العسكرية المواكبة لنوع من الحكم الشمولى الفاشى، والتأكيد على ضرورة الزعيم الفرد المطلق، والميل إلى العنف والإيمان بحكم النخبة واستبعاد العامة والاستعلاء عليهم، والتعصب للوطنية والتأكيد على العنصرية والتمييز العنصرى الذي يحول دون الاندماج، ويرسخ مزاعم التفوق والسيادة والوصاية على الغير. والتأكيد على الوحدة والتجانس الاجتماعي الذي يحول دون تفجر الصراعات الطبقية، وإعطاء دور هام واساسي للتربية العسكرية والتشكيلات العسكرية، وسيادة نزعة معادية للعمل والعقل في مقابل التأكيد على الغرائز والعواطف والانفعالات والمشاعر (١٦٧٧).

وهذه العناصر السابقة التي حددها بولانتزاس كأسس تميز الأيدولوجية الفاشية، تشكل محاور أساسية وسمات ثابتة، ظاهرة وضمنية في التصورات المطروحة في مشروع الجماعات الأصولية الإسلامية، وفي ممارساتها المؤكدة، فهي أيضاً تعبر عن أيدولوجية

فاشية تكتسى برداء دينى وتنعكس في ممارسات الجماعات واتجاهاتها السياسية. ولعل أفضل تجسيد لها تلك الميلشيات العسكرية المسلحة التي استطاعت الجماعات تطويرها عبر عقدين من الزمن لتمارس القهر الاجتماعي والسياسي على عموم المصريين بدعوى إلزامهم بالشرع، كما تظهر كجهاز عسكرى متخصص في عمليات الاغتيال وأشكال العنف الموجه ضد الحكم والمبرر بدعاوى دينية (\*).

الآن، وبالنظر إلى ما قدمناه في فصول الكتاب من رصد لأفكار وممارسات الجماعات الإسلامية السياسية المسلحة، وبالنظر إلى التحليل الذي قدمناه في هذه الخاتمة، هل يمكن أن تُصنَف هذه الجماعات، اجتماعياً وسياسياً، على أنها جماعات ثورية؟ إن الإجابة عندنا تكون بالنفى، وذلك في ما تكشف لنا من مراجعة ما تحمله هذه الجماعات من أفكار وتصورات، وقي ضوء ما أقدمت عليه من ممارسات مؤكدة.

فالثورة تعد انعطافة جذرية بنائية حقيقية في مسار التطور الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع وتكون من شأنها أن تنقل المجتمع إلى مرحلة أرقى في سلم التطور الإنساني. انعطافة كيفية تهدم البناءات الاقتصادية والسياسية والأيدولوجية القائمة والتي استنفدت دورها التاريخي وصارت معوقة لتقدم البشر وسعادتهم لتستبد لها بأبنية أخرى جديدة أكثر ملاءمة وتقدماً وتحقيقاً لإنسانية الإنسان. والجماعات التي نحن بصددها تروج لفكرة التطور التراجعي للتاريخ، وتتوهم أن مستقبل أمتنا كامن في ماضيها. وهي في فكرياتها وممارساتها تمثل خطراً داهماً مدمراً للوطن يُهدده بالتفسخ والانحلال على أسس دينية وطائفية، وتتخذ طابعاً تخريبياً هدفه الأساسي والوحيد تقويض دعائم النظام الاجتماعي برمته بزعم جاهليته وكفره. وهي في هذا لا تقدم لنا بديلاً مقنعاً، وتعجز حتى حال استيلائها على سلطة الدولة عن تحقيق تغييرات بنائية حقيقية لأنها تفتقد إلى التنظيم الضروروي بكوادره وقواه البشرية المدربة والمؤهلة للثورة والإمساك بالسلطة، هذا لانظام عن افتقارها للتأييد والسند الشعبي الضروري للثورة والاستيلاء على السلطة.

إننا لا يمكن أن نطلق صفة الثورية على عمليات تهديد الوطن بالتخريب الاقتصادى، والزعم بأن المبادئ الاقتصادية التى توارثناها عن العقود القديمة لاتزال صالحة وكافية لضبط وتوجيه الأنشطة الاقتصادية المعاصرة كافة من صناعة وإنتاج علمى وتكنولوجى. ولا يمكن بحال أن نطلق صفة الثورية أو الانتفاضة الشعبية والثورية المسلحة على عمليات تكفير الخصوم السياسيين والفكريين وإباحة إقامة حد القتل للآحاد من الرعية حسب تقديرهم الخاص لمواجهة من يرونه قد ارتد عن الإسلام حال تقاعس السلطة الرسمية عن إقامة هذا الحد، ودون إذن أو تفويض منها بإقامته. إن عمليات الإرهاب وتدمير استقرار المجتمع، والإبادة الجسدية وقتل حُراس الأمن ورجال الدولة والمواطنين الأبرياء، لا يمكن

بحال أن توصف بكونها انتفاضة شعبية وثورية، وإنما هي في الحقيقة جُموحٌ ومد فاشي جديد يكتسى بأردية ومزاعم دينية.

على صعيد الفكر، الجماعات لا تحمل أهدافاً ثورية ولا تُقدم رؤية برنامجية تنموية شاملة ، تقدم بها ومن خلالها حلولاً موضوعية لمشكلات الجماهير ومعاناتها، وهي لاتفتح طرقاً جديدة لتجاوز أوضاع الجهل والفقر والتخلف والقهر. فهي ليست مسئولة، في رأيها، عن واقع يقف بمناى عن شرع الله، والحلول ليس هذا أوانها، وإنما المطلوب أولاً أن يكون الإسلام في السلطة والحكم. وإذا كانت الشورية تقتضي الإبداع البشري، فالجماعات باعتماد الاتباعية والنقل والنصية الحرفية، وبالخضوع لسلطة الأسلاف وباستخدام سلاح التكفير، تواد كل إبداع بشرى وتدمغه بالقصور والمحدودية والضلال.

وكانت الجماعات في همارساتها وفي سياق دعوتها للمفاصلة مع المجتمع الجاهلي الكافر، وبالمشاركة مع أجهزة الدولة الأيدولوجية، أقول كانت سبباً في إلهاء الناس وتضليلهم وتغييب وعيهم وتزييفه، ولم تكن قوة تقدم واستنارة وإبداع تعمل على إنضاج وعي الناس وتنويره. وذلك بأنها شاركت في شغل الناس عن معاركهم الحقيقية من أجل الخبز والمسكن وفرصة العمل والحرية، ومن أجل حياة تليق بالإنسان، بل دفعتهم إلى متاهات لمعارك وهمية يتم استحضارها من الماضى البعيد ضد الفناء وضد الموسيقى وأشكال وضد تعلم المرأة وخروجها واشتغالها، وتحديد أي نوع من الغناء والموسيقى وأشكال الفنون كافة، والعلم والعمل، يكون مسموحاً به من وجهة الشرع والدين، وأيهم يكون غير مسموح به. وبالتالي ظهر على السطح وشاعت شواغل وملهاة مفتعلة صرفت الأنظار عن حقيقة ما يحدث في مصر، وعن حقيقة المعركة التي كان يتعين على الجماهير الاستبداد وتزييف إرادتها وليس ضد خروج المرأة وتعليمها واشتغالها. معركة تخوضها من أجل حياة تليق بالبشر وتحقق فيها إنسانيتهم وليس من أجل جلباب قصير و مايحر كهم أصلاً تجاه أي مشروع نهضوى أو تنموى، ليس هو مزاجهم الديني، وإنما مايحركهم أصلاً تجاه أي مشروع نهضوى أو تنموى، ليس هو مزاجهم الديني، وإنما تتحرك الناس للتغيير بحافز من مصلحتهم الاجتماعية والحياتية وأمور معيشتهم.

يبقى فى هذه الخاتمة الإشارة إلى قضيتين أساسيتين على صلة وثيقة بموضوعنا . القضية الأولى تتعلق بأشكال التعامل والمواجهة التى يعتمدها نظام الحكم الآن فى مواجهة الحركة الأصولية الإسلامية السياسية بالإطلاق والتيار الجهادى أو الجماعات الإسلامية السياسية المسلحة بالتخصيص. فالنظام يتجاهل أنه بصدد ظاهرة موضوعية لا سبيل إلى إنكارها ، ويعتمد سياسات الإقصاء من الساحة السياسية والقمع الأمنى والاقتلاع المادي العنيف ، ويتجاهل ويتغافل عن أشكال المواجهات السياسية والاقتصادية

والثقافية... الأخرى المطلوبة.

لقد أثبت تصاعد أعمال العنف الأخيرة أن المواجهات الأمنية وحدها لم تعد قادرة على محاصرة هذا المد الفاشى العنيف، وبينت أن مواجهة الجماعات الإسلامية السياسية المسلحة بالقسم الأمنى وحده لن يكون حلاً للخطر الذي يتهدد المجتمع بأسره. بل إن الاعتماد على أجهزة الأمن وحدها في محاولة الاقتلاع المادى العنيف للجماعات قد أدت في بعض الأحيان إلى توحش هذه الأجهزة واستئسادها في مواجهة المجتمع المدنى وأفراده بالإطلاق، وإلى إقدامها على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت التعذيب وأخذ الرهائن وعمليات العقاب الجماعي والاعتقال التعسفي. وهذه الممارسات في محصلتها تزيد من حدة الهاس وتدفع إلى مزيد من العنف، كما أنها قد تدفع البعض للتعاطف مع الجماعات، وفي ظروف محددة قد تدفعهم إلى الانخراط في تنظيماتها المسلحة.

إننا على يقين بأن الأوضاع الراهنة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على ما هي عليه، إنما يعنى بقاء الجذر الأصيل الذي سيظل ينمو ويبرز ليُفرخ كل أشكال العنف ويفاقم حدتها، وبالتالى فالمهمة المطروحة الآن هي ضرورة استئصال هذا الجذر، أو على الأقل محاصرته بمواجهة حاسمة وشاملة وصادقة لكل الأوضاع المتردية، ولكل ما يجرى على أرض الوطن. وهذه هي القضية الثانية التي تؤكيد عليها في خاتمة البحث. وهي ضرورة البحث صيغة للمواجهة والنهبوض، تُمثل الحد الأدنى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والشقافي الذي يصون مصالح أوسع الجماعات الوطنية والاجتماعية داخل الوطن، وتصلح للمشروع في تأسيس جبهة وطنية، في إطار التعددية، تجمعهم وتُعبئ طاقاتهم وقدراتهم لمواجهة تحديات الوطن كافة. ولكن هذه الصيغة وتأسيس هذه الجبهة يقتضى بل يشترط بداية ضرورة إحداث تغييرات جذرية في سياسات وعمارسات نظام الحكم ومؤسساته الحاكمة.

على المستوى الاقتصادي، يقتضى التغيير ضرورة المواجهة الحقيقية والشاملة لكل المخاطر والأعباء الاقتصادية الناجمة عن التحول والتي أحالت حياة الأغلبية إلى جحيم مستمر وعلى جبهات متعددة. ويقتضى هذا التغيير، النظر في ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في توزيع الدخول بما يحقق إقراراً للعدل والمساواة الفعلية، ومواجهة جادة للطفيلية بأشكالها، وللفساد الرسمي الذي انتشرت روائحه إلى حد أنها زكمت أنوف الغالبية من أهل مصر.

ويقتضى التغيير على المستوى السياسى ضرورة إحداث تحول ليبرالى حقيقى يسمح بتعددية سياسية فعلية، ويحقق احترام حقوق الإنسان، ويكفل إشراك القوى السياسية على تنوعها وتباينها، كافة ودون تخوين أو تكفير في صيغة سياسية عملية نهوضية

وسلمية، تتبنى النموذج الديمقراطى كمرحلة أساسية وضرورية فى تطورنا المقبل، بما يتطلبه هذا النموذج من تطور سلمى واستقرار سياسى، وبما يتضمنه من إشاعة وترسيخ لقيم الحرية المسئولة والمساواة أمام القانون، وقيم التسامح أمام التنوع والتعدد السياسى والشقافى والدينى، والتأكيد على ضرورة الحل الوسط وعادة التعايش مع الاختلاف وقبوله، وتحقيق الاندماج الوطنى على أساس من المساواة بين أبناء الوطن، وإتاحة الحريات العامة وفتح كل منافذ المشاركة المنظمة والتعبير الحر لعموم المواطنين المصريين كافة للإسهام فى صنع السياسات واتخاذ القرارات التي تُشكل مجرى حياتهم.

إن تبنى هذا النموذج يعني أولاً تجاوز الدولة ذات الدور الشمولي وإعادة الاعتبار للمجتمع المدني ومؤسساته، ودعم الآليات اللازمة والدافعة لتحرره. ويعني ثانياً، الاعتراف بشرعية القوى السياسية المجوبة عن الشرعية، وبالتحديد الحركة الشيوعية والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية السياسية. فهذه التيارات السياسية من حقها الوجود والتعبير الحرعن نفسها من خلال وسط اجتماعي ديمقراطي يتيح لها إمكانية خلق مؤسساتها العلنية الشرعية بعيداً عن سلطة الدولة وتسلطها. ويعني ثالثاً، إتاحة الفرصة للجماعات الإسلامية السياسية المسلحة لتتحول عن العمل السرى المسلح المغلق لتصبح تنظيما سياسيا علنيا ينبذ العنف ويحترم حق الاختلاف ويلتزم بالمشروعية السياسية وقواعد الديمقراطية، ويتجاوز فقه التجهيل والتكفير، ويجتهد في إحياء فقه التحرر والتقدم الاجتماعي والفكري، ويؤكد على أولوية العمل الاجتماعي والسياسي السلمي والنضال الثقافي لتحديث ذهنية المصريين وتعبئتهم لصالح برنامج وطني قومي بالأساس. ويعنى هذا النموذج أخيراً إتاحة الجال أمام المناقشة الجسور لكلُّ تراثنا بغرض بعث ما فيه من عناصر عقلانية مسعيرة تسمح بتجاوز النقل والاتباع، تهدم ثقافة الذاكرة وتعيد بناء العقل الناقد الذي يتولى مهمة النقض الجذري لدعائم فكر التجهيل والتفكير، ويندفع إلى آفاق العقلانية والإبداع والتفاعل الإيجابي الخلاق الذي يعتمد كل تجاربنا الوطنية والقومية التي تشكلت في مخاص التغييرات العالمية المحيطة وتحدياتها وأفكارها .

## معامش الفصيل الربع

```
١ - صالح سرية، رسالة الإيمان ، مصدر سابق.
```

- ٧ أقوال شكرى مصطفى في القضية رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ أمن دولة عسكرية عليا، مصدر سابق.
  - ٣ المصدر السابق مباشرة، وأنظر أيضاً:

Saad Eddin Ebrahim, Anatonny of Egypt's Militant Islamic Group, op. cit. P. 435.

- ٤ محمد عبد السلام فرج، الفريضة الغائبة، مصدر سابق، ص ص٣-٤.
  - عبود الزمر (إشراف)، منهج جماعة الجهاد، مصدر سابق.
- ٦ عمر عبد الرحمن (إشراف)، ميثاق العمل الإسلامي، مصدر سابق، ص٥ .
  - ٧ حسن حنفي (إعداد وتقديم)، الحكومة الإسلامية، مصدر سابق.
  - ٨ مقابلة مع عضو بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
- ٩ مراد وهبة، التنوير بين مصر وأوروبا، ندوة التنوير بين مصر وأوروبا، جامعة عين شمس القاهرة، ١٤ ١٥ نوفمبر ١٩٩٢.
  - ١٠ محمد عبد السلام قرح، الفريضة الغالبة، مصدر سابق. ص ص١٠- ١٨.
- 11- حسن البناء إسلامنا، وسالة المؤتمر الخامس، سلسلة صنوت الحق، وقم ، دار الاعتصنام، القناهرة، ص ص 18- 19. وانظر أيضاً:
  - ريتشارد ميشيل، الإخوان المسلمون، مصدر صابق، ص ص ١٥٢ ١٥٦.
- ذكريا سليمان بيومي، الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية، ١٩٢٨- ١٩٤٨، مصدر سابق، ص ص١٣٣ - ٤١.
- ١٢ حسن البنا، الرمسائل الشلاث، دعوتنا، إلى أى شئ ندعو الناس، نحو النور، كتباب الدعوة، دار الطباعة والنشس الإسلامي، القاهرة، ١٩٧٧، ص ص ٨٦ ٨٤.
- ١٣ حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٧٩، ص ٩٦.
  - 14 حسن البنا، الرسائل الثلاث، مصدر سابق، ص ص ١٠ ١٣، ص ص ٩٧ ٩٩.
- ١٥ انظر: زكريا سليمان بيومي، الاخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية ١٩٢٨ ١٩٤٨،
   مصدر سابق، ص ص ١٩٩٥ ٢٥١.
  - طارق المهدوي، الاخوان المسلمون على مذبح المناورة، مصدر سابق، ص ص ٨٦-١٢٦.
  - (\*) سيد قطب، في ظلال القرآن، دار إحياء الكتب العربية:القاهرة، ١٩٥٢ ١٩٥٧.
    - سيد قطب، معالم في الطريق، دارالشرق ، القاهرة، ١٩٨٠. وانظر أيضاً :
  - سيد قطب، المستقبل لهذا الدين، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الشرعية الثامنة، ١٩٨٨.
  - ١٦ محمد حافظ دياب، سيد قطب. اختطاب والأيدولوجيا، مصديرسابق ص ص ٩٩ ١٠٧ وانظر أيضاً:
  - سيد قطب، هذا الدين، دار الشروق، القاهرة الطبعة الشرعية التاسعة، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧، ص ص ١٧ ٢٨.
    - سيد قطب، المستقبل لهذا الدين، مصدر سابق، ص ص ٩ ١١.
      - ١٧ حسن حنفي، الحكومة الإسلامية، ص ص ٥ ١.
    - ١٨ الإمام الخميني، دروس فقهية، في المصدر السابق، ص ص ١٠ ٢٢.
      - 19 المصدر السابق، ص ص ٢١ ٢٢.
      - ۲۰ المصدر السابق ص ص ۲۷ ۳۰.
    - ٢١ المصدر السابق، ص ص ٤١ ٥٣ ، ص ص ١١٩ ١٥٠ وانظر أيضاً:
      - فريد هوليداي، مقدمات الثورة في إيران، مصدر سابق.

Alphen, Joseph, The Khameini International, Op. Cit., pp. 54-60.

Ahrari, Mohammed E., Implications of The Iranian Political Change for the Arab World, Op. Cit. pp. 17 - 29.

- (\*) أقدم هنا تصورات ورؤى الجماعات الأصولية كما وردت في الوثائق المختلفة للجماعات، وكما جاءت على لسان الأعضاء في المحاكمات وفي المقابلات التي تحت مع بعضهم.
  - ٢٢ صالح سرية، رسالة الإيمان، مصدر سابق، ص ٤٩، ص ص ٥٦- ٥٧.
  - ٣٣ عمر عبد الرحمن، كلمة حق، مصدر سابق، ص ص ٧٠ ٧٧، ص ٨٤.
    - ٧٤ عمر عبد الرحمن، المصدر السابق، ص ص ٧٤ ٧٧.

```
٣٣ - صالح سرية ، رسالة الإيمان ، مصدر سابق ، ص ٤٠ .
                            24 - محمد عبد السلام فرج، الفريضة الغائبة، ص ص ١٨ - ٢٠.
         - مقابلة مع عضو بجماعة الجهاد الإسلامي في ليمان طره- القاهرة سبتمبر ١٩٩٣.
                                ٣٥ - صالح سرية رسالة الإيمان، مصدر سابق ص ٤١ - ٤٢.
                        ٣٦ - محمد عبد السلام فرج، الفريضة الغائبة، مصدر سابق. ص ١١.
              - مقابلة في ليمان طره مع عضو من جماعة الجهاد الإسلامي، سبتمبر ١٩٩٣.
                                     ٣٧ - عمر عبد الرحمن، كلمة حق، ص ص ٨٤ - ٨٦.
                                              ٣٨ - المصدر السابق، ص ص ١٤١ - ١٤٥ .
                                 ٣٩ - عمر عبد الرحمن، المصدر السابق، ص ص ٨٨ - ٨٩.

    ٤٠ صالح سرية ، رسالة الإيمان ، ص ٤٣ .

                                      ٤١ - صالح سرية ، المصدر السابق ، ص ص ٤٣ - ٤٥ .
           24 - عَمْرَ عَبِدَ الرحَمَنِ، أَصِنَافَ الحَكَامُ وأَحَكَامُهُمَ، مَصَدَرَ سَابِقَ، صَ ص 25 - 24.
                                               27 - صالح سرية، رسالة الإيمان، ص 27.

    11 - عمر عبد الرحمن، كلمة حق، ص ١٤٧.

                                      20 - صالح سرية، رسالة الإيمان، ص ص ٣٨ - 21.
                  43 - انظر : - بحث وجوب العمل الجماعي ص ص ١ - ٣، ص ص ٩ -- ١٤.
                                          - من نحن وماذا نريد، ص 27.
                               - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص ٨٣ - ٨٨.
                                              ٤٧ - انظر: - بحث حتمية المواجهة ، ص ٥.
                                - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص٨٣ - ٨٨.
                                          - منهج جماعة الجهاد الإسلامي.
                                                       28 - من نحن وماذا نريد، ص 27.
                                               ٤٩ -- بحث وجوب العمل الجماعي، ص ٣.
                                    - ميثاق العمل الإسلامي ٦٧ - ٨٧. 😁
- مقابلة مع عضو بجماعة الجهاد الإسلامَي، ليمان طره، القاهرة، سبتمبر ١٩٩٣.
                                               ٥٠ - بحث وجوب العمل الجماعي، ص ٩.
                              ٥١ - محمد عبد السلام قرح، الفريضة الغائبة، ص ص ٥ - ٢.
                                           - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص ٩٢ - ٩٣.
                                                      - منج جماعة الجهاد الإسلامي.
          - مقابلة مع عضو بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، القاهرة، سبتمبر١٩٩٣.
                                                     ٥٢ - منهج جماعة الجهاد الإسلامي.
      ٥٣ - سيدُ قطب، معالم في الطريق، مصدر سابق، ص ص ١٤ - ١٩، ص ص ١١٥ - ١١٨.

    ٥٤ - المصدرالسابق، ص ١٤، ص ص٥٦ - ١٦١.

                                                      هَ أَهُ. - بحث وجوَّب العمل الجماعي. "

 ٩٦ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص ١٦٥ - ١٦٦ .
```

٧٨ - أبو الأعلى المودودي، الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٧، ص ص ٣٠ - ٣٣ وانظر أيضاً: سيد

٢٥ - المصدر السابق، ص ٧٩.

٢٦ - شكري مصطفى، اخلافة، مصدر سابق.

٣٧ - سيد قطب، معالم في الطريق، مصدر سابق، ص ١٥٨.

قطب معالم في الطريق، م. س. ص ص ٤٨ - ٤٩. ٢٩ - عمر عبد الرحمن (إشراف) ميثاق العمل الإسلامي، ص ١١٠. ٣٠ - عبود الزمر (إشراف)، منهج جماعة الجهاد. مصدر سابق.

٣٢ - عمر عبد الرحمن، كلمة حق، مصدر سابق، ص ٦٤.

٣١ - عمر عبد الرحمن (إشراف)، ميثاق العمل الإسلامي، ص ١٠٩، ص ١٦٠.

```
٥٧ - المصدر السابق، ص ٢٧.
                   - من نحن وماذا نريد؟ ص ص 27 - 38.

 ٨٥ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص ٦٣ - ٦٥، ص ص ١٠٢ - ١٠٤.
```

٥٩ - بحث نصح الأمة في اجتناب دخول مجلس الأمة، الجماعة الأسلامية. .

٦٠ منهج جماعة الجهاد الإسلامي.

٦١ - شكري مصطفى، الخلافة. ص ٧ - ٨.

٦٢ - محمد عبد السلام فرج، الفريضة الغائبة، ص ص ١٨ - ٢٦.

٦٣ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص٣٠١ - ١٠٤.

٦٤ - يحث وجوب العمل الجماعي، ص ص ٢٩ - ٣١.

110 - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص ١٦٧ - ١٦٩.

٦٦ - شكري مصطفى، الخلافة، ص ٦٦ .

٣٧ - المصدر السابق، ص ص١٨ - ١٩.

٦٨ - المصدر السابق، ص ٩٩.

٦٩ - المصدر السابق، ص ١٩.

٧٠ - المصدر السابق، ص ص ٢٥ - ٢٦.

۷۱ - شکری مصطفی، الخلافة، ص ص ۵۷ - ۵۸.

٧٧ - مجلة المرابطون، السنة الأولى، العدد الأول شوال ١٤١٠ هـ مايو ١٩٩٠م ص ص ١٢ - ١٤:

- من نحن وماذا نريد، ص ص 23 - 24 .

٧٣ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص١٠٥ - ١١١.

٧٤ - منهج جماعة الجهاد الإسلامي.

(+) المقصود هنا الواقعة التي ترويها سورة دعبس، في القرآن الكريم.

٧٥ - منهج جماعة الجهاد الإسلامي.

٧٦ - المصدر السابق ، ص ١١٦

- آداب الدعوة الفردية بالحوار والمناقشة ص ص ٣ - ٧.

٧٧ - ابن تيمية، الحسبة ومسئولية الحكومسات الإسلامية، تحقيق: صبسلاح عسزام ، دارالإمسلام، القاهسرة، ١٩٧٣. ص ص۷۲ - ۲۷.

- ميثاق العمل الإسلامي، ص ١٩٧ - ١٩٠٠.

٧٨ - منهج جماعة الجهاد الإسلامي.

٧٩ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ١٣١.

٨٠ - من نحن وماذا نريد، ص ٢٤.

٨١ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ١٣٢.

٨٢ - منهج جماعة الجهاد الإسلامي.

٨٢ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ٢١ .

٨٤ -- ميثاق العمل الإسلامي، ص ص١٢٥ - ١٢٦.

٨٥ - مجلة الرابطون، مصدر سابق، ص ص ٢٠ - ٢٢.

٨٦ - المصدر السابق، ص ٢٢.

٨٧ - عبد الآخر حماد، الأدلة الشرعية على جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية، ص ٧.

٨٨ - منهج جماعة الجهاد.

(\*) في شهادة الشيخ محمد الغزالي أمام محكمة أمن الدولة العليا في قضية اغتيال الدكتور فرج فودة، ذكر الشيخ أن الاسلام يعطي لآحاد المسلمين الحق في معاقبة المرتد دون تكليف وإذن تفويض من السلطة الحاكمة، وتحولت هذه الشهادة إلى فتوى في جريدة الشعب بتاريخ 27 / 3 / 1997 ، تتبح لأى فرد مسلم وبدعوى الغيرة على الدين ، أن يحكم على مسلم آخر بالكفر والردة، وأن يعطى لنفسه حق حل دمه، وأن يقوم بقتله مادامت السلطة الشرعية في رأى هذا المدعى قد قصرت في القيام بعقابه.

- راجع الأمثلة التي وجهها الأمتاذ صلاح منتصر في عموده اليومي بجريدة الاهرام القاهرية بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٣ ،

```
ونص اجابات الشيخ الغزالي بمخصوص هذه القصية والتي نشرها الاهرام على صدى ستة أيام من ٧ / ٧ إلى ونص اجابات الشيخ الغزالي بمخصوص هذه القصية والتي نشرها الاهرام على صدى ستة أيام من ٧ / ٧ إلى ١٩٩٣ / وشهادة الدكتور محمود مزروعة أستاذ ورئيس قسم المقالد في جامعة الأزهر في آحاد المسلمين في التغيير باليد دون إذن وتفويض من الحاكم. انظر:
- مركز أبن خلدون، المجتمع المدني...، نشرة غير دورية، السنة الثانية، العدد ٨ أغسطس ١٩٩٣.
- مركز أبن خلدون، المجتمع المدني...، نشرة غير دورية، السنة الثانية، العدد ٨ أغسطس ١٩٩٣.
- عبد الآخر حماد، الأدلة الشرعية على جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية ص ١٧، ص ٢٨، ص ص ٣٧ - ٣٩.
- بحث حتمية المواجهة.
- بحث حتمية المواجهة.
- بحث وجوب العمل الإسلامي، ص ١٣٣.
- من نحن وماذا نريد؟ ص ص ١٤٠.
- معبد عبد السلام فرج، الفريضة الغالبة، ص ٢٧.
- محبد عبد السلام فرج، الفريضة الغالبة، ص ٢٧.
```

- ٩٨ المرابطون ، ص ١.٢ . ٩٩ - يوسف القرضاوى، الحل الإسلامى فريضة وضرورة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣ ص ٨٧ - ٨٩ . • • ١ - المصدر السابق، ص ص • ٩ - ٩٤ .
  - ۱۰۱ المصدر السابق، ص ص ۹۰ ۱۰۲ ، ص ص ۹۰۱ ۱۱۹ . (صالح سریة، رسالة الإیمان، ص ص ۵۰ ۷۰) . .
    - ١٠٣ مقابلة مع عضر قيادى بجماعة الجهاد، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
       محمد عبد السلام فرج، الفريضة الغالبة، مصدر سابق، ص ص ٨- ١١.

90 - بحث حتمية المواجهة، وبحث تحقيق التوحيد بقتال الطواغيت.

٩٦ - ميثاق العمل الإسلامي، ص ص ١٤٧ - ١٥٠.

٩٧ - من نحن وماذا نريد، ص ٧٥.

- ١٠٤ عمر عبد الرحمن، أصناف الحكام وأحكامهم، مصدر سابق، ص ٤٧، ص ٥٣ ، ص ٥٦ .
  - ناجح إبراهيم، ميثاق العمل الإسلامي ، مصدر سابق ص ص ٧٧ ٧٧.
    - ( . ) راجع موضوع رد الحاكمية لله وإقامة الخلافة في الفصل السادس.
      - ١٠٥ ناجح إبراهيم، ميثاق العمل الإسلامي، ص ص ٨٩ ~ ٩٤.
        - ١٠١ صالح سرية، رسالة الإيمان، مصدر سابق ص ٣٥.
          - شكري مصطفى، الخلافة، مصدر سابق.
    - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
      - ١٠٧ شكرى مصطفى، الخلافة، مصدر سابق.
    - ١٠٨ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
  - ١٠٩ ناجح إبراهيم، ميثاق العمل الإسلامي، مصدر سابق، ص ص ٨٨ ٩٠.
    - ١١ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد، ليمان طره، سبتمبر ٩٣ .
  - ١١١ ناجح إبراهيم، ميثاق العمل الإسلامي، مصدر سابق ص ص ٩٠ ٩١.
- ١١٢ عمر عبد الرحمن، أصناف الحكام وأحكامهم، مصدر سابق، ص ٤٧، ص ٥٣ ، ص ٥٦ .
  - ۱۱۱۰ حقو حد الرحق، المناف المعام والمعالم المناو سابق، في ١٥١٠ في ١٥١٠ م
    - ۱۱۳ شکری مصطفی، اخلافه، مصدر سابق.
    - ١١٤ ناجح إبراهيم، ميثاق العمل الإسلامي، مصدر سابق، ص ص ٩١ ٩٢.
      - محمد عبد السلام قرح، القريضة الغائبة، مصدر سابق، ص
      - ١١٥ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
      - ١١٦ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
      - ١١٧ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد،ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
- 1 Saad Eddin Ebrahim, Anatamy of Egypt's Militant Islamic Groups OP. cit. P. 446. ١١٨ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، مبتمبر ١٩٩٣.

- ١١٩ شكري مصطفى، اخلافه، مصدر سابق.
- ١٢٠ مقابلة مع عصو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سيتمبر ١٩٩٣.
- (م) لمة عناصر محدودة داخل الجهاد، عن قابلتهم ، ارتأت أن التعددية السياسية يمكن إتاحتها داخل الدولة الإسلامية شريطة الترام الآخر السياسي بعدم الدعوة لتقويض أساس الدولة الإسلامية المتمثل في عقيدتها الدينية.
  - ١٢١ الجماعة الإسلامية والعمل الحزبي، مصدر سابق، ص ٧٦.
    - عمر عبد الرحمن، كلمة حق، مصدر سابق، ص ٧٦.
  - ١٢٢ جماعة الجهاد الإسلامي، تحقيق التوحيد بقتال الطواغيت، ص ص ٧- ٨.
    - عبود الزمر (إشراف)، تحقيق التوحيد بقتال الطواغيت، ص ص ٧-٨.
      - صالح سرية ، رسالة الإيمان ، م .س . ص ص ٣٦- ٣٤ .
    - ٣ ٢ ١ الجهاد الإسلامي، وليقة الجهاد ومعالم العمل التورى، مصدر سابق.
- الجماعة الإسلامية، تطبيق الشريعة بين التاريخ والقانون الوضعي، مجلة كلمة حق، العدد السابع، الخرم ١٤١٣ هـ، أغسطس ١٩٩٧، ص ص ١٩- ٣٤.
  - ١٧٤ الجماعة الإسلامية
  - ١٢٥ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي،لهمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
    - ١٢١ الجماعة الإسلامية ، مجلة كلمة حق ، مصدر سابق.
  - 127 طارق الزمر، صراعنا مع اليهود، صراع محسوم، جماعة الجهاد الإسلامي، ص ٣، ص ١٧.
    - ١٢٨ محمد عبد السلام قرج، الفريضة الغالبة، مصدر سابق، ص ٣٥.
    - ١٢٩ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سيتمبر ١٩٩٣.
- وقد ذكر لى هذا العضو أن كل بقعة قيها مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هي وطن إسلامي له حرمته وقداسته وواجب المسلم الإخلاص له والجهاد في سبيله، وعليه فقد خرج المسلمون لا المصريون من أعضاء جماعة الجهاد من مصر ليجاهدوا إلى جانب إخوانهم المسلمين في أفغانستان إبان الاحتلال السوفيتي وبعد انقضاء مهمتهم وتحرير أفغانستان وتعذر العودة إلى مصر بسبب الملاحقات الأمنية فإن بعضهم قد اتجه إلى البوسنة والهرسك ليقاتل إلى جانب المسلمين هناك والبعض الآخر اتجه إلى الفليين في الجنوب الشرقي لآميا ليدعم نصال المسلمين هناك، وقد تجحوا بالفعل في إحراز تجاحات في ضوء خبرتهم النصالية في أفغانستان كان من شأنها تعديل مسار ونتائج الصراع بين المسلمين وحكومة الفلين لصالح المسلمين هناك،
  - صالح سرية، رسالة الإيمان، م.س. ص ص ١٨٠- ١٩.
  - ١٣٠ مجلة كلمة حق، محاكمة النظام السياسي المصرى:
  - -- صالح سرية، رسالة الإيمان، م.س. ص ص ١٨- ١٩.
  - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
  - ١٣١ مقابلة مع عضو قيادي في جماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، القاهرة سبتمبر ١٩٩٣.
    - ١٣٢ صالح سرية، رسالة الإيمان، مصدر سابق. ص ص ٤٨- ٤٩.
  - Saad Ebrahim, Anatamy of Egypt's Militant Islamic groups op. cit., P.432.
    - ١٣٣ منهج جماعة الجهاد الإسلامي، مصدر سابق.
    - ١٣٤ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، لهمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
    - ١٣٥ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
    - ١٣٦ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
    - ١٣٧ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
      - عبود الزمر، منهج جماعة الجهاد الإسلامي، مصدر سابق.
      - . (\*) صورة البقرة الآية ٢٧٨ ، ٢٧٩ . وانظر أيضاً ٧٧٠ ٢٧٦ .
    - ١٣٨ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طوه، سبتبهر ١٩٩٣.
    - ١٣٩ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلاميّ، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
      - \$ 1 صالح سرية ، رسالة الإيمان ، م.س . ص ص ٥ ٥ 0 . .
    - 111 مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر 1994 ي ...
      - (\*) سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإصلام، مصدر سابق.
      - ١٤٢ مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.

```
١٤٣ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣، وانظر أيضاً
                                Saad E. Ebrahim, Anatamy of Islamic groups op. cit., P.432.
                               ١٤٤ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                          Saad E. Ebrahim, Anatamy of Islamic groups op. cit., P.432 - 233.
                    ١٤٥ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣. وانظر أيضاً :
                                Saad E. Ebrahim, Anatamy of Islamic groups op. cit., P.433.
                               ١٤٦ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                              ١٤٧ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                              ١٤٨ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                              119 - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر 1998.
                         Saad E. Ebrahim, Anatamy of Islamic groups op. cit., P.431 - 232.
                              • ١٥ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                              ١٥١ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                                  Saad E. Ebrahim, Anatamy of Islamic groups op. cit., P.44.
                              ١٥٢ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                                                             ١٥٣ - شكرى مصطفى، اخلافة، مصدر سابق.
                              ١٥٤ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، سبتمبر ١٩٩٣.
                 ١٥١-١٥٥ - مقابلة مع عضو قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، ليمان طره، القاهرة، سبتمبر ١٩٩٣.
١٥٧ - انظر : - محمد سليم العوا، النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين، في محمد سليم العوا (محررا)، الأقباط
                                          والإسلام، دار الشروق، القاهرة، بيروت، ١٩٨٧، ص ص ٤١- ٤٠.
                      ١٥٨ - انظر: نفين عبد المنعم سعد، التيارات الدينية في مصر وقضية الاقليات، ص ص ٢٤- ٢٦
- هنري لاووست، أصول الإسلام ونظمه في السياسة والاجتماع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ترجمة محمد عبد العظيم
                                              على، دار الدعوة، الاسكندرية ١٩٧٩، ص ص ١٨٠- ١٩١.
- ابن القبيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، تحقيق صبحي الصالح، الجزء الأول، جامعة دمشق، دمشق، ١٩٦١، ص ص
- فهمي هويدي، مواطنون لاذميون. موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين، دار الشروق، القاهرة، بيروت، ١٩٨٥،
                                                                               ص ص ۲۰۱ - ۲۱۲.
         104 - انظر: نفين عبد المنعم سعد، التيارات الدينية في مصر وقضية الأقليات، مصدر سابق، ص ص 10-11.
                 - أبو الأعلى المودودي، حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية، دار الأنصار، ١٩٨٧، ص ص٦ - ٣٥.
                                 - أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، مصدر سابق، ص ص201- 108. .
                                ١٦٠ - سيد قطب، معالم في الطريق، مصدر سابق، ص ص ٨٨ - ٩١. وانظر أيضاً :
                       - محمد حافظ دياب، سيد قطب اخطاب والايدولوچيا، مصدر سابق، ص ص ١٤٣- ١١٤٠.
                                       ١٦١ - سيد قطب، معالم في الطريق، مصدر سابق، ص ١١٤ وانظر أيضاً:
                                    - سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي، مصدر سابق ص ص ٧١٧ - ٢٢٢.
                       - محمد حافظ دياب، سيد قطب، اخطاب والايدولچيا، مصدر سابق، ص ص ١٤٣ - ١٤٤.
                                             ١٦٢ - صالح سرية، رسالة الإيمان مصدر سابق، ص ص ٣٥- ٣٦.
                                                    ١٩٣ - شكري مصطفى، الخلافة، مصدر سابق وانظر أيضاً.
                                      - حسن محمد جابر الطريق إلى جماعة المسلمين، مصدر سابق، ص ١٣١٠.
                         Saad E. Ebrahim, Anatamy of Islamic groups op. cit., P.431 - 224.
                                       ١٦٤ - جليز كيبل، النبي والفرعون، مصدر سابق، ص ص ١٥٧- ١٦١٤.
   ١٩٥ - نص حيثيات الحكم في القضية رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ أمن دولة عليا المعروفة بقضية تنظيم الجهاد، مصدر سابق.
     ١٦٦ - نفين عبد المنعم سعد، التيارات الدينية في مصر وقضية الأقليات، مصدر سابق، ص ص ٧٣ - ٢٦ وانظر أيضاً:
                                                                - جريدة الأهرام في يوم ٢٨ / ٤ / ١٩٨٤ .
```

Nadia Ramiss Farah, Religious Strife in Egypt, Op. Cit., pp. 45-46. - 13V

- جريدة الأخبار في يوم ٧ / ٥ / ١٩٨٤ .

## خاتمة

في مطلع الكتاب أشرنا إلى أن صعود الحركات الأصولية الدينية السياسية واحتلالها صدارة المشهد التاريخي المعاصر بوصفها بديلاً عن الأيديولوچيات والحركات العلمانية القومية والليبرالية والاشتراكية، يعد ظاهرة كوكبية شملت أرجاء المعمورة كلها على أمتداد الربع الأخير من القرن العشرين. والظاهرة في مجملها تتسم بالعمومية والخصوصية في آن واحد، فهي لا تخص ديناً بعينه، ولا تقتصر على مجتمع دون غيره. وإنما نحن وكما ذكرت قبلاً بصدد ظاهرة كوكبية زادت حدتها في السنوات الأخيرة، وإنما نيست ظاهرة آنية، بل ظاهرة تاريخية شائعة يتكرر حدوثها عبر الأديان والمجتمعات الإنسانية في تاريخها الطويل، وان اختلفت أسبابها، وتباينت مظاهرها وتجلياتها وآثارها تبعاً لاختلاف درجة تطور المجتمعات وتباين أنظمتها الاجتماعية الاقتصادية، ووفقاً لتشكل الدين ذاته داخل كل ثقافة على حدة.

ومن الممكن اعتماداً على رصد مظاهر وتجليات الحركات الأصولية الدينية المعاصرة فكرا وممارسة، من خلال ما قدمته من مصادر مكتوبة تحمل تصوراتها ومشروعاتها لإعادة صياغة العالم، وما أقدمت عليه من ممارسات مؤكدة، أقول من الممكن أعتماداً على هذا الرصد، أن تقدم تصوراً يكشف عن الوحدة الكامنة التي تجمع بين الحركات الاصولية الدينية المعاصرة بالرغم من تعددها وتنوعها الظاهر، وهي الوحدة التي تتبدى لنا إجمالاً في اعتماد هذه الحركات للنصوص الدينية وسلطة الاسلاف بكونها مصدراً لالهامها الأول في صياغة مشروعاتها بغية إعادة بناء العالم وتنظميه. ولكننا سنجد أن هذه المشروعات الأصولية لإعادة صياغة مشروعاتهاالعالم، بالرغم من وحدة أصولها وجذورها، تفترق وتتباين فيما بينها لتصل إلى حد الإقصاء والتناحر، فهي تحمل في طياتها صراعات لا هوادة فيها، لا تقبل تسوية ولا توافق على حلول وسيطة، ولا ترتضي التعايش على أساس قبول الاختلاف والتصالح معه. وإنما اجتثاث الاختلاف وإعلان حروب الابادة اللاهوتية المقدسة بين أتباع الحركات الأصولية الدينية السياسية المتباينة، وهي حروب أهدافها دنيوية أرضية بالأساس، ويديرها البشر باسم الالهة والأديان، إن المهمة الأساسية المطروحة في هذه الخاتمة هي تأويل تنوع وصراع ووحدة الحركات الأصولية الدينية السياسية، وهفا التأويل بأتي متسماً لما أسلفنا في السياسية، وبصفة خاصة المسيحية والإسلامية، وهذا التأويل بأتي متسماً لما أسلفنا في فصول البحث.

أولاً: أتضح من تحليلنا للحركات الاصولية الدينية السياسية - على أختلافها - أن الأساس في هذه الحركات هو دعوتها إلى معالجة القضايا المعاصرة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، عبر سفر تراجعى نكوصى فى التاريخ من خلال الدعوة للعودة، بحسب ادعاء هذه الحركات، إلى الماضى وإلى أصول الإيمان والاعتقاد وتتبع خطوات أسلافنا العدول ومحاكتهم فيما خلفوه لنا من تراث، بغرض تنظيم حياتنا بتعدد أوجهها ومستوياتها وفقاً لهذه الأصول ولتفسيراتها الحرفية، وما جاء فى المدونات التى انحدرت إلينا من الأسلاف حتى يكون لنا ما كان لهم من مجد ورخاء وبأس وسلطان.

ولكن، بما أنه ليس فى وسعنا أن نعود إلى الماضى، وبما أن الدعوة للعودة عبر الزمان هى بالطبع دعوة مستحيلة، بل مثيرة للسخرية أحياناً، هذا بالطبع مالم نجتر الذكريات، أو نقراً فى كتب التاريخ، أو ما لم نركب آلة الزمان الأسطورية العجيبة، فإن هذه الدعوة للعودة لا تعدو أن تكون محض وهم. لذلك يجب أن نبحث عن المصالح الكامنة وراء دعاوى العودة ليس فى مجال الدين، وإنما فى مجمل الشروط المادية الموضوعية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التى تفجرت فى سياقها هذه الدعاوى، وأيضاً الكشف عن القوى الاجتماعية والسياسية التى تعبر عن مصالها من خلالها.

الحركات الأصولية الدينية، على نحو ما تبين لنا في فصول البحث (\*)، وعلى نحو بينته دراسات أخرى، تتخلق في أرحام الأزمات الهيكلية لمجتمعاتها، وتولد، وتنمو مع تفاقم هذه الأزمات وازدياد حدة آثارها السمواكبة لها والناجمة عنها، كما تكون في الوقت ذاته عرضاً دالاً على الأزمة. وتكاد هذه العلاقة بين الأزمة وآثارها من ناحية، والاستجابة الأصولية من ناحية أخرى، أن نأخذ نمطأ علياً دورياً دائم التكرر والحدوث. ونحن ندلل على هذا الارتباط العالى بالإشارة إلى السياق البنائي العام لتصاعد المد الأصولي المسيحي في المجتمعات الغربية والمجتمع الامريكي على وجه الخصوص، وتصاعد المد الأصولي المسيحي في المجتمعات العربية والمجتمع الامريكي على وجه الخصوص، وتصاعد وتصاعد المد الأصولي الإسلامي في المجتمعات العربية والمجتمع المصري بصفة خاصة، وتصاعد المد الأصولي الإسلامي في المجتمعات العربية والمجتمع المصرى بصفة خاصة، وتصاعد المد الأصولي الإسلامي في المجتمعات العربية والمجتمع المصرى بصفة خاصة في عقدى الشلاثينات والثمانينيات من القرن الحالي.

فعالم الشلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن هو زمن الكساد العالمي الأعظم ( ١٩٢٩ – ١٩٣٩ ) ، والأزمة الشاملة في صلب النموذج الرأسمالي للنمو بتشكيلاته المركزية والطرفية معاً. وهو زمن التوتر الدولي بسبب بزوغ الفاشية والنازية ، ثم تفجر الحرب العالمية الثانية وما واكب ذلك كله ونجم عنه من بطالة وركود وتضخم واتساع لنطاق السخط والاحباط الاجتماعي والنفسي ( ١ ) .ذلك الزمن هو زمن ميلاد اليمنيين الراديكالي أحد أهم التعبيرات السياسية للأصولية المسيحية السياسية في الغرب، والمجتمع الامريكي على أمتداد الثلاثينيات ، وهو أيضاً زمن ميلاد جماعة الاخوان المسلمين

(١٩٢٩) في مصر وتناميها لتشكل فيها بعد التيار الرئيسي للحركات الأصولية الإسلامية السياسية المعاصرة بتياراتها وتنظيماتها كافة، وهو أيضاً زمن ولادة حزب الكتائب المسيحي اللبناني (١٩٣٦) في العالم العربي (\*).

وعالم الربع الأخير من القرن العشرين، هو أيضاً عالم الأزمة النبوية العميقة التي تضرب بشدة وعنف المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، والتي تجد تعبيراتها في أنخفاض معدلات النمو الاقتصادي وزيادة البطالة بنسب متفاوتة، وارتفاع لمعدلات الجريمة بأنواعها وادمان المخدرات وأنتشارها، وتفجر الصراعات الأثنية والطائفية، هذا فضلاً عن تضاؤل الأمل في البديل الاشتراكي بعد النهايات المأساوية للنظم الشيوعية. ولقد ولدت التناقضات التي حفلت بها المجتمعات الرأسمالية إحساساً بالعجز والياس، والضياع والاغتراب، كما خلقت لدى قطاعات واسعة من السكان حالة من الاكتئاب الجماعي دفعها للبحث عن مبررات روحية لوجودها، ووجدت في الدين والمنظمات الدينية الملجأ والملاذ (٢)، وفي المجتمع الأمريكي، وفي ظل هذه الظروف، تقدمت أكثر قوى اليمين الأمريكي تطرفاً من المحافظين الجدد والمحافظين الدينيين، والتي عرفت باليمنين الأمريكي المجدد، لتطرح لنفسها بوصفها أكثر للقوى السياسية تأهيلا لقيادة الأمة الامريكية وانقاذها من حالة الركود والتفسخ التي وصلت إليها منذ نهاية السبعينيات من القرن الحالي. وبقيادة ربعان اقتحموا البيت الأبيض في عام ١٩٨٠ معلنين بداية تأسيس الحافظة تسعى لإحياء القيم والتقاليد الموروثة، وتروج لاختياراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بدعاوى مسيحية وبتفسيرات مغرضة لآيات الكتاب والمقدس (٣).

وعالم العرب في السبعينيات والشمانينيات من هذا القرن، هو زمن الانتقال والتحول لإعادة إدماج المنطقة العربية من جديد في النظام الرأسمالي العالمي بعد انحسار حركة التحرر الوطني والاجتماعي العربية. وهو أيضاً زمن الانفتاح الاقتصادي المعمم لعالم العرب بأسرهم، وما نتج عنه وحفل به من تناقضات صارخة واستقطاب حاد في توزيع الشروة وتدهور المستويات المعيشية للطبقات الدنيا والشرائح الوسطي والدنيا من الطبقة الوسطي بفعل اختلال عمليات توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدلات التضخم، وشيوع الفساد الرسمي، ومظاهر التحلل التي روجت لها رأسمالية الانتفاح الطفيلية، وغياب المشاركة السياسية، وتزايد حدة القمع والقهر، واتساع دوائر التهميش وغياب المشاركة السياسية، وتزايد حدة القمع والقهر، واتساع دوائر التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لقطاعات واسعة من السكان، ولقد ولدت هذه التحولات والآثار المواكبة لها والمترتبة عليها، شعوراً بالاحباط واليأس والانسحاق لدى الأجيال الجديدة من هذه التكوينات الطبقية، وتضعضعت لديها مشاعر الانتماء لنظم لا

تفى حتى باحتياجاتها الأساسية، وتضاعف إحساسها بالاغتراب بسبب ضآلة وسائلهم المعيشية في مقابل الصور الصارخة للفساد والتحلل والبذخ والمظاهر الاستهلاكية الترفية التى تصل إلى حد الاستفزاز وتعميق مشاعر الحرمان واستحالت الحياة برمتها من حولهم إلى جحيم (ع).

وقامت وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والجرائد والجلات وإعلانات الشوارع بدور أساسي في الكشف، وبدون قصد منها، عن الصور الصاوخة للتمايز والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي وهو ل يكن متحققاً بذات الكثافة من قبل في الثلاثينيات والأربعينيات، إذ تعرض هذه الوسائل صوراً متنوعة وبكثافة عالية لأنحاط الأنفاق البذخي ومظاهر الترف الاستهلاكي المحلي والمستورد التي تعجز عن امتلاكها ومجاراتها الطبقات الدنيا والمتوسطة، ثما يعمق لديهم مشاعر الحرمان واليأس والاغتراب والانسحاق. كما أن هذه الوسائل عبر موادها الإعلامية والاعلانية تعرض لنماذج سلوكية وثقافية غريبة ومبتذلة أحياناً تثير نقمة واشمئزاز الأجيال السابقة والمتعلمة من هذه القطاعات الطبقية فضلاً عن أنها غثل غواية دافعة للانحراف، تحد تعبيرها العكسي في ردة دينية طهورية جادة، وبقدر ما كان الانكشاف الذي أتاحته وسائل الاعلام واضحاً وواسعاً، بقدر ما كان الإحساس بالقفز والحرمان كبيراً وكان رد الفعل أكثر عنفاً وضراوة. فهذه القطاعات الاجتماعية صارت هي المادة البشرية الخام الثابلة الخام القابلة للتعبئة والتعاطف والتأييد والعمل المباشر للحركات الأصولية الإسلامية السياسية بتياراتها وتنظيماتها.

كان من شأن الأنتماء إلى الجماعات الإسلامية أن يسمح للغالبية من المنتمين إليها بتخطى وضعية الاغتراب والانسحاق، ويمنحهم قدراً من الانتماء والاستعلاء ويعوضهم ما استشعروه من مهانة وضآلة، ويدفعهم إلى تغيير واقع المجتمع الجاهلي الكافر ومعاييره الحاكمة والآثمة بالعودة إلى أصول الإيمان الصحيح الاعتقاد فيكونون أقرب إلى الله من كل الجاهليين واحب إلى الله من أهليهم الكفرة، وتصبح مهمتهم المقدسة هي هدايتهم إلى الطريق القويم، ولقد حقق الانتماء للجماعات الإسلامية نوعاً من الاستبدال، استبدال الانتماء إلى جماعة ومعتقد بالاغتراب، واستبدال العلم الديني الصيح والإيمان بالانسحاق والمهانة، واستبدال الدور الذي يجده وينهض به داخل الجماعة ومن خلالها بالتهميش، وهو دور القيم والإمام والمصلح والأخ المسلم الذي يصلح ما يراه من منكرات بالتهميش، وهو دور القيم والإمام والمصلح والأخ المسلم الذي يصلح ما يراه من منكرات ويندفع للتغيير، ليس بالقلب فحسب كما يفعل ضعاف الإيمان، وإنما باليد والسلاح، ودون انتظار لأذن من الحكام، فحكامنا لا ولاية لهم علينا، إذا سقطت ولايتهم شرعاً بتخليهم عن الله وبإهمالهم لمصالح المسملين.

إن ما ينكشف لنا من رصد الحركات الأصولية الدينية، فكراً وممارسة، أننا بصدد

موقف اجتماعي وسياسي مصحوب بحالة مكثفة من التعبية السياسية والفكرية باسم الدين، كما أننا نواجه حركات اجتماعية سياسية ذات شكل ديني، لها جذورها الاجتماعية الضاربة في أعماق تناقضات مجتمعاتها وصراعاتها وهي بدورها تحده تداعيتها السياسية، وهذه الحركات تطرح بدائلها ومشروعاتها والبدائل طابعاً دينيا يضفي عليها القداسة والمشروعية بدعوتها لإعادة بناء المجتمع استنادا إلى ما أقرته مبادئ الأديان وتعاليمها، بحيث يصبح الدين هو الإطار والشكل الأيديولوچي الذي تتسلح به في صراعاتها السياسية والاجتماعية وتطمع هذه الخركات، كغيرها من القوى الاجتماعية المتصارعة، في الاستيلاء على سلطة الدولة أو حتى ممارسة الضغوط عليها، لإحداث تحول جذري للمجتمع بتشغيل مشروعاتها وبالتجسيد الواقعي لبدائلها، وفي لإحداث تحول جذري للمجتمع بتشغيل مشروعاتها وبالتجسيد الواقعي لبدائلها، وفي والتوظيف المتناقض في الصراع السياسي والاجتماعي، فتقوم كآليات للضبط والقمع والسيطرة، كما تكون آداة للمصالحة مع الواقع وقبوله على ما هو عليه، كما تكون أيضا آليات للتحريض والتمرد وإعلان الثورة لقلب الواقع وتغييره.

ثانياً - أتضح من فحص الأيديولوجيات التي تحملها الحركات الأصولية الدينية السياسية وتروج لها، عن أنها تتمحور حول مبدأين أساسيين هما الحاكمية والجاهلية.

فكل حركة أصولية تزعم أن دينها الخاص يتفرد من بين الأديان الأخرى بكونه ديناً ودنيا عقيدة وشريعة حاكمة، ديناً ودولة تقوم على سلطان الله، ومن المكن تعقب هذا الزعم لدى كل الحركات الاصولية الدينية السياسية على تنوعها واختلافها، بل إن هذا الادعاء يشيع بدرجة كبيرة بين أتباع الأديان جميعها، وليس حكراً على أتباع دين معين غيرهم، حتى ولو لم ينخرط الاتباع في سياق حركات أصولية دينية منظمة، فكل الأديان تذهب عبر معتنقيها ومفسريها أنها مشرعة للقوانين التي تمس بشكل شامل الحياة الشخصية والعامة للاتباع المؤمنين، وأن لها رأياً في كل الاحداث الجارية، وفي التوجهات السياسية والاجتماعية لأتباعها، وأنها تمتلك صلاحية تحليل أو تحريم تصرفاتهم الاجتماعية وأمور معاشهم.

يذهب الأصوليون الإسلاميون إلى أن الإسلام فى ذاته رافض للعلمانية بوصفها معتقداً وأسلوباً للحياة. فالعلمانية تعنى النظر فى أمور البشر من خلال ما هو نسبى وإنسانى وليس من خلال ما هو إلهى ومطلق، وذلك إلى حد اخراج الحياة الإنسانية وأغراضها وسبل ممارساتها من دائرة العناية الإلهية ليسود تصور للعالم خال من كل ما هو مجاوز للطبيعة ومقدس، وفقدان الأفكار والممارسات الدينية أهميتها وفاعليتها على المستوى الشامل للحياة الاجتماعية إلى حد انفصال الدين عن النظم الخاصة بالدولة

والمجتمع، وانحساره وانسحابه إلى العالم الخاص، فلا يكون له من سلطان إلا على تابعيه كأفراد فحسب وليس له من سلطان على أى قسم آخر في الدولة والمجتمع. والاسلام في رأى الاصوليين الحركيين على الضد من العلمانية، إذ هم يرون أن الإسلام ينفرد وحده من بين الأديان الأهرى، بل يختلط جوهرياً عنها، في أنه لا يفصل بين العقيدة وتنظيم حياة المجتمع في السياسة والاجتماع والاقتصاد (\*).

لقد ارتأى قطب، المنظر المعتمد للأصولية الإسلامية المعاصرة، في كتابه والعدالة الاجتماعية في الإسلام، (ق)، أن الإسلام ظهر في مجتمع بدائي، فكان عليه أن يعيد بنائه المادى والأخلاقي على السواء، وبالتالي ينظم الحياة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته يصنع ضمائر البشر ويصوغها على نحو معين. ومن ثم فالإسلام، في رأيه، لا يعرف الفصل بين الدين والدنيا، وكرر قطب، وبشكل قطعي في صفحات عديدة في كتابه المذكور وغيره من كتبه الأخرى – أن الإسلام وحده عقيدة وشريعة، في حين أن المسيحية كما أدعى – دين فردى لا يهتم بالأمور الاجتماعية لأنها ظهرت في مجتمع متحضر ومنظم هو مجتمع الامبراطورية الرومانية، وبالتالي تركت المسيحية مشاكل الدولة للدولة، واقتصرت على الإصلاح الروحي.

ولكن. هل هذا الطابع يتفرد به الإسلام وحده كما ادعى قطب ومعه كل الأصوليين الإسلاميين المعاصرين؟

إننا إذا جاز لنا أن نحكم على جوهر الإسلام بما حدث في الواقع التاريخي بكونه ديناً ودولة، فمن حقنا أن نحكم على المسيحية، جرياً على هذا القياس القطبي، بأنها دين ودولة أيضاً. فالمجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى كانت هي الأخرى تعد نفسها مجتمعات مسيحية لم تعرف مفهوم العلمانية، ولم تتصور الفصل بين عقيدتها الدينية ونظم حياتها الاجتماعية، بل كانت تقوم على وحدة مبدأى الدين والدنيا وذلك على غرار ما كان حادثاً في المجتمعات الإسلامية، إذا يبدو - كما لاحظ سمير أمين (٢) - أن سيادة الأيديولر جيات ذات الطابع الديني سمة تنسحب على كل المجتمعات السابقة على الرأسمالية لقد قامت الامبراطورية الرومانية منذ منتصف القرن الرابع الميلادي على الرأسمالية لقد قامت الامبراطورية الرومانية منذ منتصف القرن الرابع الميلادي على الوسطى، وكانوا يحكمون بالتفويض المنوح لهم من قبل الله، كما زعموا، كما طبعت السميحية الحياتين المادية والفكرية آنذاك بطابع ديني متميز، وتركت آثارها على الفكر والحضارة الأوروبية.

يعنى هذا، أن دعوى الحاكمية الإلهية التي تشيع لدى الأصولية الإسلامي، قد عرفتها المسيحية أيضاً وتشير هنا إلى ما تذكره كتب التاريخ عما كان يحدث في أوروبا

العصور الوسطى عندما زعم أصحاب السلطان من رجال السياسة والدين أن كل شيء منصوص عليه في الكتاب المقدس، كل حقائق الحياة وكل ما يحتاجه البشر من قيم وأفكار ونظم ومؤسسات من الألف إلى الياء، موجودة في نصوص الكتاب المقدس، ولذلك كانت أية محاولة لاكتشاف العالم الطبيعي أو لتغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية بعيدة ومتحررة عن سلطان الدين، كانت تضع صاحبها عبر محاكم التفتيش وباسم الدين، تحت طائلة التكفير والتعذيب والقتل، كان الحاكم مبايعاً متوجاً من قبل البابا، والبابا مفوض من قبل الله وبالتالي كانت الحاكمية مكفولة في المسيحية على أتم وجه (\*).

وهذه المزاعم ومازالت تردها الأصولية المسيحية السياسية المعاصرة، فهي تذهب إلى أن المسيحية السياسية المعاصرة، فهي تذهب إلى أن المسيحية مشروع اجتماعي يقوم على وحدة مبدأي الدين والدنيا، وأن الدولة والمجتمع يقعان تحت سلطان الله، ولا يمكن بحال فصل الله عن الحكومة ، وكان ريجان ، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية عام ١٩٨٠ لفترة رئاسته الأولى برفع ال؛نتب تلكقدس بيده معلناً لناخبيه أن بين دفتي هذا الكتباب حلولاً لكافية مشكلات العصر (٦). كيما أن حركة الغالبية الأخلاقية More; Magoirty ، المعبرة عن الأصولية المسيحية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ السبعينيات، كانت تلمح في دعوتها على العودة إلى الأصول ادينية والتقاليد والمعايير الأخلاقية للأسلاف، كما حددت الحركة لنفسها مهمة تأسيس سلطة جمهورية محافظة Conservative بالدعوة إلى القيم التقليدية المحافظة وبعث الالتزام الديني، يقول القس جيرى فلول J. Falwell مؤسس حركة الغالبية الأخلاقية مخاطباً الأمريكيين في مطلع الشمانينات: «لقد جاء الوقت الذي لابد أن يتكاتف فيه الأمريكيون الاخلاقيون ويقفون صفأ واحداً ، ويبذلون كل جهدهم لكشف وتنحية تلك الأقلية الملحدة الى تضم أفراداً خونة أتيحت لهم فرصة صياغة السياسة الأمريكية، لقد حان الوقت الذي ينبغي أن تدرك فيه هذه الأقلية أنها لم تعد تمثل الغالبية من الأمريكيين التي أصبحت من القوة بحيث لن تسمح بعد الآن لهذه الأقلية أن تدمر الأمة بما تحمله من فلسفات الحادية ليبر الية) (٧)

وفى رسالته إلى ريجان وقت أن كان رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية - يقول ريتشارد فيجرى R. A. Vigurie أحد رواد الحركة الأصولية المسيحية السياسية الأمريكية: «إن أمريكا في حاجة اليوم إلى بعث الالتزام الديني، وأنا أحتلت على استثمار مهاراتك العظمية لحفز البشر ودفعهم إلى البحث عن حلول لمشكلاتهم الشخصية والقومية عند الله، وهي مهمة تقتضى تظهير وطن الأجداد العظام من أعداء التفوق

الأمريكي المطلق في العالم، والذين أصبحوا أسبري الليبرالية والالحاد والعلمانيا والجماعات الضالة المناهضة لحروب امريكا ضد الأشرار في كل مكان، (٨)

أما دعوى الجاهلية التي تشيع في ايديولوجيا الحركات الأصولية الدينية السياسيا على تعددها وتباينها، فيتم التعبير عنها من خلال رفض منظومة الحداثة اجمالاً، إذ ترى هذه الحركات في الحداثة نوعاً من المرض الشاذ المدمر، والانحراف عن الطريق السوى والانفصام النكد بين حياة البشر ومنهج الله، فالحداثة تتأسس على النسبية والزمنيا والتحول الدائم والمستمر وقراءة الواقع والتساؤل والشك، وقبل كل ذلك، انعتاق العقل الإنساني من سلطة الإيمان الديني وسلطة السلف، فلا يكون له من سلطان إلا سلطانه هو والأصولية ترى أن هذا الأنعتاق هو العلة الأولى لكافة الشرور والآثام التي تعصف بحياة البشر الآن.

إن التحديد الدقيق للحداثة يتلخص في قضايا محورية. الأولى هي التنوير وشعاره أن لا سلطان على العقل إلا العقل ذاته، والثانية هي نظريات العقد الاجتماعي التي قررت أن المجتمع الإنساني من صنع البشر أنفسهم، الأمر الذي تسقط معه كل دعاوى التفويض الإلهي في الحكم والخلافة. والقضية الثالثة هي الثورة العلمية والتكنولوجية الت يكان من الأرها إحداث تغييرات جوهريج في علاقة الإنسان بالكون. وجملة هذه القضايا يمكن التعبير عنها بلقظة مكشفة جامعة هي العلمانية بالمعني الذي طرح في ثنايا البحث وفي هذه الخاتمة، ونؤكد هنا ثانية على أهم سمة تميزها، وهي التفكير في أمور البشر ومعالجتها من خلال ما هو إلهي ومطلق، وتفضى وليس من خلال ما هو إلهي ومطلق، وتفضى العلمانية - بهذا المعنى - إلى التعددية وإلى رؤية البشر لقيم متنوعة ومتعددة. ولذلك تعلن الأصوليات الدينية أنها ضد العقلانية، وضد النظريات العلمية، وضد التنوير وضد التعددية.

تقف الأصولية في مواجهة العقلانية كنمط للتفكير وكأسلوب حياة، وذلك برفضها إعمال العقل في النص الديني واستبعاد أي تأويل تاريخي للنصوص الدينية، والاكتفاء بالتفسير الحرفي للنصوص. والنصوص الدينية التي عرف الأصولية مرجع أساسي وسند مطلق نهائي يحتوى كل الحقائق الخالدة والحية والصالحة لكل زمان ومكان، وهي مكتفية ذاتيا وتحوى اجابات على كل الأسئلة الحاضرة والمستقبلية. لذلك يجب التمسك بها، والإصرار عليها، والسعى إلى تطبيقها على الواقع الراهن بشكل شامل بغض النظر عن المستجدات والضرورات الحادثة في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والثقافة...، فالواقع الراهن تم تطويعه وإخضاعه للمرجعية العليا أو للنصوص الدينية وأي انحراف عن هذه النصوص مرفوض لأنها مصاغة صياغة مطلقة وصادقة في آيات ثابتة،

ليست إلا تعبيراً عن إرادة الله ومشيئته الحاصل أن النصوص تصبح في نهاية الأمر، المعيار والحكم لكل سلوك البشر في مختلف دورب الحياة ومجالاتها المتنوعة. وهي رؤية تمامية مغلقة لا شيء خارجها، ولا يند عنها موقف أو حكم أو قيمة، كان شكرى مصطفى أمير جماعة المسلمين - يقول كما بدأ الإسلام يعود فلا اجماع ولا قياس ولا مصالح مرسلة ولا رأى جماعي، فهذه كلها في رأيه أصنام وأوثان. فقط النص الديني بتمامه وكماله. وكل انحراف عن هذه الرؤية المتامية مرفوض، وهذا الرفض يصل إلى حد إقصاء الرافضين وتكفيرهم وإقامة الدعاوى القضائية للتفريق بينهم وبين زوجاتهم، وفي النهاية حَل دمهم وقتلهم بدعوى ردتهم.

والأصولية ضد التنوير لأنه في تطوره أوجد الفصام بين التصورات الإلهية ونظام حياة البشر. ولذلك فليس غريباً أن الأصولية المسيحية السياسية تأسست على رفض التنوير الذي تسبب في انتهاك حرمة المقدسات وجاء ببدائل إنسانية مباينة لما كانت تطرحه الأديان، وهي بدائل فكرية عقلانية في حدها الأدنى، وليبرالية واشتراكية في حدها الأقصى (٩). وفي العالم العربي تتهم الجماعات الأصولية الإسلامية المنورين والمسدعين العرب بالإلحاد والكفر، وقبلهم وصف سيسد قطب التنوير بالفصام والنكد (٩٠)، وهذا الهجوم الأصولي على التنوير مردود إلى أن التنوير كان كاشفاً لوهم الاعتقاد في أمتلاك الحقيقة المطلقة والذي يشكل محور كل معتقد أصولي ديني.

وتأخذ الأصولية، أيضاً، موقفاً مضاداً من التأثيرات العملية فهى ترفض تقدم علوم الطبيعة والبيولوجيا والهندسة الوراثية... لأن تقدم هذه العلوم يهدد، في رأيها، قصص الخلق الواردة في الكتب والأسفار المقدسة إلى حد تقرير بطلان هذه القصص (\*). لذلك تعتبر الأصولية هذه العلوم علوماً باطلة لأنها تشكك في قصة الخلق الإلهي إجمالاً.

والأصولية على الضد من التعددية، فهى لا تتصالح بأية درجة مع الاختلاف، فالاختلاف في عرفها شر لابد من اجتثاثه بشتى الصور وبأى ثمن. وهى تأمل في إجبار جميع البشر على الاذعان لتصور واحد مطلق هو تصورها هي، ونظام للطاعة لا يقبل الجدل والنقد باعتبارهما موسومين باحتمالات الخطيئة والقصور، بل الالحاد والكفر أحياناً. ويتأسس على نفى التعددية وتجريم الديمقراطية ورفضها كفلسفة ومنهج بشرى في الحكم إلى حد اعتبارها نظاماً كفرياً. لذلك يخلو مشروع المجتمع الأصولي الديني من اية مؤسسات أو تنظيمات مستقلة ذاتياً عن الدولة الدينية الأصولية من جهة، والمجتمع المدنى من جهة أخرى، فالمشروع الأصول لا يعترف بأى استقلالية ذاتية لأفراد المجتمع المدنى حيال الدولة.

ثالثاً: لننظر الآن إلى ما يمكن أن تؤدى إليه مثل هذه التصورات في الممارسة وحال

الالتزام بها في التطبيق العملي.

أتضح لنا أن تلك التصورات قد أنعكست في عدد من الممارسات نجملها فيما يلى:

1- شيوع الدوجماطيقية Dogma بمعنى الجمود العقائدى والانغلاق العقلي. فالدوجماطيقية أسلوب مغلق للتكفير يتسم بغياب القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقدات الحركة الأصولية المعنية، بل ترفض الحركة التسامح مع هذا الاختلاف فكل حركة، وكل جماعة أصولية دينية تدعى أنها وحدها تمتلك المعرفة الدينية الصحيحة بالاطلاق، وتعلن احتكارها وترفض حق الاختلاف معها أو نقدها، وتزعم أنها تمتلك وحدها القيم الوحيدة التي يجرى احتكام كل البشر إليها، وهي وحدها الفرقة الناجية وغيرها فرض ضالة هالكة، وهي وحدها المعصومة وغيرها مدان سلفاً. وكل الخالفين لتصوراتها يقعون في هوة المعصية ويحشرون في زمرة الكافرين الجاحدين.

وتأويل ذلك مردود إلى أن الدوجما Dogma الأصولية هي دوجما دينية تتأسس على نظرية الاستبعاد. فالمطلق يجب أن يكون واحداً بالضرورة بحكم مطلقيته، فهو لا يقبل التعدد وإلا زالت عنه صفة المطلقية. يعني هذا ضرورة إلغاء ونفي وحذف المطلقات المغايرة لأنها في هذه الحالة تفقد مطلقيتها، ولذلك فهي في حالة تعددها تكون في صراع من أجل الوجود والبقاء للأصلح والأقوى. ومن ثم فإن نظرية الاستبعاد الأصولية تفضى إلى تعصب بلا حدود للمطلق الأصولي أيا كانت هويته، ويؤدي التعصب بدوره إلى ممارسة العنف والقتل فصراع المطلقات الأصولية يمارسه الإنسان، وأن شئنا الدقة، تمارسه الحركات والجماعات الأصولية الدينية السياسية بإسم مطلق وذلك إلى حد نشوب الحركات والجماعات الأصولية الدينية السياسية بإسم مطلق وذلك إلى حد نشوب حروب بين أصحاب المطلقات المغايرة، يزعمون أنها حروب مقدسة، ويموت فيهاالبشر حروب بين أصحاب المطلقات المغايرة، يزعمون أنها حروب مقدسة، ويموت فيهاالبشر اعتقاداً منهم بأنهم في طريقهم إلى الجنة. يؤدي التعصب أيضاً إلى ارتكاب جرائم قتل المخالفين والمعارضين والمنشقين بدعوى الانتصار للمطلق أو المعتقد ويتم تبرير هذه الجرائم دينياً.

٢ - يؤدى الالتزام بهذه التصورات إلى الترويج لمزاعم الدور التاريخى الذى اختص به الله الاتباع المؤمنين يهوداً كانوا أو مسيحيين أو مسلمين...، من دون البشر أجمعين والتذكير بالوعود الإلهية المدونة، فهم شعب الله الختيار، وهم الأمة ذات الرسالة التاريخية، وهم خير أمة أخرجت للناس...، إلى غير ذلك من دعاوى الاصطفاء والعنف وادعاء الوصاية على العالم في هذا السياق لا يتمايز الافراد بحسب موقعهم الاجتماعى الطبقى، وإنما بحسب درجة إيمانهم أو عدم إيمانهم وكفرهم. وقد رأينا أن الجماعات الأصولية تستخدم مقياساً عقيدياً وتصنيفاً دينياً للبشر، مؤمن / كافر، بدلا من التصنيف الاجتماعي والسياسي كذلك المجتمعات في عرف الأصولية لا تتمايز بحسب أنظمتها

الاجتماعية الاقتصادية ومستوى تطورها الاجتماعي، وإنما بتطبيقها لشرع الله والتزامها حكمه ومنهجه فنكون بصدد مجتمعات مؤمنة وأخرى جاهلية وكافرة، والصراغ في ضوء هذه التصورات لا يكون بين مقهورين ومن يقهرونهم، ولا يكون بين مستغلين ومن يستغلونهم، كما أنه لن يكون صراعاً حول قضايا العدل والمساواة والحرية والاستقلال الوطني والتقدمي، وأنما تروج الحركات والجماعات الأصولية إلى أن التاريخ الإنساني منذ بدايته وحتى اللحظة، هو حرب لم تنتهبعد بين الإيمان والكفر، بين حزب الله الذي يضم اتباع الحركة أو الجماعة الأصولية المعنية، وحزب الشيطان الذي يضم كل من ليس في معسكرهم. ويلزم عن ذلك أيضاً ضرورة إعلان الحرب والجهاد دون ما هذنة أو هوادة على حزب الشيطان وممالك الشرفي العالم.

٣- ممارسة إرادة المفاصلة الجزئية والكلية، على المستوى الشعورى أو على صعيد الحياة بكاملها. والمفاصة آتية من الاقرار بجاهلية المجتمع والحكم بكفره، مما يلزم عنها الانسحاب أو الهجرة، وثمة وجوه شبه مذهلة بين الجماعات الأصولية اليهودية والمسيحية والإسلامية في ممارسة المفاصلة بمستوياتها المذكورة إلى حد أننا نجد جماعات أصولية تنتمى إلى الأديان الثلاثة تقرر الانسحاب باتباعها ومريدها من المجتمع الجاهلي لتقيم في قلبه أو على أطرافه مجتمعها الخاص على أسس دينية يهودية ومسيحية وإسلامية ترسى فيها قواعد حياة اجتماعية مغايرة تلتزم فيها حرفياً بما جاء في الكتب المقدسة وبطرائق العيش الى كانت للسلف الأوائل، على أمل أن يكثر الاتباع ويشتدون وتصل بهم الجماعة إلى مرحلة الاستقواء ليعودوا فاتحين معبدين المجتمع بأسره لمعتقدهم ومنهجهم في الحياة (١١).

وثمة جماعات أصولية تمارس المفاصلة الجزئية، تحيا وسط مجتمعاتها الجاهلية وبين أهليهم الكفار، ويمارسون التقية، ولكنهم أحياناً يستغلون كل مناسبة في سياق ممارسات الحياة اليومية ليقوموا من خلالها ملامح المجتمع البديل الذي يبشرون به، وفي كلتا الحالتين، المفاصلة الكلية والجزئية، نلمح نزوعاً قوياً لتأسيس جيتو ديني أصولي تشيع فيه المظاهرة الواضحة للنكوص والارتداد إلى الماضي لخدمة مقاصد الحركة وأغراضها. إذ نجد الأتباع يستعيرون من الماضي الأسماء والكنيات والألقاب والأزياء والشعارات والعديد من الممارسات والسلوكيات الحياتية التي كانت للأسلاف، وكأنهم، بمسلكهم هذا، أشبه بمن يمثل على مسرح التاريخ المعاش وبلغة قديمة مستعارة، مسرحية جديدة، مستخدمين هذه الأردية التنكرية من ملابس وأسماء وعادات وتقاليد وأفكار، وقد اكتسى كل ذلك بجلال القدم وعبق بقداسة الأديان وحكمة الأسلاف وما كان لهم من مجد وبأس وسلطان. وهم في هذا مهاجرون من زمانهم، مخاصمون لعصرهم، تحسبهم أهل كهف

جدد وقد بعثوا بعد رقاد طويل.

٤ - إن الالزام بالدوجما الأصولية، وشيوع الدوجماطيقية كأسلوب للتفكير، يلزم عنه شيوع المحرمات الثقافية التي يمتنع الاقتراب منها والبحث فيها، فالمعتقد الأصولي يتسم بالصدق المطلق الأبدى، لا مجال لمناقشة أو البحث عن أدلة تؤكده وتدعمه أو تنفيه، وهو صالح لكل زمان ومكان. والنتيجة المترتبة على ذلك تحجر المعرفة الإنسانية، والوقوف في سبيل تطورها، كما يترتب على قطعية الاعتقاد واتساع دوائر التحليل والتحريج لتشمل مستويات الحياة الإنسانية ومجالاتها كافة، لتصبح كلها ديناً فحسب، كما تشيع معها صكوك الغفران وشهادات التكفير، وتأسيس ما يسمى بثقافة الذاكرة التي تتأسس على الاتباع والنقل وتناهض الإبداع وتعاديه وتسعى لوأده بزعم أنه ضلال وثقافة الاتباع التي تروج لها الجماعات الأصولية هي ثقافة موات تحيا على مخلفات من ماتوا وكانت لهم طرائق عيشهم التي كانت تتناسب وعصرهم الذي عاشوه، كما أنها ثقافة ذاكرة من شأنها أن تحيل البشر إلى حفظة نصوص مدونة قد لا تضيء حياتهم، ولا تقدم لهم شيئاً لمواجهة مشكلاتهم المعاصرة. وهذه الثقافة تنطوى أيضاً على نظرة دونية للإنسان، فهو في حاجة دائمة لمن يقوده ويرشده إلى الطريق القويم، ويفرضعليه الوصاية ويكبح جماح نفسه وعقله، من آلهة وأنبياء وخفاء وأسلاف، ومشايخ وأمراء، تكون مهمتهم الأساسية وأد ابداعات البشر وتعطيل قدراتهم واخماد طاقاتهم بدعوي قصورهم وعجزهم وباسم حاكمية النصوص.

ه - يشكل تمارسة العنف بدرجاته المتفاوتة قاعدة نظرية متكاملة لدى الجماعات الأصولية الدينية السياسية، ويلزم العنف عن دعاوى امتلاك الحقيقة المطلقة والتعصب لها وعدم التسامح أو التصالح بأية درجة مع الاختلاف والرغبة في اجبار الكل على الإذعان لتصور واحد مطلق، ونظام صارم للطاعة لا يقبل الجدل، ويكون الأمر كله فيه بيد الصفوة أو الأمير أو الخليفة أو الزعيم، ويمارس القمع من قبل الجماعات بحسبانه نهياً عن المنكر وإلزام الناس بالشرع، ويمارس العنف على أنه جهاد وحرب مقدسه (\*).

وترى الجماعات الأصولية الدينية في مشروعاتها أن دولتهم المقبلة ستكون مهمتها الأساسية وأول واجباتها هو إبادة اعداء الله، ووضع الكفار أمام خيارات اعتناق معتقدهم أو الارتضاء بمرتبة متدنية داخل المجتمع مقرونة بدفع الجزية، ودولة الأصوليين هي دولة حرب إلى أن يرى العالم بأسره ويتقبل نور عقيدتهم الحقة. وفي رأيهم أن الحكومات التي لا تلتزم بالدوجما الأصولية هي حكومات غير شرعية يجب قتالها أولاً قبل حشد القوى المؤمنة في حرب كونية مقدسة ضد مدن الحرب والكفر، وأول مبادئ هذا الاحتشاد هو قتال العدو القريب وتدمير الاعداء الداخلين. ومن ثم فالجماعات الأصولية الدينية تحمل

إمكانات تطور فاشى جديد يتخذ من الدين ستاراً ليحجب به وجهه الحقيقي، فهى - كما ذكرت قبلاً - لا تتسامح ولا تتصالح مع الاختلاف وتسعى لإجبار المجتمع على الإذعان لتصوراتها وتفرض نظاماً صارماً للطاعة، وتنفى التعددية وتقوم على مبدأ الفرقة الناحية وتتأهب على نحو مستمر ودائم لاستخدام العنف والارهاب والتصفية الجسدية فى التعامل مع المخالفين والخصوم والمعارضين لمشروعها، وهذا العنف والارهاب والقتل يتم تبريره بدعاوى عنصرية ودينية زائفة (\*).

## هدامش الخاتمة

۱- ر<del>اج</del>ع:

٣ - راجع:

- صمير أمين، أزمة الامبريالية أزمة ينيوة، ترجمة: صلاح داغر، دار الحدالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٢.
- ب) تحمد الإنسارة إلى أن ذلك الزمن هو زمن ميبلاد تنامى المد الفاشى في مصر أيضاً وصعود حزب مصر الفشاة وانحسار الفكر الانتواكي، راجع: عبد العظيم رمضان، الفكر الثورى في مصر قبل ثورة ٢٣ يوليو، م.س، ص ص ١٩-٥١.
  - 7- راجع : - فؤاد مرسى، الرأسمالية تجدد نفسها، عالم المعرفة، الهلس الوطني للثقافة والآداب، الكويت، مارس ، 199.
- مُصَطَّفَى نُورَ الدِّينَ عَطَية، التحل الدينية في الغرب والسياسة، في : الإسلام السياسي، مصدر سابق، ص ص ٢٠٦-
- R. A. Vigurie, The new Right We're Ready to lead Op. Cit.
  - - قهمي هويدي، أصوليون وأمريكيون، الأهرام ٢٤/ ١/ ١٩٨٩.
  - لطفي الخولي، الستاليون الجدد وعصابة الكاليفورنيين، الاهرام ١٣ / ٤ / ١٩٨٩ .
  - مرادوهبة، ريجان والأصولية، فلسفة اليمين الامريكي الجديد، مصدر سابق، ص ص ٢٤- ٣٥.
    - ٤ راجع الفصل الخاص بالتحولات البنائية في التكوين الاجتماعي المصرى وصعود الأصولية.
      - صيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، مصدر سابق، ص ص ٧- ١٩.
        - ٦ سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، مصدر سابق.
- ه) ان الذين يذكرون دوماً قول المسيح: «اعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله؛ في عرض دعواهم بأن المسيحية دين فحسب ولا شأن لها بالدنيا وتنظيم الهتمع، يغفلون مقدمة النص الذي جاءت في سياقه هذه العبارة، وهذه المقدمة هي أساس المصلة المطروحة، وأيصاً يغفلون نصوص أخرى في مواضع شتى بالكتاب المقدس توضح أنه ليس في المسيحية فصل ولا تمييز بالمعنى المتداول بين الدين والدنيا، وإنما مشكلة استغلال الدين في السياسة أو متاجرة قيصر بالله. راجع النصوص الواردة بهذا الشأن في الكتاب المقدص «العهد الجديد» والتي نكتفي بذكر صفحاتها وارقامها:
  - انجيل متى، الاصحاح الثاني عشر ٥٠ ٢٧. ص ص ٥٠ ١٩.
  - انحيل مرقس، الاصحاح الثاني عشر ١٣- ١٧. ص ص ٧٩-٧٩.
  - انجيلُ لوقا، الاصحاح العشرون ٧٠- ٢٦ ص ص ١٣٣- ١٣٤. وراجع أيضاً:
- حسين فوزى النجار، الإسلام والسياسة. بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلام والسياسة. بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلام، دار المصارف، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٨٥. ص ٥٧- ٧٠.
  - اسحق عبيد، الامبراطِورية الرومانية بين الدين والبربرية مع دراسة في مدينة الله، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٢ .
    - اسحق عبيد، عصور الظلام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984.
    - رأفت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، الاجزاء ٤,٣,٢ . دار المعارف ٨٧، ٨٤، ١٩٨١ .
- R. A. Vigurie, The New Right, Op. Cit. pp. 126-135.
- J. Falwell, Introduction, in R.A. Vigurie The New Right, Op. Cit.
- R. A. Vigurie, The New Right, Op. Cit. pp. 126-123.

- وأنظر أيضاً:

- 4

- وفيق حبيب، المسيحية والحرب، مصدر سابق، ص ص ٣- ٤ ، ص ص ٨ ١- ١١١ ، ص ص ٣ ٢ ٢١٦ . ـ
- - ١١- سيد قطب، المستقبل لهذا الدين، مصدر سابق، ص ٢٣، ص ص ٢٤- ٢١.

- ع) في عام ١٩٨١ حصلت الجساعات الأصولية المسيحية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميريكية على حكم قضائي يحظر وعتع تدريس أصل الأنواع والاكتفاء بتدريس التطور كحقيقة فقط وليس كنظرية تفسر نشأة الحياة وتطورها بعيداً عن قصة الخلق التي جاءت في الكتاب المقدس؛ وذلك بالنظر إلى أن تدريس أصل الأنواع يعد أنتهاكاً وتعدياً علي الحقوق الدينية للمسيحيين المؤمنين أيضاً قضية «سكوبس» استاذ علم الحياة الامريكي الذي قدم للمحاكمة في ولاية تبنيسي عام ١٩٧٧ لأنه استهدم في التدريس كتاباً يرجع وغيل إلي تطورية الأجناس وقدمتها السينما الامريكية في فيلم سينمائي عرضه التليفزيون المصرى منذ ثلاث صنوات. واجع:
- جيل كيبل، يوم الله الحركات الاصولية المعاصرة في الديانات الثلاث، مصدر صابق، ص ١٩١٩. Ali E. H. Dessouki, The Islamic Resurgence, Op. Cit. P.

۱۲- راجع:

- سمير نعيم أحمد، المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني، مصدر سابق، ص ٣.

Mourad Wahaba, The Cave and TheDogma, in: Mourad W. (ed). Roots of Dogmatism, the Anglo-Egypatian Bookshoop. Cairo 1984, pp. 233-236.

١٣- راحع في وجوه الشبه هذه ما ذكر جيل كيبل في كتابه يوم الله أنظر:

- جيل کيبل، يوم الله. . . ، مصدر سابق.

- به) تعد نظرية وهرمجدن، التي قدمها قادة الأصولية المسيحية الأمريكية في نهاية السبعينيات من القرن الحالى مثالاً صارخاً على توظيف النبؤات التوراتية والإنجيلية في اتجاه يخدم مصالح الجمع الصناعي/ المسكرى الأمريكي الذي يتعايش على الانفاق العسكرى وتسعير سباق التسلح خوض حروب ضد امبراطورية الشر والالحاد، وكانوا يعنون بها الاتحاد السوفيتي السابق، وغيره من الاشرار الاخرين في العالم، وكانوا يعنون بها حركات التحرر الوطني والاجتماعي في العالم الثالث. وفي حرب الخليج الاخيرة ( ١٩٩١) قدم قادة الأصولية المسيحية السياسية الامريكية مبررات دينية لخوض أمريكا الحرب ضد العراق وتدميره وطناً وشعباً، وحاولوا اضفاء طابع ديني على الحرب بتفسيرها في سياق النبؤات الواردة في الكتاب المقدس، فسقوط بابل هو احدى مراحل النهاية التي تقربنا من دهرمجدان، يعود بعدها المسيح ليحكم العالم. أنظر بشأن هذه النظرية الاسطورية:
  - غريس هالسل؛ النبزة والسياسة، مصدر سابق، ص ص ١٣ ١٤، ٢٣- ٣٦ ، ٤٥ ٤٧.
    - رفيق حبيب، المسيحية والحرب، ص ص ١٠٨ ١١١، ٢٠٣- ٢١٦.
  - شكرى عاذر، الأصولية الصهيونية المسيحية في أمريكا، جريدة الشعب ٢٦ / ٢ / ١٩٩١.
- ع) في مصر كانت البندقية التي استخدمت في قتل الرئيس السادات في ٦ أكتوبر ١٩٨١ معفوراً عليها عبارة «باسم الله المنتقم». وجرائم القتل الأخرى التي ارتكبتها الجماعات الإسلامية كان يتم تبريرها دينياً إلى حد أن أعضاء الجماعة بعد ارتكابهم فعل القتل والقبض عليبهم يصرحون بأنهم فعلوا ذلك بوازع ديني، والبعض يذكر بأنه قام بصلاة استخارة لله حول فعل الاغيتال وقتل الخصوم السياسيين والعقائديين. ويذكر عبد العظيم رمضان أنه خلال التحقيقات التي تحت مع الاخوان المسلمين في أعقاب حادث المنشية بالإسكندرية واغاولة الفاشلة لاغتهال الرئيس عبد الناصر عام ١٩٥٤، ذكرت العناصر المنذفذة لعملية الاغتيال قيامهم بصلاة استخارة لله لقتل عبد الناصر، وهو عين ما ذكره قتلة السادات وفرج فودة ورفعت الخجوب وغيرهم. راجع:
  - .- عبد العظيم رمضان، الاخوان المسلمون والتنظيم السرى، مكتبة مدبولي، القاهرة ١٩٨٧. ص ص ٣٢٨- ٢٨٩.

## الفهرس

|             | د ، رفعت السعيد                         | . هذا الكتاب                                         |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| *مقدمــة    |                                         |                                                      |  |  |
| ٣           |                                         | الإنبعاث المعاصر للحركات السياسية الديني             |  |  |
| •           | پالاُول *                               | * القصر                                              |  |  |
| ١٣          | ماصره في العالم العربي.                 | الإصلاح الإسلامي وإنبعاث الحركات الإسلامية الم       |  |  |
| ١٥          | ي الأصولية .                            | أولاً:- الإصلاح الإسلامي والتحول من التجديد إل       |  |  |
| Yo.         | إلى الأصول.                             | ثانياً: -مضمون الإصلاح الديني: التوفيق والعودة       |  |  |
| 79          | سلمة في العالم العربي .                 | ثالثاً: - المظاهر العامة للعودة للأصول ودعاوي الأه   |  |  |
| **          | لم العربي .                             | رابعاً: - نحو تأويل مأزق الإصلاح الديني في العا      |  |  |
| ٤١          | • .                                     | هوامش القصل الثاني .                                 |  |  |
|             | ، الثاني ∗                              |                                                      |  |  |
| · <b>٤٧</b> |                                         | أليات تحريف الصراع الإجتماعي وصعود ا                 |  |  |
| ٥١          |                                         | أولاً: - إنقلاب ١٥ مايو ١٩٧١ وصياعةً تحالف جد        |  |  |
| 11          | ني النظام االرأسمالي العالمي            | ثانياً: - الإنفتاح الإقتصادي وإعادة أدماج مصر ا      |  |  |
| ٧١          | •                                       | ثالثًا :- إتفاقيات كامب ديفيد وتفجر الصراع بين       |  |  |
| <b>V</b> 1  |                                         | رابعاً:- حصاد التحولات الأزمة المجتمعية الشامل       |  |  |
| AV          |                                         | هوامش القصل الثاني .                                 |  |  |
|             | ، الثالث *                              | · الفصل                                              |  |  |
| 40          | الماصرة في مصرا .                       | التيارات والجماعات الفاعلة في الحركة الإسلامية ا     |  |  |
| 4.4         | امسرة : التيارات والتنظيمات .           | أولاً: - خريطة القري الإسلامية السياسية المصرية الم  |  |  |
| 111         |                                         | النيا :- بناء وتنظيم الجماعات الأصولية المسلحة .     |  |  |
| 179         |                                         | هوامش القصيل الثالث .                                |  |  |
| •           | )الرابع *                               | × المصل                                              |  |  |
| ٥٤١         | -<br>مِتْمَعَ وَالدُّولَةُ فِي مَصَارٍ. | إستراتيهيات التيار الجهادي في تغيير الواقع وبناء الم |  |  |
| 124         | في المشروع .                            | أولاً: - الإطار المرجعي والمسادر الفكرية المعتمدة    |  |  |
| 102         | والنولة الإسلامية                       | ثانياً:- إستيراتيچيات تغيير الواقع ربناء المجتمع     |  |  |
| 171         |                                         | ثالثاً :- المقتضنيات الضرورية لتشغيل المشروع .       |  |  |
| 144         | ن ٠                                     | رابعاً:- الملامح العامة للمشروع الجهادي الأصوا       |  |  |
| 117         | جتماعية.                                | خامساً: - خاتمة في نقد المشروع وتعيين هويته الإ      |  |  |
| ۲.۸         |                                         | هوامش القصىل الرابع .                                |  |  |
| 710         |                                         | خاتمة.                                               |  |  |
| AYY         |                                         | هوام <i>ش الخاتمة</i> .                              |  |  |

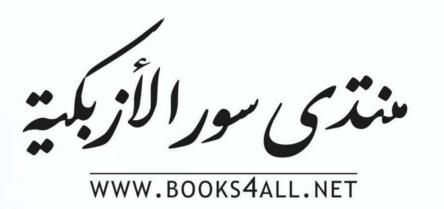

رقم الإيداع: ١٣٣٣٦ / ٢٠٠٠

شركة الأمل للطباعة والنشر (مورافيتلى سابقا)